0000000000000

# الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية

تأليف أبى أسماء محمد بن طه

> تقديم فضيلة الشيخ **و حيد عبد السلام بالي** حفظه الله

> > فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر أستاذ التاريذ والحضارة الاسلامية

O O O O O O O O O D D D

أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم











## مقدمة فضيلة الننيخ وكيد بن غبد السلام بن بالي

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

فإن المسلم يحب رسول الله ويحاول أن يعرف كل شيء عن حياته ﷺ، ولن يتسنى له ذلك إلا بدراسة سنته والتعرف على سيرته ﷺ.

#### أهمية متن «الخلاصة البهية»:

والذي دفعني لكتابة متن «الخلاصة البهية» في ترتيب أحداث السيرة النبوية أن بعض إخواننا من طلبة العلم قد يدرس تفصيلات السيرة ولا يضبط تاريخ الحوادث كالغزوات والسرايا ونحو ذلك، فأردت أن أضع لهم مختصرًا يعينهم على التصور الكلي لمواقف وأحداث السيرة قبل الدخول في تفصيلاتها؛ وليقوم الأشبال والمبتدئون بحفظها في بداية الطلب؛ لتثبت أحداثها في أذهانهم.

## وتكمن أهمية حفظ هذا المتن في أمور منها:

١ - معرفة تاريخ التشريع.

٢- ضبط تواريخ الغزوات.

٣- ضبط تواريخ السرايا.



- ٤ ضبط تواريخ الوفود.
- ٥- معرفة كُتَّابِ النبي ﷺ وماذا كتبوا.
- ٦- معرفة أمراؤه ﷺ والبلاد التي أُمَّرهم عليها.
- ٧- معرفة رسله إلى ملوك الأرض والأماكن التي أرسلهم إليها.
  - ٨- معرفة مؤذنيه وأين أُذَّنوا.
- ٩- معرفة كل زوجة من زوجاته رضي الله عنهن- وفي أي شهر تزوجها ومتى توفيت.
- ١٠ معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الشرعية التي لا تعرف إلا بالتاريخ.

#### أهمية شرج «الخلاصة البهية»:

ولما كانت الخلاصة متنًا مختصرًا احتاجت إلى شرح يوضح مشكلاتها ويشرح أحداثها، فاستأذنني فضيلة الشيخ/محمد بن طه بن شعبان - حفظه الله- في شرحها، فرحبت بالفكرة، فلما نظرت في شرحه «الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية» وجدته شرحًا وافيًا قد عَلَق على الأحداث تعليقًا جيدًا وذكر من أحاديث النبي على ما يناسب المقام، فجزاه الله جزاء المحسنين ورفع درجته في عليين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### वां। वेब्रह त्यां। मेंब्रब्गा वर्गर्स

وحيد بن عبد السلام بن بالي مصر- كفر الشيخ- منشأة عباس ١٤٣١/٧/٤هـ

## مقدمة فضيلة الأستاج الديحتور

# عبد الباري مدمد الطاهر

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد:

فقد اطلعت على هذا المؤلَّف المعنون «الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية» للأخ محمد بن طه، حيث قام بالنظر المتأمل الواعي لمتن «الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية» للشيخ/وحيد بن عبد السلام بالي.

فوجدت الكتاب وافر العلم، دقيق العبارات، صائب الرؤى، مرتب الأفكار، شامل أغلب أحداث السيرة.

ومعلوم أن سيرة الرسول محمد ﷺ مَعِينٌ لا ينضب، وخير لا ينفد، وعطاء متواصل، وأن كل قلم يتعطر بالحديث عن سيرة الحبيب محمد ﷺ يزداد بهاء ونورًا وتشريفًا، وأن كل طالب علم يجتهد في السيرة النبوية؛ اطلاعًا، أو التزامًا، يوفَّق إلى الخير، ويقذف الله تعالى في قلبه حبه وحب رسوله ﷺ قَالَ التزامًا، يوفَّق إلى الخير، ويقذف الله تعالى في قلبه حبه وحب رسوله ﷺ قَالَ التزامًا، يُوفِّقُ إِن كُنتُمْ تُعُبُّونَ الله قَالَتِهِ عُونِي يُحْبِبَكُمُ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وما من شك أن الشيخ/محمد طه قد بذل جهدًا مباركًا، أسأل الله تعالى أن يجزيه عليه خيرًا ويجزل له بهذا الجهد العطاء الوافر، والخير الزاخر.

وإن طالب علم بدايته في البحث والتأليف مع سيرة الحبيب – صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، لخليق أن يرقى في مدارج السالكين للحق، والقائمين بأمر الله على الجادة ببصيرة وفهم.

وأسأل الله تعالى أن يبارك كل الجهود، ويحفظ كل الأقلام التي تحمي عرين الإسلام، وتدافع عن خاتم الأنبياء والمرسلين، وتتخذه قدوة ومثالًا، قَالَ تَمَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْدُولُ اللَّهَ وَالْمِوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْدُولُ اللَّهِ وَالْمِوْمَ الْآخِرَ اللَّهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُو

#### جبنه

أ.د/عبد الباري محمد الطاهر
 أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية
 كلية دار العلوم - جامعة الفيوم
 ١٤٣١/١١/٥



## مقحمة المؤلف

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِۦ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ۖ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَمَا يَهُا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْثِيرًا وَنِسَآةٌ وَاٰتَّقُواْ اللّهَ اَلَّذِى تَسَآة لُونَهِهِۦوَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۖ ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧٠- ٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

في ظل هذه الغربة التي نعيشها، وفي ظل حالة الضعف هذه التي سيطرت على المسلمين، والتي تكالب فيها أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين كما تكالب الأكلة على قصعتها، وأصبح الإسلام يُضرب من كل مكان حتى ممن هم من بني جلدتنا ويتكلمون بكلامنا ممن اختلطوا بالغرب وأشربوا منهم، فأصبحوا سهامًا مُصوَّبة للطعن في دين الله رضي ومن يحملونه، وأصبح



الرويبضة يتكلم في أمر العامة، وما ذلك إلا لأنهم قُدّموا في الوقت الذي أخّر فيه العلماء العاملون الربانيون، فلا يُسمع منهم ولا يُؤتبه لهم.

ثم إنه لا سبيل للخروج مما نحن فيه إلا باتباع الأوائل، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أولها.

ولن يتأتى ذلك الاتباع إلا بالعلم والتعلم، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

واعلم أخي - حفظك الله- أن النبي الشيخ أخبرنا أن الله الله النزع العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء، إنما ينتزعه - في آخر الزمان- بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالمًا اتخذوا رءوسًا جهالًا فسؤلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا ما نراه الآن يحدث بين أيدينا، فإن العالم من علمائنا يموت ولا نرى من يسد فراغه، إلا بقايا من أهل العلم تركهم الله النا نستنير بنورهم ونهتدي بهداهم، وهؤلاء وإن كانوا قلة، إلا أن بركتهم غزيرة والحمد لله.

فعليك - أخي الكريم- أن تبادر وتسارع في طلب العلم وأخذه عن العلماء، ولا تكسل.

ولما كان طالب العلم في حاجة إلى دراسة سيرة الحبيب المصطفى ﷺ دراسة منهجية دقيقة؛ كي يتأسى به ﷺ، ويستمد من خلقه وأدبه ﷺ ورحمته بالعباد، وحلمه حتى مع غير المسلم.

أقول: لما كنا في حاجة إلى ذلك كله، قام فضيلة الشيخ/وحيد بن عبد السلام بالي – حفظه الله- بوضع متن مختصر في سيرة الصادق المصدوق ، يعين طالب العلم على دراسة سيرة النبي دراسة تفصيلية دقيقة، بحيث إنه إذا قام بحفظ المتن حفظًا جيدًا متينًا، ثم قام بعد ذلك بدراسة شرحه دراسة متأنية دقيقة، فإنه يكون حينها قد ألم بسيرة النبي إلى المامًا واسعًا،

وأتقنها إتقانا كبيرًا نافعًا إن شاء الله تعالى.

# وها هو أخي الطريم الشرج بين يحيك، وإليك طريقتي في تصنيفه:

١ - قمت بشرح الحدث بما صح عن رسول الله شخ فيه، بحيث إنني أبحث في كتب السنة؛ فإن وقفت على حديث يشرح الحدث ويفصله اكتفيت به، وذكرته.

٢- فإن لم يكن هذا، نظرت فيما ورد في كتب السيرة المشهورة، واتفق
 عليه أهل السير أو على الأقل أخذ به جمهورهم.

٣- ثم إن كان الحديث الذي أذكره في «الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما، وأما إن لم يكن فيهما أو في أحدهما، اجتهدت في عزوه إلى أغلب المصادر التي خرجته مع الاعتماد على تصحيح أو تحسين علماء الحديث له؛ كالشيخ الألباني، أو الشيخ أحمد شاكر - رحمهما الله تعالى.

فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتي، وفي ميزان حسنات والديَّ وأهلي جميعًا وكل من ساعدني علىٰ إخراجه، فهو ولي ذلك والقادر عليه.

وإني – إن شاء الله تعالىٰ- مرخب بكل ملاحظة ونقد، يصدر عن رويَّة ونظر، وليس عن تعصب وهويٌ، وراجع عن كل خطإ وقعت فيه في حياتي وبعد مماتي.

#### كنبه

أبو أسماء محمد بن طه ٤ من ربيع أول عام ١٤٣١هـ الموافق ١٨ من فبراير عام ٢٠١٠م



## مراكك دراسة السيرة

#### المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس:

يقوم الدارس فيها بحفظ متن مختصر وجامع لأحداث السيرة.

ونرشح في هذه المرحلة كتاب «الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة».

#### المرحلة الثانية: مرحلة التصور:

يقوم فيها بدراسة كتاب يهتم بالسرد التاريخي المسلسل لوقائع السيرة.

ونرشح في هذه المرحلة كتاب «الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم الله».

#### المرحلة الثالثة: مرحلة الحراسة والتحليل:

يقوم فيها بدراسة كتاب يتناول وقائع السيرة بالتحليل والاستنباط ونرشح في هذه المرحلة هذه الكتب بالترتيب:

- «هذا الحبيب يا محب».
- «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية».
  - «زاد المعاد» لابن القيم.

#### المرحلة الرابعة: مرحلة التخصص:

يقوم فيها بدراسة كل غزوة أو سرية أو واقعة على حدة بالبحث والدراسة؛ وذلك بجمع المعلومات في الحادثة الواحدة من كل ما تطوله يده من المراجع.

#### في السيرة مثل:

۱ - «مغازي الواقدي».

r «السيرة لابن هشام».

۳- «الطبقات الكبرى».

٤ - «تاريخ الطبري».

٥- «الكامل في التاريخ».

٦- «البداية والنهاية».

٧- «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد».

وغير ذلك من المصادر التي ستجدها في هوامش هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

## فضاء النية الصالحة

إن السائر إلى الله تعالى يجتهد في ألا يعمل عملًا ولو مباحًا إلا بنية صالحة لكي يثاب عليه، فإن أكل استحضر له نية، وإن نام استحضر لذلك نية وكذلك إن باع أو اشترى، أو جالس إخوانه أو غير ذلك من الأعمال، وأعلى منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عدة نوايا، فينال من الأجر والثواب على قدر نياته لقول النبي على «وَإِنَّمَا لِكُلِّ المْرِئِ مَا نَوَى»(۱).

حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض هذه النوايا لقول النبي ﷺ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً» (٢٠).

ومن هذا المنطلق ينبغي أن تستحضر عدة نوايا صالحة لدراسة السيرة النبوية العطرة، وسوف أذكر لك ما يحضرني من النوايا في ذلك، ثم أترك لك المجال لتزيد على ذلك مما يفيضه الله عليك من النوايا الصالحة، فإنني لقلة علمي وتفريطي في جنب الله، تراني مقيد اليد، عييً اللسان في هذا الباب، فأسأل الله الكريم أن يطلق جوارحنا في طاعته، وأن يستعملنا في مرضاته.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

## النوايا التي ينويما المسلر عند دراسة السيرة

- ١- ينوي التقرب إلى الله بدراسة هذا العلم الشرعي.
  - ٢- ينوي معرفة أحوال الرسول ﷺ ليقتدي به.
  - ٣- ينوي معرفة مواقف الرسول ﷺ ليزداد له حبًا.
  - ٤- ينوي معرفة معجزات الرسول ﷺ ليزداد إيمانًا.
- ٥- ينوي الاطلاع على مواقف النبي ﷺ في البلاء ليزداد ثباتًا.
  - ٦- ينوي الاقتداء بالنبي على كداعية إلى الله.
  - ٧- ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ في معاملة المسلمين.
    - ٨- ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ كزوج في بيته.
      - ٩- ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ في عبادة ربه.
    - ١٠-ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ في حالة الغني.
      - ١١-ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ في حالة الفقر.
    - ١٢-ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ في حالة الصحة.
    - ١٣-ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ في حالة المرض.
- ١٤ ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الطهارة والصلاة للاقتداء به.
- ١٥- ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الجمعة والعيدين للاقتداء به.
- ١٦ ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الكسوف والاستسقاء للاقتداء به.
  - ١٧-ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الجنائز والدفن للاقتداء به.

- ١٨ ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الاستسقاء وصلاة الخوف للاقتداء به.
  - ١٩- ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الصيام والزكاة للاقتداء به.
  - ٠ ٢- ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الحج والعمرة للاقتداء به.
  - ٢١- ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الهدايا والأضاحي للاقتداء به.
    - ٢٢-ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في النكاح والطلاق للاقتداء به.
    - ٢٣-ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الطعام والشراب للاقتداء به.
      - ٢٢- ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في البيع والشراء للاقتداء به.
  - ٢٥- ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الإجارة والمسابقة للاقتداء به.
    - ٢٦-ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في العارية والوديعة للاقتداء به.
      - ٢٧-ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في اللقطة والهبة للاقتداء به.
  - ٢٨-ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في القصاص والديات للاقتداء به.
  - ٢٩- ينوي معرفة هدي النبي ﷺ في الأيمان والشهادات للاقتداء به.
    - ٣٠- ينوي الاقتداء بالنبي ﷺ في معاملة المعاندين والمنافقين.
      - ٣١- ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في مواقفهم البطولية.
- ٣٢-ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة استجابتهم لأوامر الله تعالى.
- - ٣٤-ينوي معرفة وقائع السيرة وما فيها من عبر وعظات.

٣٥-ينوي معرفة حوادث السيرة وما يستنبط منها من أحكام فقهية.

٣٦-ينوي معرفة المتقدم والمتأخر، والناسخ والمنسوخ من الأحكام.

٣٧-ينوي الاطلاع على مناسبات الآيات التي نزلت في الغزوات ووقائع السيرة الأخرى.

٣٨-ينوي الاطلاع على أحوال السابقين الأولين في حالة الاستضعاف للاقتداء بهم إذا حدث له ما يشابه ذلك.

٣٩-ينوي الاطلاع على أحوال المجتمع الإسلامي الأول من الإخاء والوفاء، والإيثار والتعاون، وصفاء القلوب ... ليقتدي بهم في ذلك.

• ٤- ينوي الاطلاع على مواقف الصحابة الكرام في الغزوات والسرايا من الصبر والتحمل، والتضحية والفداء لهذا الدين ليقتدي بهم في ذلك.

١ - تنوي أن تزداد بهذا العلم لله خشية، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـٰؤُأً ﴾ [فاطر: ٢٨].

٤٢- تنوي أن تزداد بهذا العلم عند الله رفعة لقوله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ عَالَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَالَمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

٤٣ - تنوي أن تحمل هذا العلم للناس، وتدعوهم للعمل بما فيه، لما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ مُسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»(١).

٤٤-تنوي أن تتخذ هذا العلم وسيلة لتعليم الناس الخير، فتنال بذلك ثناء الله واستغفار الملائكة، وكذلك استغفار الكائنات، فقد روى الترمذي وحسنه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي ﷺ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ ﷺ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ، وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»(۱).

٥٤ - تنوي أن تتخذ السيرة وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون من المفلحين، قَالَ تَمَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

٢٦- تنوي أن تتعاون مع إخوانك المسلمين في نقل السيرة إلى واقع عملى في الحياة.

٤٧- تنوي أن تزداد حبًا للصحابة فتحشر في زمرتهم لقول النبي ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ» (٢).

المرسلين ﷺ.

٤٩ - تنوي أن تُعلّم السيرة لزوجتك وأولادك، فيزدادون لله قربًا،
 وبالنبي ﷺ اقتداء، وللصحابة حبًا.

• ٥٠ تنوي أن تعيش بروجك ووجدانك مع الرعيل الأول: «فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم»(٣).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٦٨٥) وقال: حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) حبذا لو تقرأ هذه النوايا قبل أن تبدأ في حفظ كل درس لتجدد النية، وربما يفيض الله عليك بنيات أخرى، فيكثر ثوابُك، ويعظم أجرُك: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرَىٰ مَا نَوَى».

# من المولد إلى المبعث



## من المولج إلى المبعث

١- نبينا ﷺ هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فمر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن غالب بن فمر بن مضر بن نزار بن معدً بن عدنان.

الشرج:

قوله: أبو القاسر: هذه كنيته ﷺ.

روى الحاكم في «مستدركه» أن النبي ﷺ قال: «أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم»(١).

والقاسم أكبر أبنائه – وقيل غير ذلك-.

قال ابن القيم:

مات طفلا، وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة.اه<sup>(۲)</sup>.

قوله محمط: وهذا اسمه ﷺ.

ومن أسمائه أيضاً أحمط:

قال تعالى حاكيًا عن عيسى بن مريم: ﴿ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْدُ ﴾ [الصف: ٦].

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۸٥٠)، وأحمد ٤٣٣/٢، وابن سعد ١٠٦/١، وأخرجه الحاكم (٤٢٤٣) عن أبي هريرة الله وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٤٤٧)، «الصحيحة» (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) «زاد المعاد» ١٠٠/١، ط. الرسالة.



#### وكَوْلك مِن أسمائه:

الماحي، والحاشر، والعاقب.

عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَن النبي اللهِ قال: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي اللَّهِ يَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عقبى، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عقبى، وَأَنَا الْعَاقِبُ»(۱).

#### ومن أسمائه أيضًا ﷺ:

المقفي (٢)، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ»(").

#### ومن أسمائه: المتوكل.

عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ ﴿ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ الْأَحزابِ: ٤٥]. قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَجِرْزًا لِلْأُمِيِينَ، أَنْتَ عبدي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوكِلَ، لَيْسَ بِفَظٍ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا وَرُسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوكِلَ، لَيْسَ بِفَظٍ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةِ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله حَتَّىٰ يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّة الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۵۳۲) كتاب: المناقب، باب: ما جاء في أسمائه ﷺ، ومسلم (۲۳۵۶) كتاب: الفضائل، باب: في أسمائه ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: فقال شمر: هو بمعنى العاقب، وقال ابن الأعرابي: هو المتبع للأنبياء، يقال قفوته أقفوه إذا اتبعته. وقافية كل شيء آخره.اهـ. «شرح مسلم».

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٥٥)، وزاد الطبراني في «الأوسط» (٢٧١٦)، ونبي
الملحمة، وصحح الألباني هذه الزيادة «صحيح الجامع» (١٤٧٣). ومعنى نبي
الملحمة أي: نبي الحرب وسمي بذلك لحرصه على الجهاد.

عُلْفًا<sup>(۱)</sup>.

#### قال ابن القيم:

وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال.

هذا وقد ذُكر للنبي ﷺ أسماء كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى ألف اسم، أعرضنا عنها لضعف أدلتها وعدم ثبوتها.

#### قوله: (بن عبط الله بن عبط المطلب ...إلخ:

هذا القدر إلى عدنان هو المتفق عليه.

قال ابن القيم بعد ذكر نسبه ﷺ إلى عدنان:

إلى ههنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة.اهـ(٢).

ووقع الخلاف فيما بين عدنان إلى إسماعيل، ثم فيما بين إسماعيل إلى آدم – عليهما السلام.

قال ابن القيم:

وما فوق عدنان مختلف فيه.اه<sup>(٣)</sup>.

#### وقال ابن سعد:

الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل.اه( ، ).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤٨٣٨) كتاب: «التفسير» تفسير سورة الفتح، باب: إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرُ وأحمد ١٧٤/٢.

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» ۱/۰۷.

<sup>(</sup>۳) «زاد المعاد» ۷۰/۱.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/٨٥.



#### وقال البغوي في «شرح السنة»:

ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. اهر ١٠٠٠.

فالذي عليه أهل التحقيق أن ما فوق عدنان ضعيف لا يثبت، والثابت فقط أنه على من نسل إسماعيل الكلا لقوله الله الله الصطفى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِنَّ الله اصطفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ تُريْشٍ بني هَاشِمٍ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بني هَاشِمٍ»(٢).

فضعف ما بين النبي الله إلى إسماعيل الكلا لا يعني ضعف نسبه إليه، بل هو صحيح ثابت كما دل عليه الحديث.

#### فضل نسب النبي ﷺ:

عن واثلة بن الْأَسْقَعِ ﷺ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشِ بني هَاشِمٍ» (٣).

وقد أقر أبو سفيان وهو لم يزل على الكفر بفضل نسب النبي على حينما سأله هرقل عن نسبه على فقال: هو فينا ذو نسب(1).

# ٢- ولد ﷺ يتيمًا يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شمر ربيع الأول من عام الفيل.

#### الشرج:

ولد النبي ﷺ يتيمًا فقد توفي أبوه وهو حمل ﷺ وهو الراجح.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (۱۹۳/۱۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٧٦) كتاب: الفضائل، باب: فضل نسب النبي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩١٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي الناس للإسلام، ومسلم (٢٩٨٢).

#### قال ابن القيم:

واختُلِف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله على حمل، أو تُوفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله على حَمْلٌ(١).

وقال ابن سعد بعدما ذكر أقوالًا كثيرة في تاريخ وفاة عبد الله:

والأول أثبت أنه توفي ورسول الله ﷺ حمل.اهـ(٢).

وقيل توفي عبد الله وهو في الخامسة والعشرين من عمره.

#### قوله: يوم (لاثنين:

روي الإمام مسلم عَنْ أبي قَتَادَةَ أَن النبي ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ قَالَ: «ذَلكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ»(").

#### قوله: لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيم (لأول:

#### قال الشيخ الألباني:

وأما تاريخ يوم الولادة، فقد ذُكر فيه وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل، وكلها معلقة بدون أسانيد يمكن النظر فيها ووزنها بميزان علم مصطلح الحديث؛ إلا قول من قال: إنه في الثامن من ربيع الأول فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، وقطع به الحافظ

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۱/۵۷.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» ۱۰۰/۱.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٢) كتاب: الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، وألاثنين، والخميس.

الكبير محمد ابن موسى الخوارزمي، ورجحه أبو الخطاب ابن دحية والجمهور على أنه في الثاني عشر منه. والله أعلم.اه(١).

#### قوله: من عامر الفيل:

روى الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس، ﷺ قال: (ولد النبي ﷺ في عام الفيل)(٢٠).

وسمي بعام الفيل لوقوع حادثة الفيل المشهورة فيه، والتي قاد فيها أبرهة الأشرم ابن الصباح الحبشي، نائب النجاشي على اليمن، بفيله العظيم جيشه العرمرم لهدم الكعبة المشرفة بيت الله الحرام. ولكن هيهات هيهات، فما قوة أبرهة بفيله العظيم وجيشه العرمرم الكبير بجوار قوة العلي القدير، إلا كقشة ضعيفة تتقاذفها أمواج عظيمة، بل هي أضعف.

فالله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم هذه القوة فهم لا يعجزونه. فما أن وصل أبرهة إلى وادي محسِّر بين مزدلفة ومني حتى برك الفيل وعجز عن الحركة إلا لوجهة أخرى غير وجهة الكعبة، وهنالك أرسل عليهم رب البيت طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.

وحكىٰ الله تعالىٰ ما نزل بهم من عذاب في كتابه العزيز فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ

<sup>(</sup>١) «صحيح السيرة النبوية» (١٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٦١٩) كتاب: المناقب، باب: ما جاء في ميلاد النبي على عن قيس بن مخرمة، والحاكم في «المستدرك» (٤١٨٠) كتاب: تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وابن سعد في «الطبقات» ١٠١/١، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣١٥٢).

وقال نُفيل بن حبيب حين نزل بهم العذاب:

أين المفسر والإلبه الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب

وقد ذكر القصة كاملة الإمام الطبري في تفسير سورة الفيل.

٣- يقول ﷺ: «أنا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَىٰ عِيسَىٰ، رَأَتْ أُمِّي حين حملت بي كأن نُورًا خرج منها أَضَاءَتْ له قُصُورُ بُصرىٰ من أر نر الشَّامِ»(').

(لشرج:

#### قوله: أنا طعوة إبراهيم:

حيث دعا إبراهيم النص ربه بأن يبعث في العرب رسولًا منهم فقال: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّهِمِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيْدُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّهِمِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيْدُ الْكَاكِيمُ اللهِ [البقرة: ١٢٩].

#### قوله: وبشري ميسي:

وبشر به عيسى بن مريم الطَّيْلًا فقال: ﴿ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦].

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد ٢٦٢/٥، والحاكم (٤٢٣٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ١٤٦٣- ١٤٦٣.



### قوله: رأت أمي حين حملت بي كأن نورًا خرج منها أضاءت له قصور بُصریٰ من أرض الشام:

هذا لفظ الحاكم، وابن إسحاق، أما لفظ ابن سعد ففيه: رأت أمي كأنه خرج منها نورٌ أضاءت منه قصور الشام. ولذلك اختُلِف في وقت خروج هذا النور، أكان عند الحمل أم عند الولادة؟.

وفسر ابن رجب الحنبلي هذا النور بأنه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض، وزال به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: ﴿ قَدَّ جَاءَ كُم مِن اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴿ آلَهُ مَنِ النّهُ مَنِ النّهُ مَنِ النّهُ مَنِ النّهُ مَنِ النّهُ مِن النّهُ الله مَن النّهُ وَيُخْرِجُهُم مِن النّهُ لَمَن النّهُ الله النّه الله النّه الله عَر إلى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ ﴿ آله المائدة: ١٥ - ١٦].اه(١٠).

#### وقال ابن كثير:

وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلًا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ولا من خالفهم حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ» وفي «صحيح البخاري» (وهم بالشام).اه(٢).

ومما وقع في يوم مولده أيضًا ما رواه ابن إسحاق عن حسان بن ثابت

<sup>(</sup>١) «لطائف المعارف» (٨٩).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم» ١٨٤/١٠.



قال: والله إني لغلام يفعة (١) ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمة (٢) يثرب: يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما بك؟! قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به (٢).

هذا ما صح من الآيات التي حدثت يوم ولادته ﷺ ولا يصح بعد ذلك شيء.

#### قال الألباني:

ذكر ارتجاس الإيوان، وسقوط الشرفات، وخمود النيران، ورؤيا الموبذان، وغير ذلك من الدلالات ليس فيه شيء (٤).

2- ومرضعته هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ولقد ظمر بوجوده عندها من البركات ما ظمر.

#### الشرج:

لقط ثبت رضاع النبي ﷺ من حليمة السمطية بأحاطيث صحيحة منها:

ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» عن عتبة بن عبد السلمي: أن رجلًا سأل النبي ﷺ كيف كان شأنك يا رسول الله؟ قال: «كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بني سَعْدِ بن

<sup>(</sup>١) إذا شب ولم يبلغ.

<sup>(</sup>٢) أطمة - بالضم-: البناء المرتفع، وجمعها: آطام.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ١٢٤/١، وحسنه الألباني في «صحيح السيرة» (١٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح السيرة» (١٤).



بَكْرِ ... الحديث»(١) وبنو سعد بن بكر هم قوم حليمة السعدية.

وحديث عبد الله بن جعفر الذي يرويه عن حليمة السعدية والتي تحكي فيه ما ظهر من بركاته ﷺ، حيث قالت: خرجت مع زوجي وابن لي صغير في نسوة من بني سعد بن بكر، نلتمس الرضعاء. قال: وذلك في سنة شهبًا(٢). لم تُبصر لنا شيئًا، قالت: فخرجت على أتان لي قمراء (٢) ومعنا شارف (١) لنا، والله ما تبضُّ (٥) بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجوا الغيث والفرج، فخرجت على أتانى تلك، فلقد أذمَّت (١) بالركب حتى شق ذلك عليهم، ضعفًا وعجفًا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله ﷺ فتأباه، إذا قيل لها: إنه يتيم، وذلك أنا كنا نرجوا المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعًا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعًا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، قال: لا عليك أن تفعلي، عسىٰ الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أنى لم أجد غيره، قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أِخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر.

<sup>(</sup>٣) بيضاء.

<sup>(</sup>٤) الناقة المسنة

<sup>(</sup>٥) بضَّ الماء: قطر و سال قليلًا قليلًا.

<sup>(</sup>٦) أبطأت وحبست.

إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل (۱) فحلب منها فشرب وشربت معه حتى انتهينا ريًا وشبعًا، فبتنا بخير ليلة، قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك! أربعي (۱) علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي هي، فيقلن: والله إن لها شأنًا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح عليً حين قدمنا به معنا شباعًا لُبتًا (۱) فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان تروح عليً حين قدمنا به معنا شباعًا لُبتًا فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعًا ما تبضٌ بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعًا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان وفصلته، وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفرًا (۱).

قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه، وقلت لها: لو تركت ابنك عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا(٥).

واخُتلف في صحة هذا الحديث بين المحدثين، فمن مصحح له ومضعف، كابن عساكر حيث قال: هذا حديث غريب جدًا وفيه ألفاظ ركيكة لا

<sup>(</sup>١) أي: ممتلئة لبنًا.

<sup>(</sup>٢) أرفقي.

<sup>(</sup>٣) ممتلئة الضرع باللبن.

<sup>(</sup>٤) قويًا شديدًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى (١٥٨ ٧)، وابن هشام (١٢٤)، وفي سنده جهم بن أبي جهم مجهول.



تشبه الصواب، وكذلك أعرض عنه الألباني في «صحيح السيرة» فلم يذكره، أما الذهبي فقال: هذا حديث جيد الإسناد(١).

وقد أرضعته أيضًا ﷺ ثويبة مولاة أبي لهب وكان ذلك قبل ذهابه إلىٰ السعدية.

روي الإمام البخاري: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً ﴿ قَالَتُ: يَا رَسُولَ الله أَنْكِحُ أُخْتِي بِنتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: «أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (٢) وَأَحَبُ مَنْ يَشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ النَّبِيُ ﴾ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ (٢) وَأَحَبُ مَنْ يَشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي قَالَ النَّبِيُ ﴾ فَقُلْتُ: فإنَّا نَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: «بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَاللّهِ لَوْلَا أَنَّهَا لَم تَكُن رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ سَلَمَةَ ثُويْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ لِي بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُواتِكُنَّ».

قَالَ عُرْوَةُ: وثُويْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأبِي لَهَبِ كَانَ أبو لَهَبِ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ أبو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرً أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (٣).

# ٥ ولما بلغ ﷺ أربع سنوات أتاه ملكان فشقا صدره وغسلا قلبه ثم أعاداه.

#### (لشرج:

روى الإمام مسلم في «صحيحه»: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعْ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ 'فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» ٢/١، ط. المكتبة التوفيقية.

<sup>(</sup>٢) أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة، قاله ابن حجر.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٠١)، كتاب: النكاح، باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ومسلم (١٤٤٩) كتاب: الرضاع باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة.

عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذِهِ حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثم غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، قَالَ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَهْ عَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ - يَعْنِي: ظِئْرَهُ- ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، قَالَ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَهْ عَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ - يَعْنِي: ظِئْرَهُ- فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنَس: وَكُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ (۱).

قال ابن سعد:

وكان عمره حينها أربع سنوات(٢).

وروىٰ الحاكم في «مستدركه»: عَنْ عُتْبَة بِن عبد السُّلَمِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ اللهِ عَالَ: «كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بني النبي ﷺ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بني سَعْدِ بن بَكْرٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنِ لَهَا فِي بَهْم لَنَا وَلَمْ نَأْخُذُ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا زَادًا مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي وكنت عِنْدَ الْبَهْم، فَأَقْبَلَ طَيْرَانِ أَبِيضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوْ؟ قَالَ: نَعَم، فَأَقْبَلَ الْبَيْوَانِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُو هُوْ؟ قَالَ: نَعَم، فَأَقْبَلَ الْبَيْوَةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حِصْهُ — يعني: خطه—يَبْتَكِرَانِي، فَلَاثَوْنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفًا وَمُنَاقِي اللَّهُ وَيَى أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَ عَلَيْ، فَقَالَا: لَوْ أَنْ الْفَا فَشَقًا وَتَرَكَانِي، وَفَرِقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَ عَلَيْ، فَقَالَا: لَوْ أَنَّ الْفَلَا فَلَا اللهُ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النَّبُوقِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفُ وَاخَتَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النَّبُوقِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفُا وَالْمَاعِقِهِ أَنْ يَخُومُ الْسَلِيهِ بِخَاتَمِ النَّبُوقِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفُ وَا عَنْ يَعْهُ وَلَاكَ وَلَالَتْ فَرَقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخُومُ الْتِس بِي، فَقَالَتْ: أُعِيدُكَ بِاللّهِ، فَوَلَى الْسُلُولُ وَلَكَ بُولِكَ، فَقَالَتْ: أُعِيدُكَ بِاللّهِ، فَرَحَلَتْ بَعِيرًا لَهَا فَجَعَلَتْنِي عَلَىٰ الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّىٰ بَلَعْنَا أُمِي، فَقَالَتْ: إِنِي لَقِيتُ وَلَمْ فَلَهُ فَلَاتُ وَلَاكَ، فَلَانُ أَوْلُونَ السِه فَاعْمَلُتْ وَلَكَ، فَقَالَتْ: إِنِي الْمَالِقُ وَلَعْهُ فَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنِي لَقِيتُ وَلَيْ اللهُ فَالْمُولُولُ اللهُ فَلَالُونَ اللهُ فَالْمُولُولُ اللهُ فَاللّهُ فَلَالَتْ وَلَالَتُهُ فَلَوْلُولُ اللهُ فَالْمُولُولُ اللهُ فَلَالَتْ وَلَالَتُ اللهُ فَلَالُ اللهُ فَالِكَ اللهُ فَاللهُ اللّهُ فَلِهُ الللهُ اللهُ فَلَالُكُ اللهُ اللهُ عَلْهُ فَلِكُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲٦١) كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ، وأحمد ٨٨/٣ عن أنس.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ١١٢/١.



رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ»(١).

# ٦- ولما بلغ ﷺ ست سنوات ماتت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة فكفله جده عبد المطلب.

#### الشرج:

قال ابن إسحاق:

توفيت آمنة ورسول الله ﷺ ابن ست سنين بالأبواء (٢٠)، بين مكة والمدينة: كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، تُزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة.

قال ابن القيم:

ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين (٣).

فكان رسول الله على عده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له. قال: فكان رسول الله التي وهو غلام جفر، حنى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب، إذا رأي ذلك منهم: دعوا ابني، فوالله إن له لشأنًا؛ ثم يجلسه معه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم (٢٣٠٤)، كتاب: دلائل النبوة، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن هشام في «السيرة» ١٢٧/١، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٤٥)، و «صحيح السيرة» ١٦- ١٨، و «فقه السيرة» (٦٤).

<sup>(</sup>٢) الأبواء: قرية من أعمال الضرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا.

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» ١/٥٧.

على الفراش، ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع(١).

٧ - ولما بلغ ﷺ ثماني سنوات تُوفي جده عبد المطلب. وكفله عمه أبو طالب.

#### (لشرج:

فلما بلغ رسول الله ﷺ ثماني سنين هلك عبد المطلب بن هاشم، وذلك بعد عام الفيل بثماني سنين (٢٠).

فكان رسول الله بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب، وكان عبد الله أبا عبد المطلب – فيما يزعمون – يوصي به عمه أبا طالب، وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله و أبا طالب أخوان لأب وأم، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائز بن عبد بن عمران بن مخزوم (٣).

٨-ولما بلغ ﷺ الثانية عشرة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام، فلما
 بلغوا بصرى رآه بحيراء الراهب، فتحقق فيه صفات النبوة فأمر عمه
 برده، فرجع به.

#### الشرج:

عن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: خَرَجَ أبو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُ ﴿ فِي أَشْيَاحٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَىٰ الرَّاهِبِ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ النَّبِيُ ﴾ فِي أَشْيَاحٍ مِنْ قُريْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَىٰ الرَّاهِبِ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَلْتَفِتُ. قَالَ: فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَلْتَفِتُ. قَالَ: فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّهُمْ الرَّاهِبُ حَتَّىٰ جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ الله ﷺ فقَالَ: هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، يَتَخَلَّلُهُمْ الرَّاهِبُ حَتَّىٰ جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ الله ﷺ فقَالَ: هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ،

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱۲۹/۱ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۲۹/۱.

<sup>(</sup>۳) «سيرة ابن هشام» ۱۳۷/۱.

هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَبْعَثُهُ الله رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا عِلْمُكَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيّ، وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعً لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الْإِبِلِ، قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَىٰ فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ الرُّومِ، فَإِنَّ الرُّومَ إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا بِسَبْعَةٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنْ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَا إِنَّ هَذَا النَّبِيّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشُّهْرِ، لَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِأُنَاسٍ، وَإِنَّا قَدْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بُعِثْنَا إِلَىٰ طَرِيقِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ بِطَرِيقِكَ هَذَا. قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ الله أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ رَدَّهُ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَيُّكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أبو طَالِبٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاشِدُهُ حَتَّىٰ رَدَّهُ أَبِو طَالِبٍ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنْ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ (١).

قال الذهبي (٢):

تفرد به قُراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة، احتج به البخاري،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۲۲۰) كتاب: المناقب، باب: ما جاء في بدء نبوة النبي ، والحاكم في «المستدرك» (۲۲۹) وصححه، وقال الحافظ في «الفتح» ۸/۸۸: إسناده قوي، وقال في «الإصابة»: رجاله ثقات وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ. قال الألباني في «ضعيف الترمذي» (۷٤٥): صحيح، لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل.

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» ١/٨٤، ٤٩.

والنسائي، ورواه الناس عن قراد، وحسنه الترمذي، ثم قال: وهو حديث منكر جدًا، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله بسنتين ونصف، وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد، وأيضًا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها، ولم نر النبي في ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توافر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، وبقي عنده وحس من النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولًا بغار حراء وأتى خديجة خائفًا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه وأيضًا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرًا لخديجة؟

وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائز قد روى معناه في مغازيه دون قوله. وبعث معه أبو بكر بلالًا... إلى آخره. فقال حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعناه.اهـ.

وقد أنكر أيضًا ذكر بلال فيها ابن سيد الناس(١)، وابن القيم(١).

#### قال الألباني (٦):

وإعلال الحديث بأن فيه ذكر أبي بكر وبلال، وكان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشر، إنما هي دعوى مبنية على أن عمره على يومئذ ثنتا عشرة سنة، وهذا غير محفوظ، فإنه إنما ذكره مقيدًا بهذا الواقدي كما قال المؤلف

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) «زاد المعاد» ١/٥٧.

<sup>(</sup>٣) «صحيح السيرة النبوية» (٣).



والواقدي متروك متهم، فمن الممكن أن تكون القصة وقعت بعد ذلك بسنين، فلا يجوز إعلالها بمثل قول الواقدي المنكر (١٠).

وذكر ابن عساكر أن بحيري كان يسكن قرية يقال لها (الكَفْر) بينها وبين بصرى ستة أميال، وهي التي يقال لها (دير بحيري) قال: ويقال إنه كان يسكن قرية يقال لها: منفعة بالبلقاء وراء زيرا. والله أعلم (٢).

# ٩- ولما بلغ ﷺ الخامسة عشرة كانت حرب الفجار بين قريش وهوازن. الشرج:

وقعت حرب الفجار بين كنانة ومعهم قريش وبين هوازن.

ولم يأت خبر مسند صحيح باشتراك النبي ﷺ في هذه الحرب إلا ما ذكره ابن هشام في سيرته بدون إسناد أن النبي ﷺ قال: «كنت أنبل على أعمامي» وهو خبر لا يصح إذ ليس له إسناد.

واختُلف في عمر النبي ﷺ وقت نشوب هذه الحرب.

فقال ابن هشام:

كان عمره ﷺ أربع عشرة سنة، أو خمس عشرة سنة.

وقال ابن إسحاق:

كان ابن عشرين سنة. وقيل عشر سنين وذلك لما ذُكر بأن بين الفجار وبين بنيان الكعبة والمبعث خمس عشرة سنة وبين بناء الكعبة والمبعث خمس عشرة سنة كذلك فيكون عمره والله عشر سنين.

<sup>(</sup>۱) «صحيح السيرة» (۳۱).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ٢٥٤/٢، ط. ابن رجب.



#### سبب (لحرب:

#### قال ابن هشام:

وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، أجار لطيمة (۱) للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيس، أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد منات بن كنانة: أتجيرها على كنانة، قال: نعم، وعلى الخلق كله، فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته، حتى إذا كان بتَيْمَن ذي الطلال (۱) بالعالية، غفل عروة، فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام، فلذلك سمى الفجار (۱).

#### اشتمال الممركة:

فكان قتل البراض لعروة إيذانًا باشتعال الحرب بين الفريقين.

حيث (أتى آت قريشًا فقال: إن البراض قد قتل عروة، وهم في الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل، ودخلوا الحرم، فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أيامًا، والقوم متساندون على فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أيامًا، والقوم متساندون وكنانة حرب بن

<sup>(</sup>١) اللطيمة: الجمال التي تحمل البر والمسك.

<sup>(</sup>٢) تيمن بفتح التاء وسكون الياء وفتح الميم أو كسرها وآخره نون وذو طلال – ككتاب-ماء أو موضع ببلاد بني مرة. وقال أبو ذر في «شرح السيرة»: والجيد ذو طلال بالتشديد.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۱٤٠/۱ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أي: ليس لهم أمير واحد يجمعهم.



أمية بن عبد شمس- وعلىٰ كل قبيل من قيس رئيس منهم.

وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس (١٠).

#### الصلح بين الفريقين:

#### قال السهيلي:

وكان آخر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ، فجاءوا للوعد وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة، وكان عتبة بن ربيعة يتيمًا في حجره، فضنَّ به حرب، وأشفق من خروجه معه، فخرج عتبة بغير إذنه، فلم يشعروا إلا وهو على بعيره بين الصفين ينادي: يا معشر مضر، علام تتقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ فقال: الصلح على أن ندفع لكم دية قتلاكم ونعفوا عن دمائنا، قالوا: وكيف؟ قال: ندفع إليكم رهنًا منا، قالوا: ومن لنا بهذا؟ قال: أنا، قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، فرضيت كنانة ورضوا، ودفعوا إلى هوازن أربعين رجلًا فيهم حكيم بن حزام، فلما رأت بنو عامر ابن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم، وانقضت حرب الفجار، وكان يقال لم يَسُدْ من قريش مملق(٢) إلا عتبة وأبو طالب بن عبد المطلب فإنهما سادا قريشًا مع الفقر....اه(٢).

#### ١٠ - ثم شمد ﷺ حلف الفضول لنصرة المظلوم.

#### الشرج:

روى الإمام أحمد، عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: أن النَّبِي ﷺ قَالَ: «شَهِدْتُ

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۱٤١/۱ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مملق: أي فقير.

<sup>(</sup>٣) نقلًا عن تعليق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد علي «سيرة ابن هشام»، ط. دار الطلائع.



حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُنُهُ»(').

وقام بعقد حلف الفضول نفس العشائر التي عقدت حلف المطيبين. ولذلك قال النبي ﷺ: «حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ».

#### قال ابن كثير:

وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، وأن النبي الله لم يدرك حلف المطيبين، قلت: هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشًا تحالفوا بعد موت قصي، وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار في السقاية والرفادة، واللواء، والندوة، والحجابة، ونازعهم فيه بنو عبد الدار وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جَفنة فيها طيب، فوضعوا أيديهم فيها، وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت، فسموا المطيبين، وكان هذا قديمًا، ولكن المراد بهذا الحلف، حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان....اه(٢).

ثم أن حلف المطيبين القديم لا يحمل من معاني الانتصار للعدالة مثل

 <sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٥٥)، وأبو يعلى (١٤٤)، والبخاري في «الأدب المفرد»
 (٥٦٩)، والحاكم ٢١٩/٢ كتاب: التفسير، وقال: هذا حديث حسن الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ٢١/٢ ٣٠.



حلف الفضول الذي شارك فيه الرسول ﷺ.اه(١).

#### سبب (نمقاط حلف (لفضول:

قال ابن كثير:

وكان سببه أن رجلًا من زبيد قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص بن وائل، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف، عبد الدار، ومخزومًا، وجمعًا، وسهمًا، وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل، وزبروه – أن انتهروه – فلما رأى الزبيدي الشر، أوفى على أبي قُبيس(٢) عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته:

يا آل فهر لمظلوم بضاعته

ومحرم أشعث لم يقض عُمْرته

إنَّ الحرام لمن تسمت كرامته

ببطن مكة نائي الدار والنفر يا للرجال وبين الحِجْرِ والحَجَرِ ولا حرامَ لثوب الفاجر الغُدَرِ

فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب، وقال ما لهذا مترك، فاجتمعت هاشم، وزهرة، وتيم بن مرة، في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعامًا، وتحالفوا في ذي القعدة، في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بلَّ بحرٌ صوفةً وما رسا تُبيرٌ وحراءُ مكانهما، وعلى التأسي في المعاش، ثم مشوا إلى العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة الزبيدي، فردوها إليه.

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) جبل بمكة.

## الأغصان الندية مثرح الخلاصة البهية

(1)

وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك:

حَلَفْتُ لنعقدنْ حلفًا عليهم نسميه الفضولَ إذا عقدنا ويعلم من حوالي البيت أنّا وقال أيضًا:

وإن كنا جميعًا أهل دارِ يعز به الغريب لذي الجوار أباهُ الضيم نمنع كلَّ عارِ(١)

إن الفضولَ تعاقدوا وتحالفوا ألاَّ يقيم ببطن مكة ظالمُ أمر عليم تعاقدوا وتواثقوا فالجارُ والمعترُ (٢) فيهم سالم (٣)

#### سبب تسميته بحلف (لفضول:

قال ابن كثير:

فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر ... .اه (١٠).

وقيل سمي بذلك لأن الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضل وهم: الفضل بن فضالة، والفضل بن وداعة، والفضل بن قضاعة (٥٠). هم: الفضيل بن شراعة، والفضل بن وداعة، والفضل بن قضاعة (٥٠).

<sup>(</sup>١) أباه الضيم: أي نأبى الظلم، فالضيم الظلم.

<sup>(</sup>٢) المعترُّ: الزائر الضعيف.

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» ٣٢٢/٢. بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» ٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) درس عظيم نتعلمه ممن عقدوا حلف الفضول، وخلق قويم، فهؤلاء القوم رغم



# ١١- ولما بلغ ﷺ الخامسة والعشرين تزوج خديجة رضي الله عنـها.

#### الشرج:

ثم تزوج النبي ﷺ خديجة بنت خويلد ﷺ آنذاك في الخامسة والعشرين من عمره، وخديجة ﷺ في الأربعين من عمرها.

وذكر ابن إسحاق أنها كانت في الثامنة والعشرين(١٠).

وتشير روايات ضعيفة - بل معظمها واه - إلى تفاصيل تتعلق بزواج الرسول من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وهي تحدد بداية التعارف بينهما عن طريق عمل الرسول في تجارة خديجة، التي كانت ثرية تضارب بأموالها وقد ذهب بتجارتها إلى قريش مرتين - قرب خميس مشيط وكانت تابعة لليمن - أو حباشة - سوق بتهامة من نواحي مكة - أو الشام، فربح بتجارتها وحكي لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه وطباعه، فأعجبت بتجارتها وحكي لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه وطباعه، فأعجبت

معيشتهم في ظلمات العصبية الجاهلية وقبل إشراقة أنوار النبوة المحمدية، لم يمنعهم هذا من نصرة المظلوم الغريب على الظالم القريب، وهو خلق عظيم جاء الإسلام فزاده نورًا وبهاء، فقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ۚ وَلَا نَعَاوَدُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونَ وَالنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ وَالنَّقُونُ الله الله على: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي ﴾ [المائدة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

وقَالَ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا» فَقَالَ: «تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٥٢)، كتاب: الإكراه، باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكرهٍ يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.

(۱) «مستدرك الحاكم» ۱۸۲/۳ من كلام ابن إسحاق بدون إسناد.



به، وقد خطبها لأبيها خويلد بن أسد فزوجه منها....اهـ(١).

وقيل مات خويلد بن أسد قبل الفجار، وقيل مات في الفجار وكان زعيم قومه فيها والذي زوجها هو عمها عمرو بن أسد.

# ١٢ ولما بلغ ﷺ الخامسة والثلاثين اختلفت قريش فيمن يضع الحجر الأسود مكانه فحكم بينهم.

#### الشرج:

وروى الطيالسي عن علي ﷺ قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش،

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ١١٢/١ - ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الغليظ.

<sup>(</sup>٣) أبخل به.

<sup>(</sup>٤) يختلي.

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه أحمد ٢٥٥/١، والحاكم ٤٥٨/١ وصححه، وأخرجه الذهبي، وحسنه الألباني في «صحيح السيرة النبوية» (٤٥).

فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا، من يضعه؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله هي من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل بطن أن يأخذوا بطائفة من الثوب، فرفعوه، وأخذه رسول الله هي فوضعه (۱).

وروى البخاري في «صحيحه»: عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَنْقُلُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَه عَلَىٰ مَنْكِبَيْكِ دُونَ الْحِجَارَةِ؟ قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلْهُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، فَمَا رؤي بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا ﷺ".

وكان عمره ﷺ حين تجديد بناء الكعبة خمسًا وثلاثين سنة (٣).

# ۱۳ – ولما بلغ ﷺ الثامنة والثلاثين ترادفت عليه علامات نبوته وتحدث بما الرهبان والكمان.

#### الشرج:

لقد مهد الله تعالى لبعثه: نبيه ﷺ بإرهاصات وعلامات منذ ولادته، منها ما هو حسي بأحداث تحدث له، كالذي رأته أمه حين ولادته وما حدث له أثناء رضاعه عند حليمة السعدية، وقصة بحيري الراهب وتسليم الحجر عليه، وغير ذلك.

ومنها ما هو معنوي ظهر في أخلاقه ﷺ، كتركه الكذب، وتركه شرب

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الطيالسي ٨٦/٢، والحاكم ١/٩٥١، وحسنه الألباني في «صحيح السيرة» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٨٢). كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنيانها.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠٢٥-١٠٤ بإسناد صحيح.

الخمر خلافًا لعادة الرجال في ذلك الوقت، وعدم سجوده لصنم حتى أقسم زيد بن حارثة بأن رسول الله ﷺ ما مس صنمًا قط حتى أكرمه الله بالوحي(١).

وعدم طوافه بالبيت عُريانًا وغيرها من صفات الرجولة والشهامة حتى قَالَتْ له خَدِيجَةُ: إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّى (٢٠).

وحتى يشاهد هذه العلامات كل من حوله ويرونها رأي العين، ويتناقلونها بينهم، حتى إذا ما بعث النبي لله لا يكونون في عجبة من أمره. وكان ما أراده الله الله فما أن بُعث النبي الله إلا سارع كثير من المقربين إليه وغير المقربين بالإيمان به والدخول في دعوته المباركة، ولم يبق إلا من ختم الله على قلبه، أو من أراد الله أن يؤخر إسلامه إلى حين آخر.

ولذلك حتى الذين لم يؤمنوا به الله كانوا على يقين أنه على حق وأنه لا يكذب، وذلك لما علموه عنه من أخلاق كريمة، ومما حدث له من أحداث قبل نبوته، ومن تحديث الكهان والرهبان وأهل الكتاب به الله، ولكن ما منعهم أن يؤمنوا به وأن يجحدوا بتلك العلامات إلا الكبر، قال تعالى: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَالسَيَقَنَتُهَا اَنفُسُهُمْ ظُلّما وَعُلُوّاً فَانَظُر كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ المُفْسِدِينَ الله [النمل: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظّلِمِينَ بِعَاينتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ الله والأنعام: ٣٣].

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٥٨٨، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣٤/٢، والحاكم في «المستدرك» (٥٦٥)، وحسنه الذهبي في «السيرة».

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٥٣) كتاب: التفسير، باب: اقرأ باسم ربك الذي خلق،
 ومسلم (٢٥٢) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحى.

فلما كان قبيل بعثته على ترادفت عليه علامات نبوته وتكاثرت وحدث بها الأحبار والرهبان فبما علموه من كتبهم، وأما الكهان فبما تأتيهم به شياطينهم من استراق السمع.

ومن ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه»: عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ، بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ: لَقَدْ أَخْطأً ظَنِّي، أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَىٰ دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ السُّقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي، قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْكِ بِهِ جِنِيَّتُكَ؟ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ، فَقَالَتْ:

أَلَهِمْ تَرَ الْجِسِنَّ وَإِبْلَاسَهَا(') وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا

# وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا

قَالَ عُمَرُ: صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيحْ<sup>(١)</sup> أَمْرٌ

<sup>(</sup>۱) تقول أبلس الرجل إذا سكت ذليلًا أو مغلوبًا. ويأسها من بعد إنكاسها: اليأس ضد الرجاء، والإنكاس الإنقلاب، ومعناه: أنها يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته فانقلبت عن الاستراق مذ يأست من السمع.

والقلاص بكسر القاف وبالمهملة: جمع قلص بضمتين وهو جمع قلوص وهي الفتية من النياق.

والأحلاس: جمع حلس بكسر فسكون وهو كساء جلد يوضع على ظهر البعير.

 <sup>(</sup>٢) الجليح معناه: الوقح المكافح بالعداوة. قال ابن حجر: ووقع في معظم الروايات التي أشرت إليها يا آل ذريح وهم بطن مشهور في العرب.



نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَوَثَبَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا، ثُمَّ نَادَىٰ: يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْنَا (') أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيٍّ (').

وصرح ابن حجر أن الرجل هو: سواد بن قارب، كما جاء في بعض طرق الحديث.

وكان من علامات نبوته ﷺ أن مُنعت الشياطينُ من استراق السمع (٣).

وعندها قالت الجنُّ: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُنَا ﴾ وَشُهُنَا ﴾ وَشُهُنَا ﴾ وَأَنَّا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۞ ﴾ [الجن: ٨- ٩].

وكان من تحديث يهود ما أخرجه ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَلَمَةَ بن سَلَامَةَ بن وَكَانَ مِنْ يَهُودَ فِي بني عبد الْأَشْهَلِ، قَالَ: وَقْشِ وَكَانَ مِنْ بَيْتِهِ حتى وقف على بني عبد الْأَشْهَلِ – قَالَ سَلَمَةُ: وَأَنَا

<sup>(</sup>١) أي: فما لبثنا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٦٦)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: إسلام عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٩٢١) عن ابن عباس كتاب: التفسير، سورة قل أوحي إليَّ.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه أبو نعيم. في «الدلائل» (٢٩)، وحسنه الألباني في «صحيح السيرة» (٨٣).



يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِيهِ سِنَّا، عَلَيَّ بُرْدَةٌ مُضْطَجِعًا فِيهَا بِفِنَاءِ أَهْلِي- فَذَكَرَ الْقِيَامَةَ، وَالْبَعْثَ، وَالْبَعْثُ، وَالْبَعْثُ، وَالْبَعْثُ، وَالْبَعْثُ، وَالنَّارَ.

قال: فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ أَهْلِ شِرْكٍ أَصْحَابِ أَوْثَانٍ لَا يَرَوْنَ أَنَّ بَعْثًا كَائِنٌ بَعْدَ الْمَوْتِ.

فَقَالُوا لَهُ: وَيْحَكَ يَا فُلَانُ! أُو تَرَىٰ هَذَا كَائِنًا، إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ إِلَىٰ دَارٍ فِيهَا جَنَّةٌ وَنَارٌ يُجْزَوْنَ فِيهَا بِأَعْمَالِهِمْ؟! قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، أَنَّ لَهُ عَظَةً مِنْ تِلْكَ النَّارِ أَعْظَمَ تَنُورٍ فِي الدار يُحَمُّونَهُ، ثُمَّ يُدْخِلُونَهُ إِيَّاهُ فيطينونه عَلَيْهِ، وَأَنْ يَنْجُوَ مِنْ تِلْكَ النَّارِ غَدًا.

قَالُوا: وَيْحَكَ يَا فَلَانَا فَمَا آيَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَبِيٍّ يُبْعَثُ مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْبِلَادِ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ.

قَالُوا: وَمَتَىٰ تَرَاهُ؟

قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيً وَأَنَا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: إِنْ يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ يُدْرِكْهُ.

قَالَ سَلَمَةُ: فَوَاللَّهِ مَا ذَهَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّىٰ بَعَثَ الله محمدًا رَسُولَهُ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؛ فَآمَنًا بِهِ، وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا.

قال: فَقُلْنَا له: ويحك يَا فُلَانُ! أَلَسْتَ بِالَّذِي قُلْتَ لَنَا فِيهِ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: بَلَىٰ وَلَكَن لَيْسَ بِهِ<sup>(۱)</sup>.

وروى ابن إسحاق أيضًا عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام – مع رحمة الله تعالى وهداه لنا- لما كنا نسمع من رجال يهود، كنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد ٤٦٧/٣، وابن هشام في «السيرة» ١٥٨/١- ١٥٩، وصححه الألباني في «صحيح السيرة» (٥٩).

ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم.

وروى عن عاصم بن عمر بن قتادة أيضًا عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري عمَّ كان إسلام ثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعيد، وأسد بن عبيد؟ - نفر من بني هدل إخوة بني قريظة؛ كانوا معهم في جاهليتهم، ثم كانوا سادتهم في الإسلام - قال: قلت: لا والله. قال: فإن رجلًا من اليهود من أرض الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين، فحلَّ بين أظهرنا، لا والله، ما رأينا رجلًا قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا. قيقول: لا والله، حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاعًا من تمر، أو مدين من شعير. قال: فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث.

قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: أنت أعلم.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١٥٨/١، وصححه الألباني في «صحيح السيرة» (٥٧).

قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف (۱) خروج نبي قد أظل زمانه، هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أظلكم زمانه، فلا تُسْبَقَنَّ إليه يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه.

فلما بعث رسول الله الله وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابًا أحداثًا: يا بني قريظة! والله إنه للنبي الذي عهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به.

قالوا: بلى والله، إنه لهو بصفته. فنزلوا فأحرزوا دمائهم وأموالهم وأهليهم (٢).

ومن تحديث الرهبان به ما جاء في قصة إسلام سلمان الفارسي وأنه كان مجوسيًا ثم دخل كنيسة نصارى فأعجبته عبادتهم، فدخل دينهم، ثم استوصىٰ قس الكنيسة عند وفاته فأوصاه بالذهاب إلى قس الموصل الذي أوصاه عند وفاته بالذهاب إلى قس نصيبين الذي أوصاه عند وفاته أيضًا بقس عمورية، فأوصاه بإتباع النبي الله ووصفه له (٣).

وتنبؤ ورقة بن نوفل به عندما ذهبت به خديجة 🍩 إليه 🗘.

وتنبؤ هرقل بانتشار دعوته ﷺ وقوله: فإن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين (٥٠).

<sup>(</sup>١) أتوقع وأنتظر.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن هشام ١/٩٥١- ١٦٠، وصححه الألباني في «صحيح السيرة» (٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد ١٦٠/٥- ٤٤٤، وابن هشام ١٦٠/١- ١٦٤، وصححه الألباني في «صحيح السيرة» (٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

وكذلك قصة ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وخروجهما من مكة بحثًا عن الدين الحق حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، فقال الراهب لزيد: إن الذي تلتمس يوشك أن يظهر (١).

# 12 – ولما بلغ ﷺ التاسعة والثلاثين دُبب إليه الخلوة فكان يخلو بغار حراء شمر رمضان يتحنف فيه.

#### (لشرج:

روى البخاري في «صحيحه»: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ، - قال الزهري: أحد رواه الحديث، والتحنث: التَّعبد اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ-، قَبْلَ أَنْ يرجع إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا ("). وجاء في رواية ابن إسحاق أن ذلك كان في شهر رمضان (۱).

# 10 – وقبل مبعثه بستة أشمر كان وحيه منامًا، وكان لا يبري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

#### الشرج:

جاء في حديث عائشة السابق أنها قالت: كان أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم ٤٣٩/٣ وصححه، ورواه أبو داود الطيالسي ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «السيرة» لابن هشام ١٧٢/١.



الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ(۱).

قال ابن حجر:

هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء، ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار، فيكون تحبيب الخلوة سابقًا على الرؤيا الصادقة، والأول أظهر ... .اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» ٨٧/٨.

# من البعثة إلى المجرة

# من البعثة إلى المجرة

۱ – ولما بلغ ﷺ أربعين سنة جاءه جبريل ﷺ بالوحي من ربـه وهو في غار حراء.

#### (لشرج:

ولما أتم النبي ﷺ الأربعين من عمره – على القول الراجح من أقوال أهل العلم – وذلك لما رواه البخاري بسنده عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً(١).

ولما رواه مسلم بسنده: عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ أَنَّهُ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللهِ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً (٢):

لما أتم الأربعين أنعم الله عليه بنور النبوة والإيمان ليبدد به ظلمات الكفر والطغيان، حيث اختاره الله تعالى نبيًا له ورسولاً في الأرض، ونورًا يُهدى به إلى الجنة، وقد وصفه الله بذلك فقال: ﴿ يَهَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ كَيْمًا مِنَا الله بذلك فقال: ﴿ يَهَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُ كَيْمًا مِنَا اللهِ يَوْدُ وَكِتَابٌ مُبِيثُ وَيَعْفُوا عَن صَيْمِ وَمَعَ الله بذلك أَلَّهُ مَن اللهِ يَوْدُ وَكِتَابٌ مُبِيثُ وَاللهِ يَعْدِى بِدِ عَن اللهِ يَعْدِي بِدِ اللهِ يَوْدُ وَكِتَابٌ مُبِيثُ وَاللهُ مَن الظُّلُمَاتِ إِلَى اللهُ مَنِ النَّلُهُ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللهَ مَن الظُّلُمَاتِ إِلَى اللهَ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللهِ مَنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى اللهَ مَنِ النَّلُهُ مَنِ النَّلُمَاتِ إِلَى اللهَ مَنِ النَّلُهُ مَنِ النَّلُهُ مَنِ النَّلُهُ مَنِ النَّلُهُ مَن الظُّلُمَاتِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٢)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٤٧)، كتاب: الفضائل، باب: في صفة النبي ﷺ ومبعثه وسنه.

ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٣ ﴾ [المائدة: ١٥-١٦].

فكانت بعثته ﷺ والنور الذي جاء به حجة على الناس، فمن تبعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.

اللهم اجعلنا من أتباعه إلى أن نلقاك يا رب العالمين.

فَكِيفُ كَانَ نَزُولَ (لُوحِي عَلَيه ﷺ لأَولَ مِرَةٌ؟ وَأَينَ كَانَ هِذَا؟ وَمَا (لَحْيَ حَصَّتُ لَه ﷺ حَينَهَا؟ وَكَيْفُ كَانَ مَوْقَفُ مِنْ حَوْلَهُ مِنْهُ حَينَ أُخبِرَهِمَ بِخَلْك؟

هذا ما سنعرفه من خلال الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري على عن السيدة عائشة على وبعض جمل الحديث من «مدرج الزهري» أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعبد اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ- قَبْلَ أَنْ يَنْزِحَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّهُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّهُ لِمِثْلِهَا حَتَّىٰ جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آقْرَأُ بِٱسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ۞﴾ [العلق: ١- ٣] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ بِنتِ خُويْلِدٍ عَلَىٰ «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي» فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ

الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةً عَلَىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بَن نَوْفَلِ بِن أَسَدِ بِن عبد الْعُزَّىٰ ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ اهْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبَ، فَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَىٰ، فَأَخْبَرَهُ ابْنَ عَمِّ السَمَعُ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ الله عَلَىٰ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَى

وكان نزول الوحي عليه ﷺ في المرة الأولى يوم الاثنين، فإن النبي ﷺ سئل عن سبب صيامه ليوم الاثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل عليً فيه»(٢).

وكان ذلك في شهر رمضان (٢).

#### فترة (لوحي:

ثم فتر الوحي عن رسول الله ﷺ فترة، كما ثبت ذلك في بعض طرق حديث عائشة السابق، وفي «الصحيحين» عن جَابِر بن عبد الله أنَّهُ سَمِعَ رسول الله ﷺ يَقُولُ: «ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَتْرَةً» ولم يذكر النبي ﷺ كم كانت مدة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣)، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، مسلم (١٦٠) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة ابن هشام» ١٧٢/١.



فترة الوحى، واختلفت فيه أقوال العلماء اختلافًا شديدًا.

إلا أن المبارك فوري قال في كتابه «الرحيق المختوم»: وقد ظهر لي شيء غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم ولم أر من تعرض له منهم، وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله كل كان يجاور بحراء شهرًا واحدًا، وهو شهر رمضان من كل سنة، وذلك من ثلاث سنوات قبل النبوة، وأن سنة النبوة كانت هي آخر تلك السنوات الثلاث، وأنه كان يتم جواره بتمام شهر رمضان، فكان ينزل بعده من حراء صباحًا – أي: لأول يوم من شهر شوال ويعود إلى البيت. وقد ورد التنصيص في رواية «الصحيحين» على أن الوحي الذي نزل عليه بعد الفترة إنما نزل وهو راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. أقول فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه بعد الفترة إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي، وأنه كان آخر مجاورة له بحراء، وإذا ثبت أن أول نزول كان في ليلة الاثنين الحادية عشرة (<sup>(۱)</sup> من شهر رمضان فهذا يعني أن فترة الوحي في ليلة الاثنين الحادية عشرة (<sup>(۱)</sup> من شهر رمضان فهذا يعني أن فترة الوحي من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر رمضان فهذا يعني أن فترة الوحي من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر رمضان فهذا يعني أن فترة الوحي من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر مضان فهذا يعني أن فترة الوحي من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر مضان فهذا يعني أن فترة الوحي من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر مضان فهذا يعني أن فترة الوحي من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر مضان فهذا يعني أن فترة الوحي من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر مضان فهذا يعني أن فترة الولى من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر مضان في المنابة الأولى من السنة الأولى من النبوة (<sup>(۱)</sup> من شهر موروية الموروية الموروية (<sup>(۱)</sup> من الموروية الموروية الموروية (<sup>(۱)</sup> من شهر موروية الموروية الموروية (<sup>(۱)</sup> من السنة الأولى الموروية ال

وأما ما ذكر في حديث عائشة عن محاولة النبي التردِّي من شواهق الجبال فقد ذهب ابن حجر إلى أنه بلاغ مرسل من مراسيل الزهري ومراسيل الزهري ضعيفة (٣).

وردَّ الألبانيُّ هذه الزيادة بعلتين:

الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة.

<sup>(</sup>١) والصواب: الحادية والعشرين.

<sup>(</sup>٢) «الرحيق المختوم» (٧٦).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» ١٢/٥٩-٣٦٠.

الثانية: أنها مرسلة معضلة ولم تأت من طريق موصولة يحتج بها.

ثم ذكر أنها زيادة منكرة من حيث المعنى، إذ لا يليق بالنبي المعصوم أن يحاول قتل نفسه مهما كان الدافع له على ذلك(١).

#### عوطة الوحي:

ثم حدث النبي عن عودة الْوَحْيِ إليه مرة أخرىٰ فَقَالَ: «فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِخِرَاءِ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَيْثُتُ (٢) مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَيْثُتُ (٢) مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِلُونِي فَدَثَرُونِي فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ يَالَيُهُمُ اللَّهُ لَكُرُسُ ﴾ إلى ﴿ وَالرُّحْزَ فَلَالُهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَكُرُسُ ﴾ إلى ﴿ وَالرُّحْزَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ يَعَلَىٰ اللَّهُ مَرْسُ ﴾ إلى ﴿ وَالرُّحْزَ الله عَمَلُونِي وَتَتَابِع » (٣).

#### ٣– ظل ﷺ يدعو إلىٰ الله سرًا ثلاث سنوات.

#### الشرج:

فلما نزلت يا أيها المدثر كان إيذانًا له بله ببدء الدعوة إلى الله، فبدأ النبي بله يدعو إلى الله سرًا حفاظًا منه على الدعوة وعلى من معه من المؤمنين وهم قلة، وحتى لا يعلم المشركون بذلك فيقضون على الدعوة في مهدها.

وأكد العلماء على أن هذه الفترة كانت ثلاث سنوات، فقد اجتهد النبي ﷺ في هذه الفترة في دعوة من يغلب على ظنه أنه سيدخل في هذا الدين، وسوف

<sup>(</sup>١) انظر: «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» (١).

<sup>(</sup>٢) جُنثتُ: ذُعِرتُ وخفت. يقال: جُثث الرجل، وجثف وجُثَّ إذا فَزع.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩٢٥)، كتاب: التفسير، باب: وثيابك فطهر، ومسلم (٣) كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحى إلىٰ رسول الله ...



يكتم أمره، وهذا من باب السياسة الشرعية، والنظر المصلحي للدعوة إذا كان الجهر يضر بها(١).

# ٣– أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد وأبي بكر وغيرهم.

#### الشرج:

قد علمنا فيما سبق أن النبي ﷺ أخذ يدعو من يغلب على ظنه أنه سيدخل هذا الدين، وأنه سوف يكتم أمره.

فكانت خديجة ﷺ أول من دعاها النبي ﷺ إلىٰ الإسلام فأسلمت، ثم ثنى النبي ﷺ بأمين سره وموضع ثقته أبي بكر فأسلم، ولم يتردد، يقول ﷺ: «إِنَّ الله بَعْثِنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: صَدَقَ...»(٢).

فكان الصديق ، أول داعية في الإسلام.

وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت في الدين وكانت من السابقين الأولين وكان لها في الإسلام أعظم بذل وبلاء، فرضي الله عنهم أجمعين، منهم عثمان بن عفان في ذو النورين والزبير بن العوام وهو حواري رسول الله وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص خال المصطفى في وطلحة بن عبيد الله، وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبي بكر من العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) «وقفات تربوية مع السيرة النبوية» الشيخ أحمد فريد (٦٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٦١)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ: لو كنت متخذًا خليلاً، وأحمد في «فضائل الصحابة» (٢٩٧).

وكان أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب ، وكان ابن ثماني سنين، وقيل أكثر من ذلك، وكان من سابق سعادته أنه كان في كفالة رسول الله ، وكان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة حب رسول الله ، وكان غلامًا لخديجة فوهبته لرسول الله لله لما تزوجها.

ثم دخل بعد هذه الثلة الفاضلة التي سبقت لها السعادة وسبقت إلى الإيمان والعبادة، ثلة أخرى كريمة فاضلة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين، وخباب بن الأرت، وعبد الله بن مسعود، وأسماء، وعائشة، وقد أسلمت عائشة وهي طفلة صغيرة، أما أسماء فكانت متزوجة بالزبير بن العوام.

وتوالى إسلام الأفاضل من قريش، فأسلم جعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بن مظعون، وعمار بن ياسر، وصهيب بن سنان الرومي (١٠).

وكان من السابقين بلال بن رباح، وعمر بن عبسه السلمي، وياسر وسمية والدا عمار، والمقداد بن الأسود.

## 2 – ثم أُمر ﷺ بالجمر فجمر فعاداه قومُه.

#### الشرج:

وكانت نزول آية الشعراء: ﴿ وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴿ السَّهِ السَّهُ السَّالِي السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّامِ السَّهُ السَّهُ السَّامِ السَّام

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ صَعِدَ

<sup>(</sup>۱) «وقفات تربویة» ۲۸، ۲۹.

ثم شمر النبي ﷺ عن ساعديه، وألقى النوم والراحة وراء ظهره، وأخذ يدعو إلى الله وإلى دين ربه ﷺ فهو لا يريد أن يضيع لحظة واحدة في غير الدعوة إلى الله.

ولم تكن الدعوة سهلة يسيرة، ولم يكن طريقها مفروش بالورود، بل إن النبي على قد واجه من الصعوبات والمشقة مالا يتحمله غيره، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ المرمل: ٥].

وكان سبب هذه الصعوبات أن النبي ﷺ بُعث على فترة من الرسل حتى إن كفار قريش قد ورثوا عبادة الأصنام والأوثان كابرًا عن كابر، فلم تكن عندهم أدنى موافقة على ترك دين آبائهم وأجدادهم إلى التدين بهذا الدين الجديد، بل كانوا يقولون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُهُمَّدُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٢٢].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۷۰)، كتاب: التفسير، سورة الشعراء، باب: وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرتك الأقربين كلاهما عن ابن عباس ونحوه عن أبي هريرة، ومسلم عن عائشة وزهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق.

ورغم ذلك حرص النبي ﷺ كل الحرص، وبذل كل الجهد حتى يخرج هؤلاء من عبادة الأوثان إلى عبادة رب الأنام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حتى إن النبي ﷺ كان يسير في الأسواق يقول: «يَا أَيُهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَّا الله تُفْلِحُوا»(١).

ثم استمر النبي ﷺ في دعوته التي واجه فيها صناديد قريش وكبراءها فآذوه أشد إيذاء وتعداه هذا الإيذاء إلى أصحابه ﷺ، بأبي هو وأمي ونفسي وأهلي ﷺ.

# 0-قام كفار قريش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم لكنهم صبروا وثبتوا.

#### (لشرج:

واعتقد كفار مكة أن إيذاءهم للنبي الله وتعذيبهم لأصحابه سينال من عزيمتهم ويوهن قوتهم فيرضخون لهم ويطيعونهم فيما أرادوا، ولكن هيهات، هما نالت هذه الأفعال من عزيمة الأبطال شيئًا، بل زادتهم قوة وصلابة.

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد ٤٩٢/٣، والطبراني في «الكبير» (٤٥٨٢)، وحسنه الألباني في «صحيح السيرة» ١٤٣/١٤٢.

فكما علمت أخي الكريم لم يقف هذا الإيذاء عند حد معين، ولا على شخص معين، بل فاق كل الحدود ونال من كل شخص نطق بكلمة التوحيد ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨].

وإليك أخي الكريم بعض الصور لما لاقاه النبي ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين:

عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ، فَقَالَ أَبُو جَهْل: أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَىٰ سَلَا جَزُورِ بني فُلَانٍ فَيَأْخُذُهُ، فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَىٰ الْقَوْمِ(١) فَأَحَذَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِي اللَّهِ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ، لَوْ كَانَتْ لِى مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ النبي ﷺ، وَالنَّبِيُ ﷺ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّىٰ انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةً، فَجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ(٢) فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ، فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِي ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضِّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأْبِي جَهْل بن هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بن رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بن رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بن عُقْبَةَ، وَأَمَيَّةَ بِن خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بِن أَبِي مُعَيْطٍ» وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّىٰ صَرْعَىٰ يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَىٰ الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: الْوَلِيدُ بِن عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (٣).

<sup>(</sup>١) هو عقبة بن أبي معيط كما ثبت في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٢) أي صغيرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٥٤)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: ما لقي النبي ﷺ

وقد وقع شك من الراوي في «صحيح البخاري» أهو أمية بن خلف أم أبيّ؟ والصحيح أنه أمية فهو الذي قتل يوم بدر أما أبي فقد قتل يوم أحد، وقد تقطعت أوصال أمية فلم يلق في البئر.

واعلم أخي الكريم أكرمك الله أن دعاء النبي الله عليهم لم يكن بسبب إيذائهم له الله فهو الله لم يكن يغضب لنفسه قط، وإنما كان ذلك لردهم دعوته وعدم قبولها.

عن عُرُوةَ بن الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بن الْعَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِ ﷺ قَالَ: بَيْنَما النَّبِي ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَهُ بن أبي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أبو بَكْرٍ حَتَّىٰ عُقْبَهُ بن أبي مُعَيْطٍ فَوضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أبو بَكْرٍ حَتَّىٰ أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنْ النَّبِي ﷺ وقَالَ: ﴿ أَنَقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّكَ اللَّهُ ﴾ أَخذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنْ النَّبِي ﷺ وقَالَ: ﴿ أَنَقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّكَ اللَّهُ ﴾ [غافر: ٢٨](١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ – يمينًا يحلف بها- لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: فَأَتَىٰ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: فَأَتَىٰ رَسُولَ الله وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَشُولُ الله عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَيَتَقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَطَفَتُهُ لَخَطَفَتُهُ مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتُهُ لَحَنْ مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتُهُ

وأصحابه من المشركين بمكة، مسلم (١٧٩٤) كتاب: الجهاد والسير، باب: ما لقي النبي رابع المشركين والمنافقين. وهذا سياق مسلم، والسابع هو عمارة بن الوليد، وقع تسميته في بعض الروايات.

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (٣٨٥٦) كتاب: مناقب الأنصار، باب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة.

الْمَلَاثِكَةُ عُضُوا عُضُوا» قَالَ: فَأَنْزَلَ الله ﷺ ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْعَيَ ۞ أَن رَّهَاهُ استغَنَى ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْعَيَ ۞ أَن رَّهَاهُ السَّغَنَى ﴿ كُلَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْعَيَ ۞ أَن رَبِكَ الرَّبَعْعَ ۞ أَرَيْتَ الَّذِي يَنْعَى ﴿ كُلَّ الإِنسَانَ لَيَطْعَيْ إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي الله ﷺ وَمَا يُؤْذَىٰ أَحَدٌ، وَأَخِفْتُ فِي الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ» (٢٠).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَن أَبَا جَهْلِ جَاء إِلَىٰ النَّبِي ﴾ وَهُوَ يُصَلِّي، فَنَهَاهُ، فَتَهَدَّدَهُ النَّبِي ﴾ فَقَالَ: أَتُهَدِّدُنِي؟! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْثَرُ أَهْلِ الْوَادِي نَادِيًا! فَأَنْزَلَ الله: ﴿ أَرَيَّتَ الَذِي يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿ آرَمَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْمُدُىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الرَّائِيةُ ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الرَّائِيةُ اللهُ عَلَيْهُ الرَّائِيةُ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَعَا نَادِيهُ لَأَخَذَتُهُ الزَّبَانِيةُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَعَا نَادِيهُ لَأَخَذَتُهُ الزَّبَانِيةُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۵۸) كتاب: التفسير، تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، مسلم (۲۷۹۷)، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: إن الإنسان ليطغي، أن رآه استغنى، والسياق له.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٢١٥١)، الترمذي (٢٤٧٢) كتاب: صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله ، صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٢٢)، «صحيح الجامع» (٥٠٠١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٣٠٤٥)، والترمذي (٣٣٤٩) كتاب: التفسير، باب: ومن سورة اقرأ باسم ربك، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٥).

ولما نزلت ﴿ تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبُ ﴿ ) أَقبلت أم جميل أروى بنت حرب، امرأة أبي جهل وهي تنشد: مذمم أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا، ورسول الله على جالس في المسجد ومعه أبو بكر الله على أبو بكر الله على أبي الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، فقال رسول الله على «إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا فاعتصم به، فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله على، فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك، فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها (۱).

وكأنَّ الله تعالى أراد ألا يُسب نبيه من هؤلاء.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ الله عَنِي شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ؟!» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ» (٢).

وكان الْمُشْرِكُونَ إذا سمعوا القرآن يجهر به الرسول الله وهو يصلي بأصحابه مستخفيًا يسبون الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فأمره الله تَعَالَىٰ أن يتوسط بالقراءة بحيث يسمعه أتباعه دون المشركين، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا بَحَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَخ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ سراء: ١١٠] (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الحاكم (٣٣٧٦) كتاب: التفسير، تفسير سورة بني إسرائيل، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي «التعليقات الحسان» (٦٤٧٧)، «صحيح السيرة» للألباني (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٣٣)، كتاب: المناقب، باب: ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ، أحمد ٢٤٤/٢، ٣٦٦.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٢٢)، كتاب: التفسير، سورة بني إسرائيل، مسلم
 (٤٤٦) كتاب: الصلاة، باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة.

ولكن الله تعالىٰ قد كفىٰ نبيه على المستهزئين وعصمه منهم فلم يضروه بشيء، وقد تجلت هذه الرعاية وظهرت لما اجتمع كفار قُرَيْشِ فِي الْحِجْرِ فَتَعَاهَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِئَةِ الْأُخْرَىٰ، لَوْ قَدْ رَأَيْنَا مُحَمَّدًا قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ حَتَّىٰ نَقْتُلَهُ، فلما علمت بذلك فاطِمَةُ على أقبلت تَبْكِي حَتَّىٰ دَخَلَتْ عَلَىٰ أَبِيهَا على، فَقَالَتْ: هَوُلاءِ الْمَلا مِنْ قَوْمِكَ فِي الْحِجْرِ قَدْ عَرَفَ حَتَّىٰ دَخَلَتْ عَلَىٰ أَبِيهَا على، فَقَالَتْ: هَوُلاءِ الْمَلا مِنْ قَوْمِكَ فِي الْحِجْرِ قَدْ عَرَفَ نَعَاهَدُوا أَنْ لَوْ قَدْ رَأُوكَ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وقَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ من ذلك، فقالَ النبي على: «يَا بنيّة أَدْنِي وَضُوءًا»، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَصِيبَهُ من ذلك، فقالَ النبي على: «يَا بنيّة أَدْنِي وَضُوءًا»، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ الْمُسْجِدَ، فَلَمًا رَأُوهُ قَالُوا هَذَا هو، فَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ، وَعُقِرُوا فِي مَجَالِسِهِمْ فَلَمْ يَرْفُعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، وَلَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ رَجُلٌ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله على حَتَى قَامَ فَلَمْ مِنْهُمْ رَجُلٌ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَى حَتَى قَامَ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، وَقَالَ: شَاهَتْ الْوُجُوهُ.

قَالَ ابن عباس: فَمَا أَصَابَتْ رَجُلًا مِنْهُمْ حَصَاةٌ إِلَّا قَدْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا(١).

ولقد كان النبي ﷺ رغم كل هذا الإيذاء والتعنت ضده وضد دعوته رؤفًا بهم رحيمًا، حتى إن جِبْرِيلَ اللَّهِ لما جاءه ومعه مَلَكُ الْجِبَالِ – يوم العقبة وعرض عليه ﷺ أَنْ يطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُه لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» (٢٠).

فهل عرفت البشرية مثل هذه الرحمة؟ كلا والله ما عرفت ولن تعرف. بأبي هو وأمي ونفسي ﷺ.

هذا ما لاقاه النبي ﷺ، أما عن أصحابه رضوان الله عليهم.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد ٣٠٣/١، ٣٦٨، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: البخاري (٣٢٣١) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم (١٧٩٥) كتاب: الجهاد والسير، باب: ما لقي النبي على من أذى المشركين والمنافقين.

فهذا بلال بن رباح – رضي الله عنه وأرضاه- عذب بلال في الله عذابًا لا يتحمَّلُه بشر، حتى إن المشركين ألبسوه أدرع الحديد وصهروه في الشمس هو ومن معه من السابقين فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال.

عَنْ ابن مسعود الله قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ الله اللهِ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ الله اللهِ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ مَن أحد إِلَّا وَقَدْ فَأَلْبَسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ، فَصَهَرُوهُمْ فِي السَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ مِن أحد إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَىٰ مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالٌ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي الله، وَهَانَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، فَأَخُدوه فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ فَجعلوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةً، وَهُو يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ (').

ويرد علىٰ هذا الحديث إشكالان:

الأول: في قول ابن مسعود: فأما رسول الله ﷺ فمنعه الله بعمه.

وظاهر هذا أن ابن مسعود ينفي تعرض النبي الله للإيذاء، وهذا ليس مراد ابن مسعود الله بلا شك، وإلا فقد أوذي النبي الله كما ثبت ذلك في الأحاديث التي رواها ابن مسعود نفسه، إذًا فمراد ابن مسعود أن النبي الله لم يُحبس ولم يُسجن كبقية المستضعفين وذلك لحماية عمه له. والله أعلم.

والثاني: قول ابن مسعود: فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً. فظاهر هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد رجعوا عن دين الإسلام إلى الكفر مرة أخرى، وهذا أيضًا ليس مراد ابن مسعود بلا شك، لأن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم لم يرتد منهم أحد بل ظلوا أعمدة للإسلام وحماة له حتى وفاتهم أن إذًا فمراد ابن مسعود أنه ما منهم من أحد إلا وقد أخذ برخصة الله تعالى مع ثبوت الإيمان في قلبه.

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد ٤٠٤/١، وابن ماجه (١٥٠) باب: فضائل أصحاب الرسول ﷺ، والحاكم ٢٨٤/٣، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في «صحيح السيرة» (١٢١).



#### قال الذهبي:

من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله<sup>(١)</sup>.

وظل المشركون يعذبون بلالاً حتى إن كان أمية بن خلف – عليه لعائن الله – يخرجه إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد أحد أحد أ

وظل بلال يتحمل هذا التعذيب 'لشديد الذي يفوق طاقات البشر وهو يردد كلمته الخالدة: أحد، أحد، حتى اشتراه الصديق فأعتقه في سبيل الله.

عن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالاً وهو مدفون في الحجارة بخمس أواقٍ من ذهب، فقالوا: لو أبيت إلا أُوقية لبعناكه، قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته (٣).

فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا (١٠٠٠.

ثم أمكن الله بلالاً من عدوه أمية بن خلف في غزوة بدر فاقتص منه.

يقول عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بن خَلَفٍ كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَلَمًّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لَا

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲۶۲/۱.

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» ٣/٠١٠، وقال الذهبي: إسناده قوي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٥٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب بلال بن رباح.

<sup>(</sup>٥) الصاغية: بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل، مأخوذ من صاغ إليه إذا مال، قال الأصمعي: صاغية الرجل كل ما يميل إليه، ويطلق على الأهل والمال.اهـ «فتح البارى» ١١/٤٥.

أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبْتُهُ عبد عَمْرِو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَىٰ جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَىٰ جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مَجْلِسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أُمَيَّةُ بن خَلَفٍ: لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا فَلَمًا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ لَهُمْ الْبَنهُ لِأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَبُوا حَتَّىٰ يَتْبَعُونَا وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا فَلَمًا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: الْبُرُكُ فَنَتَخَلُهُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَبُوا حَتَّىٰ يَتْبَعُونَا وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا فَلَمًا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: الْبُولُ فَبَرَكَ فَأَلْقَهُمْ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّىٰ قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ (۱).

#### صبراً آل ياسر فإن مومحكم الجنة:

وكان ممن عذب في الله عمار وأبواه ياسر وسمية ﷺ.

قال ابن حجر في ترجمة عمار:

كان من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذب في الله (٢).

وقال ابن عبد البر:

كان عمار وأمه سمية ممن عذب في الله (٣).

فكان الكفار يلبسوهم أدرع الحديد فيصهروهم في الشمس حتى قتل ياسر.

وأما سمية فقيل أن أبا جهل طعنها في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٠١)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/٠٠٠، ط. دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٤٨)، ط. دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٤/٢٥٤٢.

#### الأغصان الندية مشرح الخلاصة البهية



وقيل طُعنت في فخذها فسرى الرمح إلى فرجها فماتت شهيدة(١).

فلما قتل والدا عمار واشتد عليه العذاب تابعهم على ما أرادوا وقلبه كاره له، قال ابن حجر: واتفقوا على أنه نزلت فيه: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنُ اللهِ عَالَى اللهِ النحل: ١٠٦] (٢٠).

وكان من مناقب آل ياسر أن النبي ﷺ كان يمر بهم وهم يعذبون ويقول: «أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة»(").

#### وكان خباب بن (لأرتَّ ممن عضب في (لله:

قال ابن عبد البر:

وكان قديم الإسلام ممن عذب في الله، وصبو على دينه (٠٠).

وقال ابن حجر:

وروى البارودي، أنه أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذابًا شديدًا لأجل ذلك (°).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۸۹٦).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره الألباني في «صحيح السيرة» (١٥٥) وقال: أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣٨٨/٣ ، ٣٨٩ من طريق أبي الزبير عن جابر، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، إلا أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعنه. وقد أخرجه عنه ابن سعد ٣/٩٦ من الطريق نفسها ولم يذكر فيه جابرًا، وقد ذكره الهيثمي ٢٩٣/٩ من مسنده وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة، ثم ذكر له شاهدًا من حديث عثمان بن عفان مرفوعًا مثله، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٤٧٣/١.



حتى إن خبابًا ذهب إلى النبي الله يشكو له شدة ما يلقونه من المشركين، فجاء النبي الله و وجماعة من فجاء النبي الله و وجماعة من الصحابة: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ الله (قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَذُ الصحابة: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ الله (قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثم يؤتى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثم يؤتى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَ الله تعالىٰ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ عَنْمِهِ، وَالْكِنُ مُنْ تَسْتَعْجِلُونَ (١٠).

وقد جَاءَ خَبَّابٌ يومًا إِلَىٰ عُمَرَ بن الخطاب ﴿ فَقَالَ له: ادْنُ، فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ فَقَالَ له: ادْنُ، فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ فَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَمَّارٌ، فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ (٢). الْمُشْرِكُونَ (٢).

ولم يتوقف إيذاء المشركين للمسلمين على الإيذاء الجسدي فقط، بل إنَّ المشركين استحلوا أموالهم فأكلوها بالباطل.

قال خباب: كنت رجلاً قينًا (٣).

وَكَانَ عَلَىٰ الْعَاصِ بن وَائِلٍ دين، فَأَتَيْتُهُ، أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا والله، لا أَقْضِيكَ حَتَّىٰ تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّىٰ تموت ثُمَّ تبعث، قَالَ: حَتَّىٰ تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ حَتَّىٰ تموت ثُمَّ تبعث، قَالَ: فَإِنّى إذا مت ثُمَّ أَبْعَثَ، جئتني ولي ثم مَال وَوَلَد فأعطيك، فأنزل الله: ﴿ أَفَرَءَيْتَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٥٢)، كتاب: «مناقب الأنصار»، باب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٥٣) باب: «فضائل أصحاب الرسول ﷺ» وابن سعد ١٦٥/٣، وصححه الألباني في «صحيح السيرة» (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) بفتح القاف وسكون الياء وأصل القين الحداد ثم صار كل صائغ عند العرب قينًا، وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة. «فتح الباري».



ٱلَّذِى كَفَرَ بِنَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالَا وَوَلَدًا ﴿ اللهِ قُولُهِ: ﴿ وَنَرِثُهُ. مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞﴾ [مريم: ٧٧- ٨٠]``.

## وكان ممن عطب صهيب الرومي:

قال ابن حجر نقلاً عن البغوي:

وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله(٢).

ولما أقبل أبو ذر الغفاري ﴿ إلى مكة مؤمنًا قَالَ لَهُ النَّبِي ﴾ النَّبِي ﴿ إِلَى مَكَةُ مؤمنًا قَالَ لَهُ النَّبِي ﴾ النَّهُ وَمُلُخُ الْمُورِي الْمُسْجِد، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ طَهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَسْجِد، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَثَارَ عليه الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّىٰ أَصْجَعُوهُ، فَأَتَىٰ الْعَبّاسُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَثَارَ عليه الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّىٰ أَصْجَعُوهُ، فَأَتَىٰ الْعَبّاسُ فَأَنْقَدَهُ مِنْعُمْ اللهُ عَلَمُونَ أَيَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ إِلَىٰ فَأَكَبُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَيُلْكُمْ اللَّسُهُمُ عَلَيْهِ الْعَدِ بِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبُ الشَّامِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنْ الْعَدِ بِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبُ عَلَيْهِ الْعَبّاسُ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنْ الْعَدِ بِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبً عَلَيْهِ الْعَبّاسُ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنْ الْعَدِ بِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبُ

فهذا قليل من كثير مما لاقاه النبي الله وأصحابه من كفار مكة لإرغامهم على ترك عقيدة التوحيد.

ووالله ما كان هذا منهم لتكذيبهم له ، فهم يعلمون جيدًا أنه الصادق، وقد شهدوا له بذلك حتى بعد مبعثه ، ولكن الذي حملهم على ذلك جحودهم وظلمهم وكبرهم! قال تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲٤۲٥)، كتاب: الخصومات، باب: التقاضي، ومسلم (۲۷۹۰) كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: سؤال اليهود النبي ﷺ عن الروح.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٩٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٧٣) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أبي ذر.

يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ الْأَنعَامِ: ٣٣]. وقال تعالى: ﴿ وَجَمَدُواْ بِهَا وَالْسَلَمْ الْمُلَمُ مَ ظُلِمًا وَعُلُولً... ﴿ [النحل: ١٤]، وكانوا ينكرون على النبي ﷺ ويقولون: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَاهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَئَنَ مُ عُجَابُ ۞ ﴾ [ص: ٥] على النبي ﷺ ويقولون: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَاهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَئُنَيَ مُجَابُ ۞ ﴾ [ص: ٥] وكان من أسباب محاربتهم للدعوة أن قالوا: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا اللَّقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَاتِي عَظِيمٍ ۞ ﴾ [الزخرف: ٣١].

فلم يكن عندهم أدنى استعداد لترك دين الآباء والأجداد حتى قالوا: ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَمَآءِ أَوِ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَمَآءِ أَوِ اللَّهُ مَا إِن كَانَ هَوَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ثم التجأ المشركون بعد ذلك إلى أسلوب آخر ألا وهو أسلوب التشكيك – أي: تشكيك المؤمنين في دينهم ونبيهم – فلجأوا إلى طلب المستحيلات، حتى يعجز عنها النبي هي ثم يغمزُن بعد ذلك أصحابه أنه لو كان نبيًا حقًا لما عجز عن ذلك، فكانوا يطالبونه بهذه الآيات ويقولون حتى تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، وهم لا ينوون في قرارة أنفسهم إلا نكران هذه الآيات.

فلما علم الله منهم أنهم يطالبون بهذه الآيات على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى، والرشاد لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا، لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في غيّهم وضلالتهم يترددون (۱۰).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِي اللَّهِ الْهُ لَنَا رَبُّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» ٣/٥٥.



الصَّفَا ذَهَبًا وَنُوْمِنُ بِكَ، قَالَ: «وَتَفْعَلُوا؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعَا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ شِئْتَ أَصْبَحَ الصَّفَا لَهُمْ ذَهَبًا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ الصَّفَا لَهُمْ ذَهَبًا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ الصَّفَا لَهُمْ ذَهَبًا، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَمَتْ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ»(١).

# ثىر سأل المشركون رسول (لله ﷺ أن يشق لهم القمر شقين فأجابهم (لله لهذا:

فعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً فَوْقَ الْحَبَل، وَفِرْقَةً دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اشْهَدُوا»(٢).

فلما انشق القمر قال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشه، فقال: رجل منهم: إن محمدًا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا، فسألوا فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك<sup>(۲)</sup>.

# ثم التجأ المشركون بمط ظلك إلى أسلوب المجاحلة:

عن جابر الله قال: اجتمعت قريش يومًا فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأت هذا الرجل الذي فرَّق جماعتنا، وشتت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلمه، وينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة،

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد ٣٤٥/١، وابن جرير في «التفسير» ١٠٨/١٥، والحاكم ٣٦٢/٢، والحاكم ٣٦٢/٢، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، قال الألباني وهو كما قالا «صحيح السيرة» (١٥٢-١٥٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٦٧)، كتاب: «التفسير»، باب: قوله تعالى وانشق القمر، ومسلم (٢٨٠٢)، كتاب: صفة القيامة، باب: انشقاق القمر.

<sup>(</sup>٣) «عيون الأثر» ٢٠٧/١.



فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة فقال: يا محمد! أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فسكت رسول الله ﷺ، فقال: أنت خيرٌ أم عبد المطلب؟ فسكت رسول لله ﷺ. ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك، فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم حتى نسمع قولك، إنا والله ما رأينا سخلة<sup>(١)</sup> قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرًا، وأن في قريش كاهنًا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلي (٢)، أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى، أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة، جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً واحدًا، وإن كان إنما بك الباءة، فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرًا، فقال رسول الله ﷺ: «فرغت؟» قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: «بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ حَمَّ اللَّهُ مِنَ الرِّحْيَنِ الرَّحِيمِ اللهَ الرحمن الرحمن الرحيم ﴿ حَمَّ اللَّهُ مُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ، قُرَّمَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِرِ يَعْلَمُونَ (٣) ﴾» إلى أن بلغ: ﴿ فَإِنْ أَعَرَشُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُور صَنِعَةً مِثْلَ صَنِعَقَةِ عَادِ وَثَمُودَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على الله عل عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى قريش، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم، ثم قال: لا والذي نصبها بيِّنة، ما فهمت شيئًا مما قال، غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك أيكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟! قال: لا والله، ما فهمت شيئًا مما قال، غير ذكر الصاعقة (٣).

<sup>(</sup>١) السخل: المولود المحبب إلى أبويه، وهو في الأصل ولد الغنم. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير، ط. دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٢) أي ما ننتظر إلا وقتًا قليلاً قدر ما تصيح الحُبليٰ ثم تضع.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الحاكم ٥٠٦/٢، ٥٠٠٥، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، قال الألباني: وهو كما قالا انظر «صحيح السيرة» ١٦٠، ١٦٠.



# ٦- عقد النبي ﷺ اجتماعات سرية بالمسلمين في دار الأرقم ليُعلَّمهم شرائع الإسلام.

## الشرج:

كانت هذه الدار في أصل الصفا بعيدة عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها رسول الله الله اليجتمع فيها بالمسلمين سرًا، فيتلوا عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة.

ومما لم يكن يُشك فيه أن رسول الله ﷺ لو اجتمع بالمسلمين علنًا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلاً، فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجتمعون في الشعاب، فيصلون فيها سرًا، فرآهم نفر من كفار قريش، فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلاً منهم فسال دمه، وكان أول دم هريق في الإسلام.

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة السرية والاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم وإجتماعهم، أما رسول الله وكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرًا، نظرًا لصالحهم وصالح الإسلام (۱).

<sup>(</sup>١) «الرحيق المختوم» ٩٨، ٩٨.

٧-وفي السنة الخامسة من البعثة: هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة -بإذن رسول الله ﷺ-حفاظًا على دينهم، منهم: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب، فأقاموا بها عشر سنين.

## (لشرج:

كان وقوع ذلك مرتين، وذكر أهل السير أن الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمس من المبعث، وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة، وقيل وامرأتان، وقيل كانوا إثنى عشر رجلاً، وقيل عشرة، وأنهم خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار(١).

# سبب الهجرة إلىٰ الحبشة:

تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها:

لما ضاقت مكة، وأوذي أصحاب رسول الله وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله لله لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله في منعة من قومه ومن عمه، لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله في: «إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه»، فخرجنا إليها أرسالاً، حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا، ولم نخش فيها ظلمًا().

# المهاجرون الأولون إلى الحبشة:

كان عثمان بن عفان أول من خرج إلى أرض الحبشة، ومعه امرأته رقية

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۲۲۷/۷.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.



بنت رسول المساب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، وأبو حذيفة بن عبد ورب وأبو حذيفة بن عبد بن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل، فولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة، ثم تبعهم مصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو سلمة بن عبد الأسد، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، ومعه امرأته ليلي بنت أبي رهم العامري، وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، وسهيل بن بيضاء.

فهؤلاء أحد عشر رجلاً وخمسة نسوة.

قيل: وكان عليهم عثمان بن مظعون.

وهو قول أكثر أهل السير.

وقيل: كان عليهم عثمان بن عفان. والله أعلم.

# رجوي المهاجرين إلى مكة مرة أخرى:

ثم حدث بعد ذلك أنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ بمكة فلما وصل إلىٰ آية السجدة منها سَجَدَ وسجد معه المسلمون والمشركون وحتى الجن سجدوا، ومَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ<sup>(٢)</sup>.

فوصل هذا الخبر إلى مهاجري الحبشة ولكن بصورة أخرى، حيث وصلهم أن مشركي مكة قد أسلموا، فرجعوا.

حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة

<sup>(</sup>١) رُوي أن النبي ﷺ قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. أخرجه البيهقي في «الدلائل» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» وهو حديث ضعيف لا يصح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: انظر: «صحيح البخاري» (١٠٦٧، ١٠٧١) كتاب: سجود القرآن.

كان باطلاً، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار، أو مستخفيًا، فكان ممن دخل عليه مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرًا، ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيره، ومن مات بمكة (١٠).

وكان ممن دخل منهم بجوار: عثمان بن مظعون دخل بجوارٍ من الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة بن عبد الأسد دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب، وكان خاله، فأم أبي سلمة هي بَرَّةُ بنت عبد المطلب(٢).

### عثمان بن مظمون يرط جوار الوليط:

فلما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله و من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوي ورواحي آمنًا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله مالا يصيبني، لنقص كبير في نفسي، فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وَفَتْ ذَمَّتُك، قد رددت إليك جوارك، فقال له: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي، قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره! قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية كما أجرتك علانية، قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري، قال: صدق قد وجدته وفيًا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله، فقد رددت عليه جواره، ثم انصرف عثمان ".

# قصة أبي سلمة في جواره:

لما استجار أبو سلمة بأبي طالب، مشى إليه رجال من بني مخزوم، قالوا:

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۲/۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲۲۸۸۱. بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۱/۲۶۸، ۲۶۹.



يا أبا طالب، لقد منعت منا ابن أخيك محمدًا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بني، وهو ابن أختي، وأنا إن لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي، فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهنَّ عنه أو لنقومنَّ مَعه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد، قال فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة، وكان لهم وليًا وناصرًا على رسول الله نا فأبقوا على ذلك(1).

# حخول أبي بكر في جوار ابن العُّنْنَة ورح جواره عليه:

روى ابن إسحاق عن عائشة على رسول الله وأصحابه ما رأى، فيها الأذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله وأله في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر مهاجرًا، حتى سار مكة يومًا أو يومين، لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث بن عبد مناف بن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش أفقال ابن الدغنة: أين أبو بكر؟ قال: أخرجني وآذوني، وضيقوا علي، قال: ولم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة، وتعين على النوائب، وتفعل المعروف، وتكسب المعدوم، ارجع فأنت في جواري، فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة، فلا يعرضن له أحد إلا بخير، قالت: فكفوا عنه، قالت: وكان

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۲ ۹/۱.

<sup>(</sup>٢) ابن الدغنة: ضبط بفتح الدال وكسر الغين وفتح النون مخففة، وبضم الدال والغين وفتح النون مشددة، فالأول ضبط المحدثين، والثاني ضبط أهل اللغة، وفي القاموس أو بضم فسكون كخرمة، قال السهيلي: والدُغنة اسم امرأة عُرف بها الرجال، والدغن: الغيم بعد المطر. من تعليق محمد محى الدين عبد الحميد على «سيرة ابن هشام».

<sup>(</sup>٣) الأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث، والتحبش: التجمع، وقيل: حالفوا قريشًا تحت جبل يسمى حُبْشيًا بأسفل مكة فسموا بذلك. من تعليقات الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد على «سيرة ابن هشام».



لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جُمح، فكان يصلي فيه، وكان رجلاً رقيقًا، إذا قرأ القرآن استبكى، قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته، قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة، فقالوا: يا ابن الدغنة، إن لم تُجرُ هذا الرجل ليُؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوف على صبياننا وضَعَفَتِنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع ما شاء، قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال له: يا أبا بكر، إني لم أُجرك لتؤذى قومك، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه، وتأذُوا بذلك منك، فادخل بيتك، فاصنع فيها ما أحببت، قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد على جواري، قال: قد رددته عليك، قالت: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد عليً جواري فشأنكم بصاحبكم (۱).

# الهجرة الثانية إلىٰ الحبشة:

واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى، وعلى نطاق أوسع، ولكن كانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا أسرع، ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا(٢).

وكان عدد المهاجرين في هذه المرة نحو ثمانين رجلاً كما جاء في حديث ابن مسعود (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۲۰۰۱، ۲۰۱. بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>٢) «الرحيق المختوم» (٩٩).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد ٤٤٠٠/٤، الحاكم ٦٢٣/٢ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وابن سيد الناس في «عيون الأثر»، وقال أحمد شاكر: إسناده حسن، وصححه الألباني في «صحيح السيرة» ١٦٢، ١٦٤.

# قريش ترسل عمرو بن الماص وعبط الله بن أبي ربيمة إلى النجاشي ليرط المسلمين:

عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنًا لأنفسهم ودينهم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين وهما: عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة – قبل أن يسلما- وأرسلوا معهما الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته (۱).

ولنترك إحدى شهود العيان تحكى لنا تفاصيل ما دار هناك في أرض الحبشة، وما دار بين النجاشي الله ورسولا قريش.

تقول السيدة أم سلمة على ديننا، وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه فلما بلغ النجاشي، أمنًا على ديننا، وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم، فجمعوا له أدمًا كثيرًا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي، وأمَّروهما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، قالت: فخرجًا فقدما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار، وعند خير جار، فلم يبعد من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك قبل أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم

<sup>(</sup>۱) «الرحيق المختوم» (۹۹)، بطارقته: جمع بطريق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو منصب وتقدم عندهم. «النهاية في غريب الحديث».

إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يُسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم، ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي، فقبلها منهم، ثم كلماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعماهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله، ايْمُ الله، إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكادُ، قومًا جاوروني نزلوا بلادي واختاروني علىٰ من سواي، حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني، قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا ﷺ، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله، لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، قال: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنًا، واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلىٰ عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك، قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه عليّ، فقرأ عليه صدرًا من (كهيعص)، قالت: فبكي والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسىٰ ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدًا ولا أكادُ، قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنهم غدًا عيبهم عندهم، ثم أستأصل به خضراءهم، قالت: فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا، قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيمًا فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه؟ قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثله(١) فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في

<sup>(</sup>١) أي: ولم ينزل بنا همِّ مثله، خوفًا من النجاشي وأن ذلك يخالف عقيدته.



عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيا، كائنًا في ذلك ما هو كائن (۱)، فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول (۱). قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودًا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله! (۱) اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم: الآمنون، من سبكم غُرِم ثم من سبكم غُرِم، فما أحب أن لي دَبْرًا ذهبًا وأني آذيت رجلاً منكم، والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه، قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده يخير دار مع

<sup>(</sup>۱) وهذا موقف عظيم نتعلمه من صحابة رسول الله هي، حيث لم يحملهم ما هم فيه من شدة وبلاء على الكذب والتدليس وأن يقولوا في عيسى بن مريم خلاف عقيدتهم التي تخالف عقيدة النصارى، بل قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنًا في ذلك ما هو كائن، فكان ما كان من النجاشي أن أجلسهم في أرضه وتحت حمايته مطمئنين وصدق رسول الله على حيث يقول: «فإن الصدق طمأنينة» الترمذي (۲۰۱۸)، وصححه الألباني «صحيح الجامع» (۳۳۷۸).

بل إن ذلك أدى إلى إسلام النجاشي.

فتعلموا يا شباب الصحوة من سيرة النبي ﷺ، ومواقف صحابته، فهؤلاء والله الذين يُقتدى بهم، فإن اقتديتم بهم فنعم الاقتداء.

<sup>(</sup>٢) امرأة بتول: أي منقطعة عن الرجال، لا شهوة لها فيهم، وبها سُميت مريم أم المسيح عليهما السلام. «النهاية في غريب الحديث».

<sup>(</sup>٣) النخير: صوت الأنف. قال ابن الأثير: فتناخرت بطارقته أي تكلمت وكأنه كلام مع غضب ونفور. «النهاية في غريب الحديث».

خير جار، قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني من ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمنا حزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفًا أن يظهر ذلك على النجاشي (۱) فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه، قالت: فقال أصحاب يعرف منه، قالت: فقال أصحاب رسول الله : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا، قالت: وكان من أحدث القوم سنًا، قالت: فنفخوا له قربة يجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم، قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله الله وهو بمكة (۱).

# فضل مهاجري الحبشة:

عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النّبِي ﴿ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخُوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُوْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهُمْ إِمَّا قَالَ: بِضْعٌ، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي قَالَ: بِضْعٌ، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بِن أَبِي طَالِبٍ فَأَوْمُنَا مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِي ﴾ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أَنَاسٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنتُ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيْسٍ، وَهِي مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَىٰ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِي ﷺ وَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ عُمَيْسٍ، وَهِي مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَىٰ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِي ﷺ وَائِرَةً وَقَدْ كَانَتُ

<sup>(</sup>١) أي: أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيغلبه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد ١٧٤٠/٢، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وابن اسحاق في «السيرة» ٢٣٢-٢٣٢، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح السيرة» (١٧٠-١٧٨).

هَاجَرَتْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِ فِيمَنْ هَاجَرَ فَلَحَلَ عُمَرُ عَلَىٰ حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ أَسْمَاءُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بنتُ عُمَيْسِ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ. قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، اقَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُ هَذِهِ بَرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْكُمْ فَعَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلًا وَاللهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ يُطْعِمُ بَرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْكُمْ، وَكُنّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَسَةِ، جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ، وَكُنّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَسَةِ، وَذَلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ عَلَى وَلَكُمْ الله لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَى وَذَلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ عَلَى وَلَكُمْ الله لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَى وَذَلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ عَلَى وَلَكُمْ الله لاَ أَوْفِي وَلَكُمْ الله عَلَى وَلَكُمْ اللهِ عَلَى وَلَا أَشِعَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلِا أَرْبِعُ وَلَا أَوْفِي وَلَا أَرْبِعُ وَلَا أَوْفِي وَلَكُمْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَكُمْ اللّهُ وَاللّهِ لاَ أَكْذِبُ، وَلَا أَزِيغُ، وَلَا أَذِيكُ عَلَيْهِ، فَلَمًا جَاءَ النَّبِي عَلَى السَّفِينَةِ وَلَكُمْ النَّيْ عَلَى السَفِينَةِ وَلَكُمْ النَّيْ عَلَى السَّفِينَةِ وَلَكُمْ النَّيْ عَلَى السَّفِينَةِ وَلَكُمْ السَّفِينَةِ وَلَكُمْ النَّيْ عَلَى السَّفِينَةِ وَلَكُمْ النَّيْ الْمُوسَى وَإِنَّهُ وَلَكُمْ النَّيْ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَنِى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنْ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ، وَلَا أَعْظَمْ فِي أَنْفُهُ مَلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### فائحة:

اختلف أهل المغازي والسير فيمن أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي، فقال بعضهم أرسلت قريش إلى النجاشي مرتين، فمرة أرسلوا مع عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة، ومرة أرسلوا معه عمارة بن الوليد، وقال آخرون لم ترسل قريش إلى النجاشي إلا مرة واحدة وانقسم أصحاب هذا القول إلى فريقين فريق قال: كان مع عمرو بن العاص عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٣٠، ٤٢٣٠) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، مسلم (١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٠٣، ٢٥٠٢) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم.



أبي ربيعة - وهم الأكثرون- وفريق قال كان معه عمارة بن الوليد.

وسبب هذا هو الاختلاف الذي وقع في الروايات التي ذكرت قصة الهجرة إلى الحبشة حيث ذُكر في حديثي أبي موسى وابن مسعود عمارة بن الوليد مع عمرو ابن العاص، وأما حديث أم سلمة فذكر فيه عبد الله بن أبي ربيعة مع عمرو بن العاص.

والحقيقة فإن الناظر في الروايات يعلم يقينًا أن قول من قال كان هذا مرتين فكان في أحدهما عمارة بن الوليد وفي الأخرى عبد الله بن أبي ربيعة، قول بعيد كل البعد عن الحقيقة والصواب، وذلك لأن الروايات الثلاثة ذكر فيها الحوار الذي دار بين الأطراف الثلاثة، النجاشي، والمسلمين، ورسولي قريش، وجاء ذكر الحوار في جميع الروايات هو هو لم يتغير حتى عندما قال عمرو بن العاص: إنهم يقولون في عيسى قولاً عظيمًا، فأرسل النجاشي إلى المسلمين يسألهم عن ذلك فأجابه جعفر بن أبي طالب فأخذ النجاشي عودًا من الأرض وقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود.

فلأن الحوار واحد في الروايات الثلاثة يبعد جدًا أن تكون القصة قد تكررت، وإلا لو حدث هذا مرتين لَما أعاد عمرو بن العاص قولته في المرة الثانية، ولما كان أرسل النجاشي للمسلمين مرة أخرى يسألهم عما يقولون في عيسى بن مريم، وكان يكفيه أن يقول علمنا قولهم في عيسى بن مريم قبل ذلك.

فبهذا يُعلم أن هذا القول غير صحيح.

فيبقى قول من قال كان هذا مرة واحدة، وكما سبق ذهب أصحاب هذا القول إلى أن المرسَل مع عمرو بن العاص هو عمارة بن الوليد، وذهب بعضهم أنه عبد الله بن أبي ربيعة وهو الصواب.

وذلك لأن عبد الله بن أبي ربيعة جاء ذكره في حديث أم سلمة على وهو

حديث سنده مسلسل بالثقات غير ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار إمام أهل المغازي والسير وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يدلس. وقد أمنا من تدليسه حيث صرح بالتحديث فقال حدثني الزهريُّ.

وأما حديثي أبي موسى وابن مسعود فمدارهما على أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد ثقة ولكنه مدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث ولم يصرح في الروايتين، حيث قال في حديث أبي موسى: عن أبي بردة، وقال في حديث ابن مسعود: عن عبد الله بن عتبة.

ثم هو قد اختلط بأخرة والراوي عنه حديث أبي موسى هو إسرائيل بن يونس وهو ممن أخذ عنه بعد الاختلاط.

والراوي عنه حديث ابن مسعود وهو حُديج بن معاوية وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ، وضعفه ابن معين وغيره.

فالظاهر هنا أن ذكر عمارة بن الوليد في الحديث وَهم من أبي إسحاق السَبيعي أي مما اختلط عليه فيه، خاصة وأن عبد الله بن أبي ربيعة وعمارة بن الوليد من قبيلة واحدة وهي بني مخزوم فلذلك أرى أنه شبِّه عليه فيه. والله أعلم.

# فائحة أخرى

رُوي في سبب سجود المشركين مع النبي ﷺ بمكة أن النبي ﷺ مدح الهتهم فقال: تلك الغرانيق العلي، وإن شفاعتهن لترتجي.

وقد رُوي هذا الحديث من طرق كثيرة بلغت العشرة ذكرها الشيخ الألباني في كتابه «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» وكلها طرق ضعيفة لا يقوى بعضها بعضًا كما أوضح ذلك الشيخ الألباني الشينية.



#### فائحة ثالثة:

ذهب بعض أهل السير إلى أنَّ أبا موسى الأشعري كان مع من هاجروا إلى الحبشة من مكة، وذلك لما رواه أبو نعيم في الدلائل أن أبا موسى قال: أمرنا رسول ﷺ أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي، وهذا غير صحيح، والصحيح أن أبا موسى خرج من بلده باليمن قاصدًا النبي ﷺ بمكة فالقته السفينة إلى النجاشي بالحبشة هو ومن معه فوافقوا جعفر بن أبي طالب فأقاموا معه حتى قدموا على النبي ﷺ بخيبر(۱).

فهذا الحديث هو الثابت، أما الحديث السابق فرواه أبو نعيم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وأبو إسحاق قد اختلط كما سبق وإسرائيل ممن أخذ عنه بعد الاختلاط. والله أعلم.

# ٨ - وفي السنة السادسة من البعثة: أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب شف فعز الإسلام بإسلامهما.

## (لشرج:

لقد كان إسلام الفاروق عمر وأسد الله حمزة، نصرًا وفتحًا كبيرًا للإسلام والمسلمين.

فهما لم يكونا مجرد رجلين عاديين كبقية الرجال ولا شخصين كبقية الأشخاص، إنما كانا على جبلين شامخين، وأسدين جسورين، وبطلين كبيرين، دحض الله بهما جحافل المشركين، وأذل بهما طوائف الحاقدين والمعاندين، وأعز بهما الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

يقول ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ (١).

ويقول ابن مسعود أيضًا: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر قاتل قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه (٢٠).

وقال أيضًا: إن إسلام عمر كان فتحًا، وإن هجرته كانت نصرًا، وإن إمارته كانت رحمة<sup>(٣)</sup>.

وأما حمزة فكان فتى قوي الشكيمة تهابه قريش ويعملون له حسابًا، حتى إنه لما ضرب أبا جهل – عليه لعائن الله– على رأسه بالقوس ما استطاع أبو جهل أن يتفوه بكلمة مع قوة أبي جهل وجبروته.

### إسلام حمزة ﷺ:

وقد ذكر قصة إسلام حمزة 🕸 ابن إسحاق فقال:

مرّ أبو جهل برسول الله عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره، من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله ، ومولاة لعبد الله بن جُدْعان في مسكن لها تسمع ذلك منه، ثم انصرف عنه، فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحًا قوسه راجعًا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادٍ من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٦٣) كتاب: مناقب الأنصار، باب: إسلام عمر بن الخطاب رها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٣٠٠/٣، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح السيرة» (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «صحيح السيرة» (١٨٨).

فلما مرَّ بالمولاة، وقد رجع رسول الله ﷺ إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفًا من أبي الحكم ابن هشام، وَجَدَهُ ههنا جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد ﷺ، فاحتمل حمزة الغضبُ لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، مُعدًّا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم فأقبل نحوه، حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجَّه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فَرُدَّ ذلك على إن استطعت، فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببتُ ابن أخيه سبًا قبيحًا، وتمَّ حمزة هي على إسلامه، وعلى ما تابع عليه رسول الله من قوله.

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله ﷺ قد عزَّ وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه (۱).

## إسلام عمر ﷺ:

روىٰ البخاري ﷺ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطَّ يَقُولُ إِنِّى لَأَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ.

بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ عمر؛ لَقَدْ أَخْطاً ظَنِي، أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَىٰ دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ: فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَإِنِي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ مَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ: فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ جَزِيَّتُكَ؟ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ، جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَزَعَ فَقَالَتْ: أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا، وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا، وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا، قَالَ الْجَوْدَةَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ، فَصَرَحَ بِهِ صَارِحٌ لَمْ فَمَرُ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ، فَصَرَحَ بِهِ صَارِحٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِحًا قَطْ أَشَدًّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ، رَجُلٌ فَصِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ، رَجُلٌ فَصِيحْ، وَيَهُ لَعُي فَصَارِحًا قَطْ أَشَدًّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ، رَجُلٌ فَصِيحْ،

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۲۰۳/۱، ۲۰۶.

يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَوَثَبَ الْقَوْمُ، قُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هَذَا، ثُمَّ نَادَىٰ: يَا جَلِيحْ، أَمْرٌ نَجِيحْ، رَجُلٌ فَصِيحْ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَقُمْتُ، فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيٍّ (').

# قال الحافظ ابن حجر:

لَمَّحَ الْمُصَنِّف بِإِيرَادِ هَذِهِ الْقِصَّة فِي بَابِ: إِسْلَام عُمَر بِمَا جَاءَ عَنْ عَائِشَة وَطَلْحَة عَنْ عُمْر مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّة كَانَتْ سَبَب إِسْلَامه، فَرَوَىٰ أَبو نُعَيْم فِي «الدَّلَاثِل» أَنَّ أَبَا جَهْل جَعَلَ لِمَنْ يَقْتُل مُحَمَّدًا مِائَة نَاقَة، قَالَ عُمَر: فَقُلْت لَهُ: يَا أَبَا الْحَكَم الضَّمَان صَحِيح؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَقَلَّدَتُ سَيْفِي أُرِيده، فَمَرَرْت عَلَىٰ عَبْل وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَذْبَحُوهُ، فَقُمْت أَنْظُر إِلَيْهِمْ، فَإِذَا صَائِح يَصِيح مِنْ جَوْف الْعِجْل وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَذْبَحُوهُ، فَقُمْت أَنْظُر إِلَيْهِمْ، فَإِذَا صَائِح يَصِيح مِنْ جَوْف الْعِجْل: يَا أَلَ ذَرِيح، أَمْر نَجِيح، رَجُل يَصِيح بِلِسَانِ فَصِيح.

قَالَ عُمَر: فَقُلْت فِي نَفْسِي إِنَّ هَذَا الْأَمْرِ مَا يُرَاد بِهِ إِلَّا أَنَا<sup>(۱)</sup>. فكان هذا سبب إسلامه هه.

فلما أسلم عمر الله كان هذا عزّا للإسلام استجابة لدعوة الحبيب المصطفى الله «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ أَوْ المصطفى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ الله

٩-وفي السنة السابعة من البعثة: تعاهدت قريش على قطيعة بني هاشم إلا أن يسلموا إليهم النبي الله وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة.

### الشرج:

ذكر خبر الصحيفة ابن إسحاق حيث قال: فلما رأت قريش أن أصحاب

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» ٢٢٠/٧.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي، كتاب: المناقب، باب: في مناقب أبي حفص عمر بن
 الخطاب ، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٩٠٧).

رسول الله على قد نزلوا بلدًا أصابوا به أمنًا وقرارًا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم، وبني المطلب، على أن لا ينكحوا إليهم ولا يُنكحوهم، ولا يبيعوهم شيئًا، ولا يبتاعوا منهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي – قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث - فدعا عليه رسول الله و شيئًا بعضُ أصابعه (۱).

١٠ وفي هذه السنة: اعتزل بنو هاشم بن عبد مناف وتبعهم إخوانهم بنو المطلب بن عبد مناف مع أبي طالب إلى شعب أبي طالب، فأقاموا به ثلاث سنين، إلى أن سعى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض الصحيفة، فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة التسعية.

# (لشرج:

قال ابن إسحاق:

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب، عبد العزىٰ بن عبد المطلب، إلىٰ قريش فظاهرهم (٢).

فَأَقَامُوا عَلَىٰ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَجَزَمَ مُوسَىٰ بن عُقْبَة بِأَنَّهَا كَانَتْ ثَلَاث بِن عُقْبَة بِأَنَّهَا كَانَتْ ثَلَاث بِنِينَ حَتَّىٰ جَهِدُوا وَلَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ شَيْء مِنْ الْأَقْوَات إِلَّا خُفْيَة، حَتَّىٰ حَكَانُوا

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۱/۲۳۸.

<sup>(?)</sup> buc

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲۳۸/۱.

يُؤْذُونَ مَنْ إِطَّلَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ أَقَارِبِهِ شَيْئًا مِنْ الصِّلَات، إِلَىٰ أَنْ قَامَ فِي نَقْضِ الصَّحِيفَة نَفَر مِنْ أَشَدَهِمْ فِي ذَلِكَ صَنِيعًا هِشَام بن عَمْرو بن الْحَارِث الْعَامِرِيّ، وَكَانَتْ أُمَّ أَبِيهِ تَحْت هَاشِم بن عبد مَنَافٍ قَبْل أَنْ يَتَزَوَّجِهَا جَدّه، فَكَانَ يَصِلَهُمْ وَهُمْ فِي الشِّعْب، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ زُهَيْر بن أبي أُمَيَّة وَكَانَتْ أُمّه عَاتِكَة بنت عبد الْمُطَّلِب فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ فَوافَقَهُ، وَمَشَيَا جَمِيعًا إِلَىٰ الْمُطْعِم بن عَدِي وَإِلَىٰ زَمْعَة بن الْأَسْوَد فَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَمَّا جَلَسُوا بِالْحِجْرِ تَكَلَّمُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وَافَقَهُ، وَمَشَيَا جَمِيعًا إِلَىٰ الْمُطْعِم بن عَدِي وَإِلَىٰ زَمْعَة بن الْأَسْوَد فَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَمَّا جَلَسُوا بِالْحِجْرِ تَكَلَّمُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وَأَنْكُرُوهُ وَتَوَاطَئُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أبو جَهْل: هَذَا أَمْر قُضِيَ بِلَيْل، وَفِي آخِر فِي ذَلِكَ وَأَنْكُرُوهُ وَتَوَاطَئُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أبو جَهْل: هَذَا أَمْر قُضِيَ بِلَيْل، وَفِي آخِر الْأَمْر أَخْرَجُوا الصَّحِيفَة فَمَزَّقُوهَا وَأَبْطَلُوا حُكْمَهَا، وَذَكَرَ إِبْن هِشَام أَنَّهُمْ وَجَدُوا الْأَمْر أَخْرَجُوا الصَّحِيفَة فَمَزَقُوهَا وَأَبْطَلُوا حُكْمَهَا، وَذَكَرَ إِبْن هِشَام أَنَّهُمْ وَجَدُوا الْأَرْضَة قَدْ أَكَلَتْ جَمِيع مَا فِيهَا إِلَّا إِسْم الله، وقيل أنها لَمْ تَدَع إِسْمًا لللهِ إِلَّا أَلْكُونُ والله أعلم''.

١١ وفي السنة العاشرة من البعثة: مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة ها بعده بثلاثة أيام، فحزن رسول الله الموتمما حزناً شديدًا، ونالت قريش منه الله الله الله عمه أبي طالب.

# الشرج:

روىٰ البخاري عَنْ هِشَامِ بن عروة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ بِثَلَاثٍ (٢).

وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام فقط<sup>(۱)</sup> وهما نصيرا رسول الله ﷺ اللذان كانا يصدان عنه أذى قريش واعتداءاتهم عليه ﷺ، لمكانتهما بين قريش.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۲۳۲/۷. بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٩٦) كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ﷺ
 عائشة، وقدومها المدينة، وبنائه عليها.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك البيهقي في «دلائل النبوة» ٣٥٢/٢، ٣٥٣ وغيره، ونقله ابن سيد الناس في «عيون الأثر» ٢٢٧/١.



ولذلك حزن النبي ﷺ لموتهما حزنًا شديدًا.

واشتهر هذا العام عند أهل التاريخ والسير بعام الحزن.

وكان النبي ﷺ حريصًا على إسلام عمه أبي طالب أشد الحرص حتى لحظة وفاته ولكنَّ إرادة الله غالبة.

روى الإمام البخاري عَنْ الْمُسَيَّبِ بن حَزْن شَّ قال: لَمَّا حَضَرَتْ أَبًا طَالِبِ الله الله النَّبِي النَّبِي الله وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله المُوفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِي الله وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعِبد الله بن أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله»، فَقَالَ أبو جَهْلٍ وَعبد الله بن أبي أُمَيَّةً: يَا أَبَا طَالِبٍ، تَوْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عبد الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّىٰ قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: هو عَلَى مِلَّةٍ عبد الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْهُ» هو عَلَى مِلَّةٍ عبد الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

ومع ذلك فقد نفعه دفاعه عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٤) كتاب: مناقب الأنصار، باب: قصة أبي طالب، ومسلم (٢٤) كتاب: الإيمان.

<sup>(</sup>٢) الضحضاح: ما رقَّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٨٥)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: قصة أبي طالب، عن أبي سعيد الخدري، ومسلم (٢٠٩) كتاب: الإيمان، باب: شفاعة النبي الأبي طالب والتخفيف عنه بسببه.

فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله ﷺ من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبى طالب(١).

١٢ وفي شوال من هذه السنة: عقد رسول الله على عائشة
 وهي بنت ست سنين، ولم يبن بها إلا في السنة الأولى من الهجرة،
 وهي بنت نسع سنين .

## (لشرج:

قَالَتْ عائشة عَنْ تَزَوَّجنِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهُ الْمَدِينَة فَنَمَرَّقَ شَعَرِي أَنُ فَوَفَى جُمَيْمَةً أَنْ فَنَرُلْنَا فِي بني الْحَارِثِ بن خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي أَنُ فَوَفَى جُمَيْمَةً أَنْ فَأَتْنِي أَمِّي أَمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَتْهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَفُي الْمَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَا أَنْتُهُ بَهُ مَتَى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي لَانْهِجُ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارِ الله عَلَى الْمَعْنِي إلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إلَيْهِنَّ وَأَنَا يَوْمَئِذِ بنتُ تِسْعِ سِنِينَ (١٠).

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) فتمزق شعري بالزاي أن تقطع، وللكشمهيني فتمرَّق بالراء أي انتتف. «فتح الباري» ٢٦٥/٧.

<sup>(</sup>٣) فوفى أي: كثر. قال ابن حجر في «الفتح» ٢٦٥/٧: وفي الكلام حذف تقديره ثم فصلت من الوعك فتربى شعري فكثر، وقولها (جميمة) بالجيم مصغر الجُمة بالضم وهي مجمع شعر الناصية، ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة، وإذا كان إلى شحمة الأذن وفرة.اهـ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: (علي خير طائر) أي علىٰ خير حظ ونصيب.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: (فلم يرعني) بضم الراء وسكون العين أي لم يفزعني شيء إلا دخوله عليَّ.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٩٤)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ﷺ عائشة، وقدومها المدينة، وبنائه بها، ومسلم (١٤٢٢) كتاب: النكاح، باب: تزويج الأب البكر الصغيرة.



وروىٰ الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا: أَن رسول الله ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بنتُ سِبِّ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهِيَ بنتُ شَمَانِ عَشْرَةً (١). سِتٍ، وَبَنَىٰ بِهَا وَهِيَ بنتُ ثَمَانِ عَشْرَةً (١).

وجاء في بعض الروايات الصحيحة أيضًا عن عائشة أن النبي ﷺ عقد عليها وهي بنت سبع سنين<sup>(٢)</sup>.

# قال الإمام النووي عِلْكَ:

وَأَمَّا قَوْلَهَا فِي رِوَايَة: (تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بنت سَبْع)، وَفِي أَكْثَر الرِّوَايَات (بِنْت سِتّ) فَالْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتّ وَكَسْر، فَفِي رِوَايَة اِقْتَصَرَتْ عَلَىٰ السِّنِينَ، وَفِي رِوَايَة عَدَّتْ السَّنَة الَّتِي دَخَّلَتْ فِيهَا. وَاللَّه أَعْلَم (٣).

وكان ذلك في شهر شوال لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولِ الله ﷺ كَانَ أَحْظَىٰ وَسُولِ الله ﷺ كَانَ أَحْظَىٰ عِنْدَهُ مِنِّي؟ (١٠).

وكان زواج النبي ﷺ من عائشة ﷺ بوحي من الله ﷺ.

قَالَ النبي ﷺ لعائشة ﷺ: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ<sup>(°)</sup> فَيَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ» (<sup>۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٢٢) كتاب: النكاح، باب: تزويج الأب البكر الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ١٨٦/٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٢٣) كتاب: النكاح، باب: التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه.

<sup>(</sup>٥) السرقة بفتح المهملة والراء والقاف هي: القطعة.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٧٨) كتاب: النكاح، باب: نكاح الأبكار، ومسلم
 (٢٤٣٨) كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها.

# قال ابن حجر:

وَعِنْد الْآجُرِيِّ مِنْ وَجْهِ آخَر عَنْ عَائِشَة: (لَقَدْ نَزَلَ جِبْرِيل بِصُورَتِي فِي رَاحَته – أي: في كفه حين أُمِرَ رَسُول الله ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجنِي) وَيُجْمَع بَيْن هَذَا وَبَيْن مَا قَبْله – أنها كانت في قطعة حرير – بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّ صُورَتهَا كَانَتْ فِي الْخِرْقَة وَالْخِرْقَة فِي رَاحَته، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون نَزَلَ بِالْكَيْفِيَّتَيْنِ لِقَوْلِهَا فِي نَفْس الْخَبَر: (نَزَلَ مَرَّتَيْنِ).اهـ(۱).

فهذا وحي من الله لأن رؤيا الأنبياء وحي، وعصمتهم في المنام كاليقظة. ولم يتزوج النبي ﷺ بكرًا إلا عائشة ﷺ.

روى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًّا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكُلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: ﴿ فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا » تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَتْزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا (٢).

# ۱۳ – وفي شوال من هذه السنة: تزوج النبي ﷺ سودة بنت زمعة ﷺ. (لشرج:

عن عائشة على قالت: لَمَّا هَلَكَتْ خَدِيجَةُ، جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنتُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بِن مَظْعُونٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَلَا تَزَوَّجُ؟ قَالَ: «مَنْ؟» قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ عُثْمَانَ بِن مَظْعُونٍ قَالَ: «فَمَنْ الْبِكُرْ؟» قَالَتْ: ابْنَةُ أَحَبِ خَلْقِ الله إِلَيْكَ، عَائِشَةُ بِكُرًا، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِبًا، قَالَ: «فَمَنْ النَّيِبُ؟» قَالَتْ: سَوْدَةُ بِنت زَمْعَةَ، قَدْ آمَنَتْ بِكَ ابنة أَبي بَكْرٍ، قَالَ: «وَمَنْ الثَّيِبُ؟» قَالَتْ: سَوْدَةُ بِنت زَمْعَة، قَدْ آمَنَتْ بِكَ ابنة أَبي بَكْرٍ وَانَّ عَلَىٰ مَا تَقُولُ، قَالَ: «فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا عَلَيَّ» فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبي بَكُرٍ وَالْبَرَكَةِ! قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ رُومَانَ، مَاذَا أَدْخَلَ الله عَلَيْكُمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ! قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۹/۸۷.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٧٧ ٥) كتاب: النكاح، باب: نكاح الأبكار.

قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: انْتَظِرِي أَبَا بَكْر حَتَّىٰ يَأْتِيَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرِ، مَاذَا أَدْخَلَ الله عَلَيْكُمْ مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ! قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، قَالَ: وَهَلْ تَصْلُحُ لَهُ؟! إِنَّمَا هِيَ ابْنَةُ أَخِيهِ، فَرَجَعَتْ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: «ارْجِعِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ: أَنَا أَخُوكَ، وَأَنْتَ أَخِي فِي الْإِسْلَامِ، وَابْنَتُكَ تَصْلُحُ لِي» فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: انْتَظِرِي، وَخَرَجَ قَالَتْ أُمُّ رُومَانَ: إِنَّ مُطْعِمَ بن عَدِيّ قَدْ كَانَ ذَكَرَهَا عَلَىٰ ابْنِهِ، وَاللَّهِ مَا وَعَدَ مَوْعِدًا قَطُّ فَأَخْلَفَهُ -لِأْبِي بَكْرِ- فَدَّخَلَ أبو بَكْرِ عَلَىٰ مُطْعِمِ بن عَدِيّ وَعِنْدَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ الْفَتَىٰ فَقَالَتْ: يَا اَبْنَ أَبِي قُحَافَةَ، لَعَلَّكَ مُصْبٍ صَاحِبَنَا مُدْخِلُهُ فِي دِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ إِلَيْكَ؟ فقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِلْمُطْعِمِ بن عَدِيّ: أَقَوْلَ هَذِهِ تَقُولُ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَقُولُ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَدْ أَذْهَبَ الله مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِنْ عِدَتِهِ الَّتِي وَعَدَهُ، فَرَجَعَ فَقَالَ لِخَوْلَةَ: ادْعِي لِي رَسُولَ الله ﷺ، فَدَعَتْهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ بنتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَىٰ سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: مَاذَا أَدْخَلَ الله عَلَيْكِ مِنْ الْخَيْر وَالْبَرَكَةِ! قَالَتْ: ومَا ذَاكَ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَخْطُبُكِ عَلَيْهِ! قَالَتْ: وَدِدْتُ، ادْخُلِي إِلَىٰ أَبِي فَاذْكُرِي ذَلكَ لَهُ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَهُ السِّنُّ، قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ الْحَجّ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ، فَحَيَّتْهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: خَوْلَةُ بنتُ حَكِيمً، قَالَ: افَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بن عبد الله أَخْطُبُ عَلَيْهِ سَوْدَةَ، فَقَالَ: كُفْؤ كَرِيمٌ، مَاذَا تَقُولُ صَاحِبَتُكِ؟ قَالَتْ: تُحِبُّ ذَاكَ، قَالَ: ادْعُيهَا لِي، فَدَعَتُهَا، قَالَ: أَيْ بنيَّةُ، إِنَّ هَذِهِ تَزْعُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بن عبد الله بن عبد الْمُطَّلِبِ قَدْ أَرْسَلَ يَخْطُبُكِ، وَهُوَ كُفْؤ كَرِيمٌ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ بِهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ادْعِيهِ لِي، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، فَجَاءَهَا أَخُوهَا عبد بن زَمْعَةَ مِنْ الْحَجّ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي رَأْسِهِ التُّرَابَ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ: لَعَمْرُكَ إِنِّي لَسَفِيةٌ يَوْمَ أَحْثِي فِي رَأْسِي التُّرَابَ؛ أَنْ تَزَوَّجَ رَسُولُ الله ﷺ سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةَ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد ٢١٠/٦، ٢١١، الطبري في «التاريخ» ١٦٢/٣، ابن

ولما أسنَّت السيدة سودة وهبت نوبتها للسيدة عائشة ك.

عن عائشة على بَعْضِ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ الْقَسْمِ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ إِلَىٰ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ الْمُولُ الله عَلَيْ يَبْلُغَ إِلَىٰ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَعْلِهَا نَشُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ الله عَلَيْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنْهَا. قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ الله عَلَيْ وَفِي أَشْبَاهِهَا، أَرَاهُ قَالَ: ﴿ وَإِنِ آمَنَ أَهُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا ﴾ [النساء: ١٢٨](١).

12 – وفي هذه السنة: خرج النبي ﷺ إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا، وأذوه، فرجع مهمومًا، فثبته الله بأمرين: أرسل إليه ملك الجبال، وأسلم على يديه مجموعة من الجنّ، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي.

# الشرج:

لما مات أبو طالب وخديجة ﷺ، واشتدً إيذاء قريش له ﷺ؛ قرر النبي ﷺ الخروج إلى مكان آخر غير مكة يلقي فيه دعوته، لعلَّه يجد من ينصره ويؤويه حتى يبلِّغ كلمة التوحيد.

أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» (٣٠٦٠، ٣٠٦١)، والطبراني ٥٧/٢٣، البيهقي في «الدلائل» ٤١٢، ٤١١، مرسلاً عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، ووصله البيهقي ٢/١١، فرواه عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة، قال الذهبي في «السير» ١٨٢/١ إسناده حسن.

(۱) صحيح: البخاري (۲۱۲) كتاب: النكاح، باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، ومسلم (۱٤٦٣) كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها، مختصرًا، ورواه بتمامه أبو داود (۲۱۳۵) كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، وقال الألباني: حسن صحيح.



فخرج النبي ﷺ إلى الطائف يلتمس النُصرة من ثقيف، فلم يجد ما كان يتمنّاه، بل ناله منهم مالم ينله من أحد قط.

روى البخاري بسنده عن عائشة الله النها سألت النبي الفقالت له: هَلْ أَتَىٰ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَرْمِكِ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَىٰ ابْنِ عبد يَالِيلَ بن وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَىٰ ابْنِ عبد يَالِيلَ بن عبد كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَىٰ مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَىٰ وَجْهِي فَلَمْ عبد كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَىٰ مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَىٰ وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّيْنِي فَنَظَرْتُ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّيْنِي فَنَظَرْتُ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِسَحَابَةٍ عَدْ أَظَلَيْنِي فَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ فَلِمْ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ وَقَدْ بَعْثَ إِلَىٰ شِنْتَ إِنْ شِنْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَعبد الله وَتُنَ أَسُرِيهِمْ مَنْ يَعبد الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا» (").

ثم لما كان النبي ﷺ في طريق الرجوع إلىٰ مكة، ونزل بوادي نخلة القريب

فأين أعداء الله من مثل هذه الرحمة؟ وأين الحاقدون الزاعمون أنك جئت بالقتل وسفك الدماء؟ يفعلون الأفاعيل ثم يرموننا بها ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَنْرُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَنْرُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَنْرُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَنْرُ وَلَكِنَ تَعْمَى اللَّهُ وَالسَّالُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ فَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

من مكة يصلي ويقرأ القرآن، نزل عليه مجموعة من الجن فلما سمعوه أنصتوا، قالوا: صه، وكانوا تسعة: أحدهم زوبعة، فأنزل الله على: ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ لَقَدْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوا إِلَى قَوْمِهِم الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِى وَلَوا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ الله قَالُوا يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُنذِرِينَ الله قَالُوا يَنقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَن يَدَي الله وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِر لَكُم مِن فَلُو وَالِنَ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ اللهِ وَمَن لَا يُحِبُ وَاعِي اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمِنُوا بِهِ يَغْفِر لَكُم مِن فَلْهِ مَنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُحِبُ وَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ مِن دُنُوبِكُمْ وَنِهِ مَنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُحِبُ وَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وَلِيَاءٌ أُولِيَاءٌ أُولَئِيكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللهِ قَالَ الأحقاف: ٢٩ - ٣٢] (١).

ورويَ أنَّ النبي ﷺ دخل مكة – بعد رجوعه- في جوار المطعم بن عدي (٢).

ولذلك قَالَ النبي ﷺ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بن عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلَاءِ النَّتْنَىٰ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ»(").

10 - وفي السنة الحادية عشرة من البعثة؛ عرض نفسه الكريمة على القبائل في موسم الحج كعادته، فأمن به ستة من رؤساء الأنصار، ورجعوا إلى المدينة ففشا فيهم الإسلام.

# الشرج:

كان النبي ﷺ يستغل مواسم الحج وإقبال الناس وتوافدهم إلىٰ بيت الله

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الحاكم ٤٥٦/٢، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وصححه الوادعي في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «التاريخ» ١/٥٥٥ بإسناد منقطع.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٢٤) كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا.



الحرام للدعوة إلى دينه ورسالته لعلَّ أحدًا أن يستجيب له فيؤويه وينصره بعدما كذبه قومه.

عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ الله ﴿ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنْ بَغُولِيهِمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنَى يَقُولُ: «مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّىٰ أُبَلِغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟» حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مُضَرَ فَيَاتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ، وَهُمْ فَيَاتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ، وَهُمْ فَيَاتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشٍ لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ، وَهُمْ فَيَاتُونُ إِلَىٰ مَابِعِ، حَتَّىٰ بَعَثَنَا الله إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَحْرُبُ لِي يُشِيرُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّىٰ الله إلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَحْرُبُ لِلْمُ مِنَا فَيُؤْمِنُ بِهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى الله عَشْرَ أَنْ مَنْ الْمُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمُ يَتْ وَاللهُ عَنْ الْمُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، وَلَهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ يُطْهِرُونَ الْإِسْلَامِهِ، حَتَّىٰ لَمُعْرَبُهُ لَاللهُ إِلَى اللهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّىٰ لَيْعُولُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ يُطْهِرُونَ الْإِسْلَامِ (اللهُ عَنْكُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ يُطْهِرُونَ الْإِسْلَامُ (اللهُ عَنْهُ مَنْ الْمُسْلِمِينَ يُطْهِرُونَ الْإِسْلَامِ (اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وعنه أيضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَىٰ النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ فِيقُول: «هل من رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبَلِغَ كَلَامَ رَبِّي»(<sup>7)</sup>.

وعن أبي الزِّنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بِن عَبَّادٍ مِنْ بِنِي الدِّئلِ، وَكَانَ جَاهِلِيًّا فأسلم، قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله فَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله تُفْلِحُوا» وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيءُ الْوَجْهِ أَحْوَلُ، ذُو غَدِيرَتَيْنِ (٢) يَقُولُ: إِنَّهُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيءُ الْوَجْهِ أَحْوَلُ، ذُو غَدِيرَتَيْنِ (٢) يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِعٌ كَاذِبٌ، يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِي نَسَبَ رَسُولِ الله عِلَيْهِ صَابِعٌ كَاذِبٌ، يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِي نَسَبَ رَسُولِ الله عِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد ٣٢٢/٣، قال ابن حجر في «فتح الباري» ٢٢٢/٧: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٣٤)، كتاب: السنة، باب: في القرآن، الترمذي (٢٩٣٤) كتاب: فضائل القرآن، باب: رقم (٢٤)، ابن ماجه (٢٠١) في المقدمة، باب: فيما أنكرت الجهمية، أحمد ٣٩٠/٣، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي».

<sup>(</sup>٣) غديرتان: تثنية غديرة، أي ذؤابة، وهي الشعر المضفور الذي أُدخل بعضه في بعض.

وَقَالُوا: هَذَا عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ(١).

وكان من القبائل التي عرض النبي الله نفسه عليها؛ قبيلة كنده، وبطن من بني كلب يقال لهم بنو عبد الله، وبنو حنيفة، وبنو عامر بن صعصعة، ومحارب بن خصفة، وفزارة، وغسان، ومرَّة، وسُليم، وعبس، وبنو نضر، والحارث بن كعب، وعذرة، والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد.

وتصدىٰ النبي السويد بن الصامت الذي كان يسميه قومه (الكامل) لجلده، وشرفه، ونسبه، فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؛ فقال له رسول الله الله العرضها علي، فعرضها عليه؛ فقال له: «إنَّ هذا لكلام حسن؛ والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله تعالىٰ علي هو هدى ونور» فتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال: إنَّ هذا لقول حسن، ثم انصرف عنه، فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أنْ قتله الخزرج، فإن كان رجال من قومه ليقولون: إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بعائ (۱).

وعرض النبي الله نفسه على بني عبد الأشهل حيث قدموا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فعرض عليهم الإسلام، وقال لهم: «هل لكم في خير مما جئتم له؟» فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا، وأنزل عليً الكتاب» قال: ثم ذكر لهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، قال: فقال إياس بن معاذ وكان

<sup>(</sup>۱) حسن بمجموع الطرق: أخرجه أحمد ١/٤ ٣٤ وله شواهد أخرجها ابن هشام في «السيرة» ١٨/٢، الطبراني في «الكبير» (٥٨٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» (٩٦٢)، البيهقي في «السنن» ٩/٧، و «الدلائل» ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۲۱/۲.

غلامًا حدثًا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له، قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا، قال: فصمت إياس، وقام رسول الله عنهم، وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا(۱).

فلما أراد الله على إظهار دينه، وإعزاز نبيه ﷺ؛ خرج رسول الله ﷺ يعرض نفسه على القبائل كعادته فالتقى برهط من الخزرج أراد الله بهم خيرًا.

فقال لهم النبي ﷺ «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج، قال: «أمن موالي يهود؟» قالوا: نعم، قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله ﷺ، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام، أن يهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا قد عزُّوهم (٢) ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوث الآن قد أظل زمانه، نتَّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما كلم رسول الله ﷺ أولئك النفر، ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا والله إنه للنبيّ الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه، فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله تعالى بك، فسنقدم عليهم، العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله تعالى بك، فسنقدم عليهم،

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۲۱/۲.

<sup>(</sup>٢) عزوهم: غلبوهم وقهروهم.

فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك، ثم انصرفوا عن رسول الله راجعين إلى بلادهم، وقد آمنوا وصدَّقوا، وهم ستة نفر جميعهم من الخزرج:

- ١- أسعد بن زرارة بن عُدَي، أبو أُمامة.
- ٢- عوف بن الحارث بن رفاعه، وهو ابن عفراء.
  - ٣- رافع بن مالك بن العجلان.
    - ٤- قطبة بن عامر بن حَديدة.
      - ٥- عقبة بن عامر بن نابي.
  - ٦- جابر بن عبد الله بن رئاب<sup>(۱)</sup>.

تقول السيدة عائشة ﷺ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ الله لِرَسُولِهِ ﷺ وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَوُهُمْ وَقُدِّمَهُ الله لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْغَرَقَ مَلَوُهُمْ وَقُدِّمَهُ الله لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامُ ('').

#### قال ابن حجر:

(كَانَ يَوْم بُعَاث) بِهِ وَقْعَة بَيْنِ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَج، فَقُتِلَ فِيهَا كَثِيرِ مِنْهُمْ. وَكَانَ رَئِيسِ الْأَوْسِ فِيهِ حُضَيْرِ وَالِد أُسَيْدِ بن حُضَيْر وَكَانَ يُقَال لَهُ حُضَيْر الْكَتَائِبِ وَبِهِ قُتِلَ، وَكَانَ رَئِيسِ الْخَزْرَج يَوْمَئِذٍ عَمْرو بن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيِّ فَقُتِلَ الْكَتَائِبِ وَبِهِ قُتِلَ، وَكَانَ رَئِيسِ الْخَزْرَج يَوْمَئِذٍ عَمْرو بن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيِّ فَقُتِلَ الْكَتَائِبِ وَبِهِ قُتِلَ، وَكَانَ النَّصْر فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَج ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر فَرَجَعُوا وَانْتَصَرَتْ فِيهَا أَيْضًا، وَكَانَ النَّصْر فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر فَرَجَعُوا وَانْتَصَرَتْ

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۲۱/۲، ۲۳ مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٧٧)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: مناقب الأنصار. سرواتهم: أشرافهم.

الْأُوْس وَجُرِحَ حُضَيْر يَوْمئِذٍ فَمَاتَ فِيهَا، وَذَلِكَ قَبْل الْهِجْرَة بِخَمْسِ سِنِينَ وَقِيلَ: بِأَكْثَر وَالْأَوَّل أَصَحّ، وَذَكَرَ أبو الْفَرَج الْأَصْبَهَانِيُّ أَنَّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ قَاعِدَتهمْ أَنَّ الْأَصِيل لَا يُقْتَل بِالْحَلِيفِ، فَقَتَلَ رَجُل مِنْ الْأَوْس حَلِيفًا لِلْخَزْرَجِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوهُ فَامْتَنَعُوا، فَوقَعَتْ عَلَيْهِمْ الْحَرْب لِأَجْلِ ذَلِكَ، فَقُتِلَ لِلْخَزْرَجِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوهُ فَامْتَنَعُوا، فَوقَعَتْ عَلَيْهِمْ الْحَرْب لِأَجْلِ ذَلِكَ، فَقُتِلَ لِلْخَزْرَجِ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوهُ فَامْتَنَعُوا، فَوقَعَتْ عَلَيْهِمْ الْحَرْب لِأَجْلِ ذَلِكَ، فَقْتِلَ فِي الْإِسْلَام حَتَّىٰ فِيهَا مِنْ أَكَابِرهمْ مَنْ كَانَ لَا يُؤْمِن، أَيْ يَتَكَبَّر وَيَأْنَف أَنْ يَدْخُل فِي الْإِسْلَام حَتَّىٰ فِيهَا مِنْ أَكَابِرهمْ مَنْ كَانَ لَا يُؤْمِن، أَيْ يَتَكَبَّر وَيَأْنَف أَنْ يَدْخُل فِي الْإِسْلَام حَتَّىٰ لَا يَكُون تَحْت حُكْم غَيْره، وَقَدْ كَانَ بَقِيَ مِنْهُمْ مِنْ هَذَا النَّحْو عبد الله بن أبي بن سَلُول وَقِصَّته فِي ذَلِكَ مَشْهُورَة مَذْكُورَة فِي هَذَا الْكِتَاب وَغَيْره (۱).اهد.

١٦−وفي السنة الثانية عشرة من البعثة: أسري برسول الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتمى ففرض الله عليه وعلى أمته الطوات الخمس.

#### الشرج:

ثم كافأ الله على رسوله وسرًى عنه برحلة الإسراء والمعراج؛ فأراه من آياته الكبرى ما جعل قلبه ويطيب ويطمئن ويثبت، وينكشف عنه ما ألمَّ به من همّ وحزن وأسى بعد وفاة عمه وزوجته هذا، وما لاقاه من إعراض قومه عن دعوته .

فإن النبي على ما كان يحزنه الإيذاء الشخصي له على إنما الذي كان يحزنه على ويكاد يقتله؛ هو إعراضهم عن الدعوة ورفضهم لها؛ رحمة منه وشفقة عليهم، ولذلك يقول الله على له على فلَعَلَك بَنخِعٌ نَفْسَك عَلَى ءَاثَنرِهِم إِن لَمَ يُؤمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا آلَ ﴾ [الكهف: ٦]، ﴿ لَعَلَك بَنخِعٌ فَفَسَك أَلّا يَكُونُوا مُؤمِنِينَ آلَ ﴾ والشعراء: ٣].

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۱۳۸/۷، ۱۳۹.

وحادثة الإسراء والمعراج صحيحة ثابتة بالقرآن والسنة:

وقد فصل النبي ﷺ أحداث هذه الرحلة المباركة تفصيلاً دقيقًا، بما ثبت عنه ﷺ من أحاديث صحيحة.

يقول ﷺ: «بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ<sup>(۱)</sup> في الحجر مضطجعًا<sup>(۱)</sup> بَيْنَ النَّاتِمِ وَالْيَقْظَانِ <sup>(۱)</sup> إِذَا أَتَانِي آتٍ فشق<sup>(۱)</sup> من النحر إلى مراق البطن<sup>(۱)</sup> فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي<sup>(۱)</sup> ثم غسله بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جاء بطست من ذهب ممتلئ حِكْمَةً وَإِيمَانًا

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٠٧). أي إلى ما رقّ من الجلد وهو ما يكون أسفل البطن.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٤).

فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ (١) ثُمَّ أُتِيتُ بدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ: الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَار وَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَىٰ طَرْفِهِ (٢) فَاسْتَضْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جبريل: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَىٰ الله مِنْهُ قَالَ فَارْفَضَّ عَرَقًا(") حَتَّىٰ أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ<sup>(١)</sup> فَصَلَّيْتُ بالنبيين والمرسلين إمامًا<sup>(٥)</sup> ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ الطَّيْلَةَ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ الطِّيلة: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ (١) ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِنْتُ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريل، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَقَالَ: أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلِّ قَاعِدٌ عَلَىٰ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَىٰ يَسَارِهِ أَسْوِدَةً، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَيْ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيّ الصَّالِح، وَالْإِبْنِ الصَّالِح، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بنيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسُودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَىٰ (٧) ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٦٤/٣، الترمذي (٣١٣١)، وقال: حسن غريب، وصحح إسناده الألباني في «صحيح الترمذي».

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإسراء والمعراج» للألباني (١٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۲).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٤٩).

مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ قَالَ: هَذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالًا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِح ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً، فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ: هَذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَوْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِنْبِرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً، فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَىٰ إِدْرِيسَ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ ففتح فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَوْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيَ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَىٰ قَالَ: هَذَا مُوسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَىٰ قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ

السَّلَامَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ يَا جِبْريلُ؟ قَالَ: أُمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمُّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلِّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلِّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بني إِسْرَاثِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بني إِسْرَاثِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَىٰ وَأَسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي» (١).

فلما رجع النبي ﷺ وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ، يقول ﷺ: «فَظِعْتُ بِأَمْرِي (١) وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيً» فَقَعَدَ – بأبي هو وأمي ونفسي ﷺ – مُعْتَزِلًا حَزِينًا، فَمَرَّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: المعراج.

<sup>(</sup>٢) أي اشتد عليَّ وهبْتُه. (نهاية).

عَدُوُ الله أبو جَهْلٍ، فَجَاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ»، قَالَ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ».

قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟! قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ: فَلَمْ يُرِ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثَّتِنِي؟! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ».

فَقَالَ: هَيَّا مَعْشَرَ بني كَعْبِ بن لُؤَيِّ!

حتىٰ قَالَ: فَانْتَفَضَتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُ، وَجَاءُوا حَتَّىٰ جَلَسُوا إِلَيْهِمَا.

قَالَ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثَتَنِي.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ».

قَالُوا: إِلَىٰ أَيْنَ؟ قال: «إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ».

قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ؛ زَعَمَ!

قَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَىٰ ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَىٰ الْمَسْجِدَ.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّىٰ الْتَبَسَ عَلَيًّ بَعْضُ النَّعْتِ، قَالَ حَتَّىٰ وُضِعَ دُونَ دَارِ عِقَالٍ – أَوْ عُضُ النَّعْتِ، قَالَ: فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ؛ حَتَّىٰ وُضِعَ دُونَ دَارِ عِقَالٍ – أَوْ عُقَيْلٍ – فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

قَالَ: «وَكَانَ مَعَ هَذَا نَعْتُ لَمْ أَحْفَظُهُ».

قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ؛ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أَصَابَ(١).

(١) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد ٣٠٩/١، الطبراني (١٢٧٨٢)، وحسنه الحافظ في «الفتح» ١٩٩٧، وقال الألباني في «الإسراء والمعراج» (٨٢): سنده صحيح.

وقد اختلف علماء أهل السنة والجماعة في رؤية النبي ﷺ ربه في هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج.

فنسب بعض العلماء لابن عباس أنه يقول بالرؤية وتبعوه في ذلك.

يقول ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد روابية النسائي في «الكبرى» لمحمد روابية أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٥٧٧)، النسائي في «الكبرى» (١٥٣٩)، والحاكم ١٥/١ بسند صحيح.

وقال أيضًا في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَكِّىٰ ۞ [النجم: ١٤ ١٤].

قال: رأى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

حسن صحيح: أخرجه الترمذي (٣٢٨٠)، وقال: حديث حسن، وابن حبان (٥٧)، والبيهقي في «صحيح الترمذي»: حسن صحيح.

وقالت أم المؤمنين عائشة ، ومن تبعها: لم يره.

 ١٧ – وفي موسم المح من هذه السنة: وافاه اثنا عشر رجلاً من الأنصار بعضهم ممن لقي النبي ﷺ في الموسم السابق، فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة العقبة الأولى وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن فأسلم على يديه كثير من أهل المدينة.

#### (لشرج:

فلما كان موسم الحج من العام الثاني عشر من البعثة – أي بعد عام فقط من التقاء النبي على بالأنصاريين الستة أقبل على رسول الله على وفد من الأنصار

والذي عليه الجمهور أنَّ النبي ﷺ لم ير ربه بعينيه قط إنما رآه بفؤاده، وأنه لا تعارض بين ما ذهب إليه ابن عباس وما ذهبت إليه عائشة ، وذلك أنه ثبت عن ابن عباس أنه قال: رآه بقلبه. مسلم (١٧٦). وفي لفظ أنه قال في قوله تعالى: ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى اللهُ ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ الله عالى: ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ الله عالى: رآه بفؤاده مرتين.

قال الحافظ ابن حجر على: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة، وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها... وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يُحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب، لا مجرد حصول العلم؛ لأنه وكان عالمًا بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أنّ الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه، كما تخلق الرؤية بالعين لغيره، الرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً، ولو جرت العادة خلقها في العين.اه.



قوامه اثنا عشر رجلاً، عشرة من الخزرج وهم:

۱- أسعد بن زرارة.

٢- عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء.

٣- رافع بن مالك بن العجلان.

٤- قُطْبة بن عامر بن حديدة.

٥- عقبة بن عامر بن نابي.

٦- معاذ بن الحارث بن عفراء.

٧- ذكوان بن عبد قيس.

٨- عبادة بن الصامت.

٩- يزيد بن ثعلبة.

١٠ - العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان.

واثنان من الأوس وهم:

١١- أبو الهيثم بن التيهان، واسمه مالك(١).

۱۲ - عُويم بن ساعدة (۲).

<sup>(</sup>١) التيهان: يخفف ويثقل، كقوله ميّت وميّت. «سيرة ابن هشام» ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن اسحاق أسماء أصحاب بيعة العقبة الأولى والثانية «سيرة ابن هشام» ٢٢/٢، ٢٤ قال: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن أشياخ من قومه.

قلت: وعاصم تابعي، قال ابن حجر: ثقة، عالم بالمغازي. (تقريب). وقال الذهبي: صدوق علامة بالمغازي. (كاشف).

لم يتخلف من الستة الأُول إلا جابر بن عبد الله بن رئاب فقط.

فبايع هذا الوفد رسول الله ﷺ بيعة العقبة الثانية.

يقول عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ﴿ وَكَانَ مَمَنَ شَهِدَ البَيعَةَ: إِنِّي لَمِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله ﴾ وقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَىٰ الله(١).

# أول سفير في (لإسلام:

فانطلق القوم - بعد ذلك- عائدين إلى المدينة المنورة، فأرسل معهم النبي الله مصعب بن عمير ، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان مصعب يسمى في المدينة بالمقرئ.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸۹۳)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلى النبي النبي الله المحدود كفارات المحدود كفارات المحدود كفارات المحلما.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٩٢)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: وفود الأنصار إلى النبي على بمكة وبيعة العقبة، ومسلم (١٧٠٩)، كتاب: الحدود، باب: الحدود كفارة لأهلها.



وكان منزله على أسعد بن زرارة، وكان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض (١).

(۱) «سیرة ابن هشام» ۲٤/۲ بتصرف.

قال بعض أهل السير أنّ النبي ﷺ أرسل مع مصعب ابن عمير ابن أم مكتوم ﷺ، وممن قال بذلك العلامة ابن سيد الناس ﷺ حيث قال في «عيون الأثر» ٢٦٥/١: فلما انصرفوا – أي: أصحاب البيعة – بعث رسول الله ﷺ معهم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن.اه.

قلت: الصواب أنّ النبي ﷺ لم يرسل إلا مصعب بن عمير فقط كما نص على ذلك أكثر أهل السير.

وأظن أن الوهم دخل على من قال بذلك مما رواه البخاري في «صحيحه» (٣٩٢٤، ٥) عن البراء بن عازب شه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرئون الناس... الحديث.

ومما يدل على ذلك:

1- أنه لم يرد في الحديث قط ذكر البيعة، إنما ورد ذكر الهجرة صريحًا في إحدى روايات الحديث كما ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» ٣٠٦/٧ حيث قال: في رواية عن شعبة عند الحاكم في «الإكليل» عن عبد الله بن رجاء في روايته (من المهاجرين).اه.

٢- ما ذُكر في الرواية نفسها حيث قال البراء ﷺ: ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي ﷺ، ثم قدم النبي ﷺ... الحديث. فهذا يوضح أنه يتكلم في شأن الهجرة.

وقد فهم ذلك الإمام البخاري ﷺ فبوب على الحديث باب: مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة.

فيُعلم مما سبق أن النبي ﷺ أرسل مصعب وحده. ثم إن مصعب رجع إلى مكة قبل

# أول جمعة بالمعينة المنورة وإمامها:

قام سفير الإسلام مصعب بن عمير بمهمته على أكمل وجه؛ فدعا إلى دين الله وقل وأقرأ الناس وعلمهم وفقههم في الدين، وانتشر الإسلام بالمدينة، فأقيمت أول جمعة في الإسلام بالمدينة المنورة، وأمَّ المسلمين فيها أسعد بن زرارة الله الله المدينة المنورة، وأمَّ المسلمين فيها أسعد بن

عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن كَعْبِ بن مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بن مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّلَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بن زُرَارَةَ وَعَلَى لِأَسْعَدَ بن زُرَارَةَ وَقَالَ لَا اللَّهُ أَوَّلُ مَنْ زُرَارَةَ وَقَالًا لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بن زُرَارَةَ وَقَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ خَرَّةِ بني بَيَاضَةَ أَنَّ فِي نَقِيعٍ أَنَ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ (٥) فَيْ قَلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ (١).

البيعة الثانية – كما ذكر ذلك أهل السير- ثم هاجر إلى المدينة مرة أخرى لما أذن لهم النبي الله الهجرة وكان أول المهاجرين إلى المدينة – كما دل عليه حديث البراء السابق ثم استأنف مصعب نشاطه السابق في إقراء الناس وتعليمهم، وتبعه ابن أم مكتوم وكان يساعده في مهمته. والله أعلم.

(١) رُوي أن الذي أم المسلمين في هذه الجمعة مصعب بن عمير وهو ضعيف.

قال ابن كثير ﷺ: وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة، وفي إسناده غرابة. والله أعلم. «البداية والنهاية» ١٦٣/٣.

- (٢) الهزم: المنخفض من الأرض، والنبيت: موضع.
- (٣) حرة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هي الأرض ذات الحجارة السود.
  - (٤) هو المنخفض من الأرض يستنقع فيه الماء.
    - (٥) نقيع الخُضَمات: موضع بنواحي المدينة.
- (٦) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: الجمعة في القرىٰ، وابن ماجه



10 - وفي السنة الثالثة عشرة من البعثة في موسم المج: وافاه سبعون رجلاً من الأنصار فبايعوه عند العقبة أيضًا على أن يمنعوه إن هاجر إليهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساعهم وأبناءهم، فأخرجوا له اثني عشر نقيبًا، فقال ﷺ للنقباء: «أنتم على قومكم كفلاء» فسميت ببيعة العقبة الثانية.

#### (لشرج:

ثم كانت بيعة العقبة الثانية في الموسم التالي مباشرة.

يقول جابر بن عبد الله وكان ممن شهد هذه البيعة: مَكَثَ رَسُولُ الله و بِمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ، وَمَجَنَّةَ، وَفِي الْمَوَاسِمِ بِمِنَّىٰ يَقُولُ: مَنْ يُؤُوينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّىٰ أَبَلِغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ الْمَوَاسِمِ بِمِنَّىٰ يَقُولُ: مَنْ يُؤُوينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّىٰ أَبِلِغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ مُضَرَ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَقُولُونَ: احْذَرْ غُلامَ قُريْشٍ، لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّىٰ لَمْ يَشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّىٰ الله إِلَيْهِ مِنْ يَثْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا، فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَينْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلامِهِ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهُطْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلامِهِ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهُطْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلامِهِ، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ الله عَلَى يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ؟ فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنَّا سَبْعُونَ رَجُلًا حَتَىٰ قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ رَجُلًا حَتَى قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ

(١٠٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: فرض الجمعة.

والمعنى أنه جمّع في قرية يقال لها هزم النبيت، هي كانت في حرّة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماء، واسم ذلك المكان نقيع الخضمات، وتلك القرية هي على ميل من المدينة. «عون المعبود» ٤٢٥/٢.

رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ حَتَّىٰ تَوَافَيْنَا، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله: علام نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَىٰ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي الله لَا تَخَافُونَ فِي الله لَوْمَةَ لَا يُمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ لَا يُمْ وَالْيَهْمِ، وَلَكُمْ الْجُنَّةُ » فَقُمْنَا إِلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بِن زُرَارَةَ، وَهُو وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمْ الْجُنَّةُ » فَقُمْنَا إِلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بِن زُرَارَةَ، وَهُو مِنْ أَصْغَرِهِمْ – وفي رواية البيهقي: وهو أصغر السبعين إلا أنا – فَقَالَ: رُويْدُا يَا أَهْلَ يَثْرِبُ ، فَإِنَّا لَمْ نَضْرِبُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله، وَإِنَّ أَهُلُ مَنْ أَنْهُ رَسُولُ الله، وَإِنَّ مَعْلَى الله، وَإِنَّ تَعْضَكُمْ السَّيُوفُ، فَإِنَّا لَمْ مَفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنَّ تَعْضَكُمْ السَّيُوفُ، فَإِنَّا لَمْ عَلَى الله، وَإِنَّ تَعْمَعُ مُ السَّيُوفُ، فَإِنَّا لَمْ عَلَى الله، وَإِنَّ الله، وَإِنَّ مَعْولُ الله، وَإِنَّ الله فَوْمٌ تَحَلَّكُمْ عَلَى الله، وَإِنَّ الْعَدُهُ النَّيُومُ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنَّ تَعَضَّكُمْ السَّيُوفُ، فَإِنَّ الله، قَوْمٌ تَحَلَّكُمْ عَنْدَ الله، قَالُونَ عَلَى الله فَالَتُهُ الله فَوْمٌ تَحَلَى الله وَاللهِ لَا نَدَعُ هَنَا إِلَكَ الْجَنَّةُ وَلَى الْجَنَّةُ الله، قَالُونَ قَمُنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، وأَخَذً فَلَا يَا أَسَدُهُ الْنَاهُ وَلَا نَا الْهَا أَنْدُمُ وَلَا اللهِ فَلَادًا وَلَا الْجَنَةُ (اللهُ الْجَنَّةُ (اللهُ الْمَائِقُولَ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَائِقَةُ أَلَولَ الْمَائِولُ الْمَائِولُ الْمَائِولُ الْمَائِولُ الْمَائِولُ الْمِلْ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمُولُ اللهُ الْمَائِولُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمَائِولُ اللهُ الْمَعْلَى الْمَائِقُولُ الْمَائِولُ الْمَائِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَائِمُ الْمَائِقُولُولُ اللهُ الْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وعن كَعْبِ بن مَالِكِ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا فِي الحجة التي بايعنا فيها رسول الله ﴿ بالعقبة مع مشركي قومنا، وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بن مَعْرُورِ كَبِيرُنَا وَسَيِدُنَا، حتى إذا كنا بظاهر البيداء قَالَ: يَا هَؤُلَاءِ تعلموا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَأَيْنُ وَأَيْا، وَاللّهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لَا؟! فقُلْنَا: وَمَا هو يا أبا بشر؟ قَالَ: إني قَدْ أردت أَنْ أصلي إلى هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ولا أجعلها مِنِّي بِظَهْرٍ، فَقُلْنَا: لا وَاللهِ لا تفعل، والله مَا بَلَغَنَا أَنَّ النبي ﴿ يُصَلِّي إِلّا إِلَى الشَّامِ، قَالَ: فإنِّي والله لمصل إِلَيْهَا، فكان إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ توجه إِلَى الشَّامِ، قَالَ: فإنِي والله لمصل إلَيْهَا، فكان إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ توجه إِلَى النَّامِ، قَالَ: ها الله ﴿ وَاللهِ السَام، حَتَّىٰ قَدِمْنَا مَكَّةَ، فقَالَ لي البراء: يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، حتى أَسْأَلُهُ عَمَّا صَنَعْتُ، فلقد وجدت فِي يَا ابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، حتى أَسْأَلُهُ عَمَّا صَنَعْتُ، فلقد وجدت فِي

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد ۳۲/۳، ۳۳۹– ۳٤٠، الحاكم ۲۲۶/۲، ۲۲۵، وصححه وأقره الذهبي.

نَفْسِي بخِلَافِكُمْ إِيَّايَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَقِيَنَا رَجُلّ بالأبطح، فقلنا: هل تدلنا على محمد؟ قَالَ: وهَلْ تَعْرِفَانِهِ إِن رأيتماه؟ قُلْنَا: لَا والله، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ؟ فقُلْنَا: نَعَمْ، وقد كُنَّا نَعْرِفُه، كان يختلف إلينا بالتجارة، فقَالَ: إذَا دَخَلْتُمَا الْمَسْجِدَ فانظروا الْعَبَّاسِ، قَالَ: فهو الرجل الذي معه، قال: فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولَ الله ﷺ وَالْعَبَّاسُ نَاحِية المسجد جالسين، فَسَلَّمْنَا، ثُمَّ جَلَسْنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَصْل؟» قَالَ: نَعَمْ، هَذَا الْبَرَاءُ بن مَعْرُورٍ سَيِّدُ قَوْمِهِ وَهَذَا كَعْبُ بن مَالِكٍ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْسَىٰ قَوْلَ رَسُولِ الله ﷺ: «الشَّاعِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ له الْبَرَاءُ: يَا رسول الله إِنِّي قد رأيت فِي سَفَرِي هَذَا رأيًا، وقد أحببت أن أسألك عنه قال: «وما ذاك؟» قال: رَأَيْتُ أَلَا أَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرِ فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا، فقال له رسول الله ﷺ: «قَدْ كُنْتَ عَلَىٰ قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا»، فَرَجَعَ إِلَىٰ قِبْلَةِ رَسُولِ الله ﷺ وصَلَّىٰ مَعَنَا إِلَىٰ الشَّامِ. ثم وَاعَدْنَا رَسُولَ الله ﷺ الْعَقَبَةَ، أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ونحن سبعون رجلًا للبيعة، وَمَعَنَا عبد الله بن عَمْرِو بن حَرَامٍ والد جَابِرِ، وإنه لعليٰ شركه، فأخذنِاه وَقُلْنَا: يَا أَبَا جَابِرِ والله إنا لنرغب بك أن تموت علىٰ ما أنت عليه فتَكُونَ لهذه النَّارِ غَدًا حطبًا، وإن الله قد بعث رَسُولًا يأمر بتوحيده وعبادته وقد أَسْلَمَ رجلًا من قومك، وقد واعدنا رَسُولِ الله ﷺ للبيعة فأسم وطهر ثيابه، وحضرها معنًا فكان نقيبًا، فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله ﷺ بمني أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا تسلل القطا، حتى اجْتَمَعْنَا بالعقبة، فأتنى رَسُولَ الله ﷺ وعَمُّهُ الْعَبَّاسُ، ليس معه غيره، أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ، فكان أَوَّلَ مُتَكَلِّمٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَهُوَ فِي مَنْعَةٍ من قومه وبلاده، قد منعناه ممن هو علىٰ مثل رأينا منه، وقد أبني إلا الانقطاع إليكم، وإلى ما دعوتموه إليه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه، فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خُذلانًا فاتركوه في قومه، فإنه في منعة من عشيرته وقومه، فَقُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، تَكَلَّم يَا رَسُولَ الله، فَتَكَلَّم وَدَعَا إِلَىٰ الله، وتلا القرآن وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ، فأجبناه بالإيمان والتصديق له، وقلنا له: خذ لربك ولنفسك فقال: «إني أُبَايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَمْنَعُونِي مِمًا منعتم مِنْهُ أَبْنَاءَكُمْ ونِسَاءَكُمْ» فأجابه الْبَرَاءُ بن مَعْرُورٍ فقالَ: نَعَمْ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ نَمْنَعَنَّكَ مِمًا نَمْنَعُ مِنْهُ أَرْرَنَا، فَبَايِعْنَا يَا رَسُولَ الله فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَبَايِعْنَا يَا رَسُولَ الله فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَعَرض في الحديث أبو الْهَيْثُمِ بن التَّيِهَانِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَعرض في الحديث أبو الْهَيْثُمِ بن التَّيِهَانِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا، وَإِنَّا لقَاطِعُوهَا، فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ الله أَظْهَرَكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ قَوْمِكَ الرِّجَالِ حِبَالًا، وَإِنَّا لقَاطِعُوهَا، فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ الله أَظْهَرَكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ فقالَ: «بَلْ الدَّمَ الدَّمَ وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِي، أُسَالِمُ مَنْ اللهَ مُنالِمُهُمُ أَخَارِبُ مَنْ حَارَبُتُمْ » فقال له البراء بن معرور: ابسط يدك يا رسول الله نبايعك.

فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا» فَأَخْرَجُوهم له، فكان نقيب بني النجار؛ أسعد بن زرارة، ونقيب بني سلمة، البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة، سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، ونقيب بني الحارث بن الخزرج، عبد الله بن رواحة، وسعد بن الربيع، ونقيب بني عوف بن الخزرج، عبادة بن الصامت وبعضهم جعل بدل عبادة بن الصامت خارجة بن زيد ونقيب بني عمرو بن عوف، سعد بن خيثمة، ونقيب بني عبد الأشهل وهم من الأوس عمرو بن عوف، سعد بن خيثمة، ونقيب بني عبد الأشهل وهم من الأوس أسيد بن حضير، وأبو الهيثم بن التيهان، قال: فأخذ الْبَرَاءُ بيد رَسُولُ الله شخصرب عليها، وكان أول من بايع، وتتابع الناس فبايعوا، فصرخ الشيطان على فضرب عليها، وكان أول من بايع، وتتابع الناس فبايعوا، فصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمعته قط، فقال: يا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ(۱) هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّم

<sup>(</sup>١) الجُباجب: جمع جُبجب –بالضم- وهو المستوي من الأرض، وهي ههنا أسماء منازل بمنى (نهاية).



وَالصَّبَاةُ مَعَهُ قَدْ أَجْتَمَعُوا عَلَىٰ حَرْبِكُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا أَزَبُ الْعَقَبَةِ، هَذَا ابْنُ أَزْيَبَ، أَمَا وَاللَّهِ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ ارْفَعُوا إِلَىٰ رِحَالِكُمْ».

فَقَالَ الْعَبَّاسُ بن عُبَادَةَ أَخو بني سالم: يا رسول الله وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَىٰ أَهْلِ مِنِّى غَدًا بِأَسْيَافِنَا، فَقَالَ: «إِنَا لَمْ نؤمَوْ بِذَلِكَ»، فرحنا إلى رحالنا فاضطجعنا، فلما أَصْبَحْنَا، أقبلت جُلَّةُ من قُرَيْشِ فيهم الحارث بن هشام، فتى شاب وعليه نعلان له جديدتان، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ إِلَىٰ صَاحِبِنَا لتَسْتَخْرِ بُوهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، وإنه وَاللهِ مَا مِنْ الْعَرَبِ أَحَد أَبْعَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ، فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَاكَ مِنْ الْعَرَبِ أَحَد أَبْغَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ، فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَاكَ مِنْ قُومنا من المشركين يَحْلِفُونَ لَهُمْ بِاللهِ، مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، وَمَا فعلناه، فلما تثور القوم لينطلقوا قُلْتُ كَلِمَةً كَأَنِّي أُشْرِكَهم في الكلام: يَا أَبَا جَابِرٍ – يريد عبد الله بن عمرو – أَنْتَ سَيِّد مِنْ سَادَتِنَا وكهل من كهولنا، لا تستطيع أَنْ تَتَّخِذَ عبد الله بن عمرو – أَنْتَ سَيِّد مِنْ سَادَتِنَا وكهل من كهولنا، لا تستطيع أَنْ تَتَّخِذَ مِثْلُ نَعْلَيْ هَذَا الْفَتَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَمِعَهَا الْحَارِثُ، فرَمَىٰ بِهِمَا إِلَيْ، وقَالَ: وَاللهِ لِتلبسنهما، فقَالَ أَبو جَابِرٍ: مهلًا أَرُدَهُمَا، فقَالَ: صُلْحٌ إني لأرجو أَن أَسلبه ('). لا وَاللهِ لا وَاللهِ لا وَاللهِ لا وَدَهُمَا، فقَالَ: صُلْحٌ إني لأرجو أَن أَسلبه (').

١٩ فأمر النبي ﷺ حينئذ أصحابه بالمجرة إلى المدينة، وأقام ﷺ
 ينتظر الإذن بالمجرة وحبس معه أبا بكر وعليًا ﷺ

# (لشرج:

رأى النبي ﷺ دار الهجرة في رؤية منامية أراها الله إياه؛ فكان ذلك وحيًا من الله وإيذانًا له ﷺ بأن يأمر أصحابه بالهجرة لبدء مرحلة جديدة من الجهاد

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن إسحاق، في «السيرة» ۲۷/۲، ٣٣، أحمد ٤٦٢، ٤٦٢، ابن جرير الطبري في «تاريخه» ٩٠/٢، ٩٣، وقال الألباني في تحقيق «فقه السيرة» (١٧٧): هذا سند صحيح.

والدعوة في سبيل الله، عسىٰ أن تكون أفضل من سابقتها.

وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﷺ، عَنْ النَّبِيِ ﷺ: «قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ» (٢).

# بعاية الرحلة إلى المعينة:

بدأ الصحابة رضوان الله عليهم في الاستعداد والخروج إلى المدينة المنورة، حيث علموا أن ذكر النبي ﷺ هذه الرؤيا لهم، إذن منه ﷺ بالخروج (٢) فخرجوا.

فكان أَوَّلُ مَنْ خرج مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَبِلَالٌ، وسعد، وعَمَّارُ بن يَاسِرٍ ثم خرج عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي ﷺ '''.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٥) كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وأحمد ١٩٨/٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٧٢)، كتاب: الرؤيا، باب: رؤيا النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ولذلك تقول السيدة عائشة ﷺ في الحديث لما قال لهم النبي ﷺ: «أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ...» تقول: فهاجر من هاجر قبل المدينة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٢٤، ٣٩٢٥)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي الله وأصحابه إلى المدينة.

وكان من أوائل المهاجرين أيضًا أبو سلمة الله وكان لخروجه قصة عجيبة تحكيها السيدة أم سلمة على حيث تقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقودُ بي بعيرَه، فلما رأته رجالُ بني الْمُغيرَة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، رهْط أبي سَلمَة، فقالوا: لا والله، لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بني سَلمَة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو الْمُغيرَة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: فَفُرِّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غَدَاة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أَمْسِي، سنةً أو قريبًا منها، حتى مرّ بي رجلٌ من بني عمّي، أحدُ بني الْمُغيرَة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني الْمُغِيرَة: ألا تُخْرجون هذه المسكينة! فرَّقتم بينها وبين زوجها وبين وَلدها! قالت: فقالوا لي: الحَقي بزوجك إن شئتِ. قالت: وردّ بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني، قالت: فارتحلت بَعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خُلْقِ الله، قالت: فقلت: أُتبلُّغ بمن لقيت حتى أقْدَم علي زوجي؛ حتى إذا كنت بالتّنْعيم لَقِيتُ عثمانَ بن طلحة بن أبي طلحة، أخا بني عبد الدار؛ فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله، إلا الله وبُنِّي هذا. قال: والله مالك من مَثْرك، فأخذ بخطام البعير، وانطلق معى يَهُويٰ بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط، أرى أنه كان أكْرَمَ منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عَنِّي، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، فحطّ عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى شجرة، فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرّواح قام إلى بعيري فقدمه فَرَحَلَه، ثم استأخر عَنِي، وقال: اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه، فقاده، حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بُقباء، قال: زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة نازلاً بها فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعًا إلى مكة، قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سَلمة، وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة (۱).

وتأخر النبي ﷺ وحبس معه أبا بكر – كما تقدم- وعليًا أيضًا ليؤدي الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله ﷺ ليس بمكة أحد عنده شيء يُخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته ﷺ<sup>(۲)</sup>.

٢٠ واجتمعت قريش في دار الندوة للمشاورة في أمر النبي يشاجمعوا على قتله، فنزل جبريل النسخ بالوحي من عند الله فأخبره بذلك، وأذن الله له بالمجرة فماجر.

#### الشرج:

يقول الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ يَمَكُو لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُو اللهُ عَالَىٰ: ٣٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ٤٤/٦، بسند متصل صرح فيه بالتحديث، قال: حدثني أبي إسحاق ابن يسار، عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة، عن جدته أم سلمة به، وسلمة بن عبد الله قال عنه ابن حجر في «التقريب»: مقبول، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۲/٥٥.

# السنة الأولم من الهجرة



# السنة الأولى من المجرة

وفيها تسمة عشر حطثًا:

١ - في ربيع الأول من هذه السنة: هاجر النبي ربيع الأول من هذه السنة:

ثم رد الله تعالى كيد المشركين واستطاع النبي ﷺ أن يخرج ومعه أبو بكر من مكة متوجهين إلى المدينة لم يرهما أحد.

وتعود بداية هذه الرحلة المباركة عندما كان أبو بكر جالسا في بيته وقت الظُّهيرَةِ قَالَ له قَائِلٌ: هَذَا رَسُولُ الله ﷺ مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أبو بَكْرِ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ، قَالَتْ عائشة: فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرِ: «أُخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ»، فَقَالَ أبو بَكْرِ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ رسول الله ﷺ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ»، قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بِالثَّمَنِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَتُّ الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنتُ أبي بَكْرِ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَىٰ فَمِ الْجِرَابِ فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنَ، قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عبد الله بن أبي بَكْرِ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِمَا عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنْ الْعِشَاءِ فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حَتَّىٰ يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ



بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ(١).

وفي تلك الأثناء تفطَّن المشركون أن رسول الله وأبا بكر قد خرجا فأخذوا يبحثون عنهما في كل مكان حتى وصلوا إلى الْغَارِ وهما فيه، ثم قربوا منه بشدة حتى إن أبا بكر شه سمع صرير أقدامهم حول الغار فرفع رأسه فَإِذَا هو بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ فقال: يَا رسول الله لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطاً بَصَرَهُ رَآنَا، قَالَ: «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرِ اثْنَانِ الله ثَالِثُهُمَا» (٢).

ثم اسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بني الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بني عبد بن عَدِيٍّ أَهُ هَادِيَا حِرِّيتًا – وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ – قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعَاصِ بن وَائِلٍ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلَىٰ دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعًا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ أَن وَاعِدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ (أُ).

ثم انتظروا حَتَّىٰ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ (٥).

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٥)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ
 وأصحابه إلى المدينة، وأحمد ١٩٨/٦.

لقنّ ثقِف: أي حسن الاستماع لما يقال، الدلجة: السير أول الليل، المنيحة: الناقة، رسل: لبن، خريتًا: دليلاً.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۲۲)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، مسلم (۲۳۸۱)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبى بكر.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن أريقط.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٥)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، أحمد ١٩٨/٦.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩١٧)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، مسلم (٢٠٠٩)، كتاب: الزهد، باب: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل.

فَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بِن فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِل(١).

يقول أبو بكر ﷺ: فأُسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتَّىٰ قَامَ قَائِمُ الظَّهيرَةِ وَخَلَا الطَّريقُ فَلَا يَمُرُ فِيهِ أَحَدٌ حَتَّىٰ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِي ﷺ فِي ظِلِّهَا ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً، ثُمَّ قُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ الله! وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَىٰ الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضْ الضَّرْعَ مِنْ الشَّعَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَىٰ فَحَلَبَ لِي فِي قَعْبِ مَعَهُ كُتْبَةً مِنْ لَبَنِ، قَالَ: وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتَوِي فِيهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيّ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظُهُ مِنْ نَوْمِهِ فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ عَلَىٰ اللَّبَن مِنْ الْمَاءِ حَتَّىٰ بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّبَن فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟»، قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بن مَالِكٍ، قَالَ: وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنْ الْأَرْضِ('')، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُتِينَا فَقَالَ: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا»، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فَارْتَطَمَتْ – ساخت-فَرَسُهُ إِلَىٰ بَطْنِهَا فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ، أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا الله فَنَجَا(").

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٥)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي رابع الله المدينة، أحمد ١٩٨/٦.

<sup>(</sup>٢) أرض جلْدة: أي أرض صُلبة. (النهاية).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩١٧)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، مسلم (٢٠٠٩)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل.



فلما نجا سراقة قصَّ على رسول الله ﷺ أخبار قريش وأنهم جعلوا فيه الدِّية ، وَأَخْبَرَهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ منهِمْ ثم عَرَضْ على النبي ﷺ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ يقول سراقة: فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا، فَسَأَل سراقة النبي ﷺ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنٍ فَأَمَرَ عَامِرَ بن فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ (').

وكان من شأن سراقة ﴿ أَنه كان جالسا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمه بني مُدْلِج يقول سراقة: فأَقْبَلَ رَجُلِّ مِنْهُمْ حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا مُرَاقَةُ إِنِي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا الْطَلَقُوا بِغَمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا الْطَلَقُوا بِغَمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا الْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِيْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمْرَتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِغُورَسِي وَهِي مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْسِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ فَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْسِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ فَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْسِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ فَرَسِي فَرَبِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ فَرَعِي فَرَسِي فَرَبِي فَرَسِي فَرَبِي فَرَبِي فَرَاتِي فَرَاتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَلَاتُ مَنْ وَرَاءٍ أَكَمَةٍ فَتَحْرِجْتُ مِنْهَا الْأَرْكُمَ تُقَرِّبُ بِي خَتَّى أَنْتُ وَلِي كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَرْكُمَ تُقَرِّبُ بِي خَتًى إِذَا سَمِعْتُ فَلَاللَّهُمُ فَمُ وَيُثُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُسُ لِللَّهُ وَلَكُ اللَّوْلَامَ تُقَرِّبُ بِي حَتَّى بَلَعْتَا الرُّكُنِتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمُّ وَبَوْتُهُ فَلَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكُدُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَعْتَا الرُّكُنِتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمُّ مَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكُدُ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٦)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: انظر: التخريج قبل السابق.



تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (') سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّىٰ جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنْ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ الله عَلَيْهُمْ .

ثم ذكر سراقة اللحوار الذي دار بينه وبين النبي ﷺ.

ومرًّ النبيُ يُ وأبو بكر الله ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله الله إلى شاة في كسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد» قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم قال: «هل بها من لبن» قالت: هي أجهد من ذلك، قال: «أتأذنين لي أن أحلبها» قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبها، فدعا بها رسول الله في فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثبًا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم سله فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها، فقل ما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزًا عجافًا

<sup>(</sup>۱) دخان.

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٦)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ
 وأصحابه إلى المدينة.

يتساوكن هزالاً مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد، قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة وسيم قسيم، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأباه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلاً لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، قال أبو معبد: هذا والله صاحب أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، قال أبو معبد: هذا والله صاحب وجدت إلى ذلك سبيلاً، وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول:

جزى الله رب الناس خير جزائه هما نزلاها بالهدى واهتدت به فيا لقصي ما زوى الله عنكم ليهن أبا بكر سعادة جده وليهن بني كعب مقام فتاتهم

رفيقين حلا خيمتي أم معبد فقد فاز من أمسى رفيق محمد به من فعال لا تجازى وسؤدد بصحبته من يسعد الله يسعد ومقعدها للمؤمنين بمرصد

# الأغصان الندية مشرح الخلاصة البهية

(149)

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها

ودعاها بشاة حائل فتحلبت

فغادره رهنًا لديها لحالب

فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد عليه صريًا ضرة الشاة مزبد

يرددها في مصدر بعد مورد<sup>(۱)</sup>

ثم مضىٰ النبي ﷺ هو وأبو بكر ﷺ فَالْتَفَتَ أَبو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنا فَالْتَفَتَ نَبِيُ الله ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ» فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ (٢)، فَقَالَ: يَا نَبِيَ الله مُرْنِي بِمَا شِئْتَ قَالَ: «فَقِفْ مَكَانَكَ لَا تَتُرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنا» قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ شِئْتَ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَىٰ نَبِي الله ﷺ وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ (٣).

وكان النبي ﷺ قد أشرف على الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُ الله ﷺ شَابٌ لَا يُعْرَفُ '' قَالَ: فَيَلْقَىٰ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ، فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ اللَّهِ السَّبِيلَ، قَالَ: بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ: فَيَعُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ '''.

وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ

<sup>(</sup>١) حسن: الحاكم ٩/٣، ١٠، وحسنه الألباني، تخريج «فقه السيرة» (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل (نهاية).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩١١)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، وقيل: هذا الفارس هو سراقة بن مالك فالقصة واحدة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث السابق.

غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ (') انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ السَّرَابُ (') لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ (') يَزُولُ بِهِمْ السَّرَابُ (') فَلَمْ يَمْلِكُ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي فَلَمْ يَمْلِكُ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ (') فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ الله ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ (°).

# ٣- وفي هذه السنة: نزل ﷺ بقباء، وبني مسجد قباء.

# (لشرج:

ثم عَدَلَ النبي ﷺ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّىٰ نَزَلَ بِهِمْ فِي بني عَمْرِو بن عَوْفٍ '' وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أبو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ يَحَتِي وَسُولُ الله ﷺ يُحَتِي وَسُولُ الله ﷺ يَحَتِي ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ أَبَا بَكْرٍ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ أَبَا بَكْرٍ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ أَبَا بَكْرٍ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ الله ﷺ فِي بني عَمْرِو بن فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ الله ﷺ فِي بني عَمْرِو بن فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ الله ﷺ فِي بني عَمْرِو بن عَوْفٍ أَربِع عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِسَ عَلَىٰ التَّقُوىٰ وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي اللَّهُ وَصَلَّىٰ فِيهِ وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ وَسُرَةً لَيْلَةً، وَأُسِسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِسَ عَلَىٰ التَّقُوىٰ وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) الأطم: الحصن.

<sup>(</sup>٢) أي عليهم الثياب البيض.

<sup>(</sup>٣) قيل معناه ظهرت حركتهم للعين «فتح الباري».

<sup>(</sup>٤) جدكم: بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه (فتح).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٦)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي الله المدينة.

<sup>(</sup>٦) ومنازلهم بقباء، وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة. والفرسخ: يزيد على ٥كم.

<sup>(</sup>٧) الحديث السابق.

# ٣- وفيما: صلى الجمعة حين ارتحل من قباء إلى المدينة، صلاها في طريقه ببني سالم، وهي أول جمعة صلاها وأول خطبة خطبها في الإسلام.

# (لشرج:

مكث النبي ﷺ -كما تقدم- بقباء أربعة عشر يومًا بنى خلالها مسجد قباء، ثم أراد النبي ﷺ دخول المدينة المنورة، فخرج من بين أظهرهم يوم الجمعة، فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة (۱).

# ٤- وفيما: نزل ﷺ بدار أبي أيوب الأنصاري.

### (لشرج:

كان النبي ﷺ قد أرسل إلى بني النجار لما عقد العزم على التحرك من قباء إلى المدينة فجاءوه متقلدي سيوفهم، حرسًا له ﷺ.

فلما أشرف حبيبنا على المدينة ليلاً استقبله أهلها استقبالاً حافلاً، وفرحوا بمقدمه عليهم ما لم يفرحوا بشيء مثله قط.

يقول أنس بن مالك: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﴿ الْمَدِينَةَ لَعِبَتْ الْحَبَشَةُ لَقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ، لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ ('' ويقول أَنَسُ بن مَالِكٍ ﴿: فَأَقَامُ فيهَم - أي: في بني عَمْرِو بن عَوْفٍ - أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ مَلَإِ بني النَّجَّارِ، قَالَ: فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﴿ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﴿ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (٤٩٢٣)، كتاب: الآداب، باب: في النهي عن الغناء، قال الألباني: صحيح الإسناد.

وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلَأُ بني النَّجَّارِ حَوْلَهُ'')، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ الله، جَاءَ نَبِيُّ الله''<sup>)</sup>.

فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «أَنْزِلُ عَلَىٰ بني النَّجَّارِ أَخْوَالِ عبد الْمُطَّلِبِ أَكْرِمُهُمْ بِذَلِكَ» فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِسَاءُ فَوْلَ الله، يَا مُحَمَّدُ يَا الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ الْغِيبِ ﴿ أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟»، فَقَالَ أَبو أَيُوبَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي، فَقَالَ ﷺ: «فَانُطَلِقْ فَهَيِّئُ لَنَا مَقِيلًا»، قَالَ: قُومَا عَلَىٰ بَرَكَةِ الله هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي، فَقَالَ ﷺ: «فَانُطَلِقْ فَهَيِّئُ لَنَا مَقِيلًا»، قَالَ: قُومَا عَلَىٰ بَرَكَةِ الله (''

# النبيُّ ﷺ في ح(ر أبي أيوب (لأنصاري:

فَنَزَلَ النَّبِي ﷺ في دار الصحابي الجليل خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري فأقام النبي ﷺ في السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ، فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ الله ﷺ، فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِي ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ في النَّيْلُ ﷺ في «السُّفْلُ أَرْفَقُ»، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِي ﷺ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِي ﷺ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ الْعُلُوّ، وَأَبُو أَيُوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِي ﷺ طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ الْعُلُونَ وَأَبُو أَيُوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِي ﷺ طَعَامًا فِيهِ ثُومَ فَلَمَّا رُدًّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَنَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومَ فَلَمَّا رُدًّ إِلَيْهِ فَقَالَ: سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلُ، فَفَرَعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ أَصَابِعِهِ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلُ، فَفَرَعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ أَصَابِعِ السِّبَي ﷺ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلُ، فَفَرَعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: واللفظ للبخاري (٣٩١١)، وهو في مسلم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩١٧)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة، مسلم (٢٠٠٩)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل عن البراء ، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) انظر التخريج قبل السابق.

أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا وَلَكِنِي أَكْرَهُهُ» قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا كَرهْتَ.

قَالَ: وَكَانَ النَّبِي ﷺ يُؤْتَىٰ (١).

# ٥- وفيما: بني المسجد النبويُّ والحجرات.

#### الشرج:

حينما دخل النبي الممدينة وكان راكبًا رَاحِلَتُهُ سَارَ بها حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ اللهِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِسْجِدِ الرَّسُولِ الله بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيْ جِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلتُهُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ الله الْمَنْزِلُ»، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله الله المُؤمِدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالًا: لَا بَلْ نَهَبُهُ لَكَ رَسُولُ الله أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بناهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ الله اللهِ يَنْقُلُ مَعْهُمُ اللَّبِنَ فِي بنيانِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ: فِي بنيانِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ:

هَـــــذَا أَبَــــرُّ رَبَّنَـــا وَأَطْهَــــرْ

هَـٰذَا الْحِمَـٰالُ لَا حِمَـٰالَ خَيْبَـرْ

وَيَقُولُ:

فَارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ ('')

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۰۵۳)، كتاب: الأشربة، باب: إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه. وكذا ما في معناه، وأخرجه أحمد ٤١٥/٥.

قوله: وكان النبي ﷺ يُؤتنى، أي يأتيه جبريل ﷺ، فكره النبي ﷺ أكل الثوم حتىٰ لا يؤذيه برائحته.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٦)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.

وكانت في هذه الأرض التي بنئ عليها المسجد قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَتْ فِيهِ نَخْلُ فَأَمَرَ رَسُولُ الله بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَشُويَتْ وَبِالنَّخْلِ فَشُويَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً (١٠).

وكَانَ النبي ﷺ قبل بناء المسجد يُصَلِّي جَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ('').

### صفة مسجم النبي ﷺ:

يقول عبد الله بن عمر: كان الْمَسْجِدَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ.

فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَىٰ بِنيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَشُوشَةٍ وَالْقَصَّةِ (٢) وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ كَثِيرَةً وَبَنَىٰ جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ (٢) وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاج (١).

وفعْلُ عثمان ﴿ لا يقتضي الزخرفة إنما هو قام بتحسين المسجد فقط، وإلا فزخرفة المساجد وتشييدها والتباهي بها قد أتى النهي عنه من قِبل النبي ﴿ في أحاديث كثيرة. ويكفينا قول النبي ﴿ فيما رواه أبو داود (٤٤٨)، وصححه الألباني: «ما أمرتُ بتشييد المساجد» قال ابن عباس: لتُزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٣٢)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، مسلم (٥٢٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ابتناء مسجد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) القَصَّةُ: الجير المحروق.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: بنيان المسجد.

الساج: نوع من الخشب يُؤتى به من الهند.

### ٦- وفيها: أسلم دبر اليهود عبد الله بن سلام.

#### (لشرج:

ثم أراد عبد الله بن سلام أن يتيقن من أمر النّبِي فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ وَمَا وَقَالَ: إِنّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلّا نَبِيّ، مَا أَوّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنّةِ؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِهِ؟ فقالَ: وَأَمّا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنّةِ فَنَارٌ تَحْشُوهُمْ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَعْرِبِ، وَأَمّا أَوّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ (")، وَأَمّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ نَزَعَتْ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرّجُلِ نَزَعَتْ الْوَلَدَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا الله وَأَنَّكَ رَسُولُ الله، قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتْ فَاسْأَلُهُمْ عَبْ الله بن سَلَم فِيكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَأَفْضَلْنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا، فَقَالَ النّبِي عَنْ اللهُ إِنْ أَلْيَهُودَ عَوْمٌ بُهُتْ فَاسْأَلُهُمْ عَبِد الله بن سَلامٍ فِيكُمْ؟» قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَأَفْضَلْنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا، فَقَالَ النّبِي عَنْ الْوَلَدُ الله مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ إِلْيُهِمْ عبد الله، فَقَالَ النّبِي عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عبد الله، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَأَنَّ مُنْ الله وَأَنَّ مُخَمَّدًا رَسُولُ الله، قَالُوا: شَرُنَا وَابْنُ شَرِنَا وَتَنَقَّصُوهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُخَمَّدًا رَسُولُ الله، قَالُوا: شَرُنَا وَابْنُ شَرِنَا وَتَنَقَّصُوهُ، قَالَ: هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا خَافُ يَا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد ١/٥٤، الترمذي (٢٤٨٥)، ابن ماجه (١٣٣٤)، الحاكم ١٥٩/٤ محيح سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٢) زيادة كبد الحوت: هي القطعة الزائدة التي تكون معلقة في الكبد، وهي من ألذ الطعام.

رَسُولَ الله<sup>(۱)</sup>.

٧- وفيها: بعث النبي ﷺ إلى ٰبناته وزوجته سودة بنت زمعة زيد بن
 حارثة، وأبا رافع فحملاهن من مكة إلى ٰالمدينة ما عدا زينب.

٨ – وفيما: هاجر أل أبي بكر العديق 🐡

#### الشرج:

ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي إلى مكة بعث معه رسول الله ﷺ وأبو بكر، زيد بن حارثه وأبا رافع مولى رسول الله ﷺ ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعثا معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبلاً من قُدَيْد، فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي ﷺ فاطمة وأم كلثوم، وزوجتيه سودة وعائشة، وأمها أم رومان وأهل النبي ﷺ وآل أبي بكر، صحبة عبد الله بن أبي بكر(").

٩ وفي ربيع الآذر من هذه السنة: زِيْدَ في صلاة العضر ركعتان وكانت صلاة العضر والسفر ركعتين.

#### الشرج:

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ (٣). الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَإِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۳۹۳۸)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: قول النبي ﷺ: «اللهم امض لأصحابي هجرتهم» ومؤثيه لمن مات بمكة، أحمد ۱۰۸/۳، ۱۸۹، وعبد بن حميد (۱۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ٣/٤/٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: كيف فُرضت الصلوات في الإسراء، مسلم (٦٨٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها.

#### قال ابن جرير ﷺ:

وفي هذه السنة – يعني: السنة الأولىٰ من الهجرة – زِيْدَ في صلاة الحضر – فيما قيل – ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين، وذلك بعد مقدم النبي الله المدينة بشهر ربيع الآخر لمضيّ اثنتيْ عشرة ليلة منه (۱).

# ١٠ وفيها: ولد عبد الله بن الزبير ﴿ وَهُو أُولَ مُولُودُ لَلْمُهَاجِرِينَ فَيَ الإسلام.

#### الشرج:

عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعبد الله بن الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمِّ ('' فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِي فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعْهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ الله فَهَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي رَسُولِ الله فَهَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ('').

وعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ عبد الله بن الزُّبَيْرِ، أَتَوْا بِهِ النَّبِيِّ ﷺ تَمْرَةً فَلَاكَهَا ''، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي فِيهِ، فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِي ﷺ ﴿ \* وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) نقلاً عن «البداية والنهاية» ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أي مُقربٌ قد دنا وضعُها لولدها.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٠٩)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي الله المحابه إلى المدينة، مسلم (٢١٤٦)، كتاب: الآداب، باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته

<sup>(</sup>٤) أي: مضغها.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩١٠)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة.



# ١١ وفيها: ولد النعمان بن بشير شوه أول مولد للأنصار بعد الهجرة.

#### الشرج:

قال ابن كثير ﷺ:

فكان أول مولود ولد في الإسلام - يعني: عبد الله بن الزبير - من المهاجرين، كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة الشيادا).

## ۱۲- وفيها: تُوفِّي مِن الصِّابِة كُلْثوم بِن المَّدم، وأسعد بِن زرارة ﷺ.

#### الشرج:

قال ابن جرير ﷺ:

كان أول من توفي بعد مقدمه الله المدينة من المسلمين - فيما ذُكر- صاحب منزله كلثوم بن الهدم، لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرًا حتى مات، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه، قبل أن يَفْرَغَ بناء المسجد، بالذُّبحة أو الشهقة (٢).

#### ١٣- وفيما: شرع الأذان.

#### الشرج:

فلما اطمأنَّ رَسُول الله ﷺ بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين،

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» ۲٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الطبري» ٨/٢. قوله: صاحبُ منزله، حيث قيل أن النبي ﷺ لما نزل بقباء نزل بمنزله.

واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة، وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان، وقد كان رسول الله على - حين قدمها - إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها، بغير دعوة، فهم رسول الله على - حين قدمها - أن يجعل بوقًا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس، فنُحت يُضرب به للمسلمين للصلاة، فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه، أخو بلحارث ابن الخزرج، النداء (۱).

عن عبد الله بن زيد الله قال: لما أمر رسول الله الباناقوس يُعْمل ليُضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي – وأنا نائم – رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعوا به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله الله، حي على المصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، الصلاة، الله أكبر الله الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

فلما أصبحتُ، أتيت رسول الله ، فأخبرته بما رأيت، فقال: «إنها لرؤيا حقى إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به فإنه أندى

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۲۰/۲، ۷۱.

صوتًا منك».

فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله الله الحمد»(١).

#### 12 - وفيما: عقد النبي ﷺ معاهدة مع اليمود بالمدينة.

#### (لشرج:

#### قال ابن القيم عظف:

ووادع رسول الله ﷺ مَن بالمدينة مِن اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابًا، وبادر جدهم وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر.

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، وحاربه الثلاثة، فمنَّ على بني قينقاع، وأجلى بن النضير، وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم، ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة.اه(٢).

#### وفيما يلى شروط هطه المماهطة:

١- إنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

٢- وإنَّ يهود بني عوف (٦) أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٩)، كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان، الترمذي (١٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في بَدْء الأذان، ابن ماجه (٢٠٦)، كتاب: الأذان والسنة فيها، باب: بدء الأذان، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» ۳/۸۵، ۵۹.

<sup>(</sup>٣) بنو عوف قبيلة عربية، ولكنهم كانوا كجميع الأوس والخزرج تكون المرأة فيهم مقلات – أي لا يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده – أخرجه أبو داود (٢٦٨٢) وصححه الألباني- فمن ذلك تهوّد بعضُ أبناء العرب وعاشوا بين قبائل اليهود.

دينهم موالهيم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه (١) وأثم فإنه لا يُؤتغ (١) إلا نفسه وأهل بيته.

- ٣- وإنَّ لِيهود بني النجار مثل ما لِيهود بني عوف.
- ٤- وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.
  - ٥- وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
    - ٦- وإن ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف.
  - ٧- وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
- ٨- وإن ليهود بن ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
  - ٩- وإنَّ جَفْنة بطن من ثعلبة كأنفسهم (٣).
  - ١ وإنَّ لبني الشُّطبة مثل ما ليهود بني عوف، وإنَّ البر دون الإثم(١٠).
    - ١١- وإنَّ موالي ثعلبة كأنفسهم<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) فالذي تعدَّىٰ حدود الله وارتكب إثما ينال عقابه لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم.

<sup>(</sup>٢) يهلك.

<sup>(</sup>٣) الجفنة: وعاءُ الأطعمة، وجمعها جفان، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَجِعْانِ كَالْجُوابِ ﴾ [سبأ: ١٣]، والبطن: أصلها الجارحة، ويطلقها العرب على فرع القبيلة، فالقبيلة الكبيرة يتفرع منها قبائل صغيرة تسمى بطون، وإنما سُميت بذلك كناية على أنَّ جميع فروع القبيلة كالعضو الواحد، والجسد الواحد.

والمعنى: المبالغة في شدة تحريم أموال المعاهدين وأعراضهم، بأنه من استحل مثل هذا الشيء البسيط الزهيد، وهي جفنة الطعام، من بطن من بطون القبيلة، فكأنما انتهك حرمة جميع أشخاص القبيلة أنفسهم.

<sup>(</sup>٤) أي: إنَّ البر ينبغي أن يكون حاجزًا عن الإثم، والوفاء ينبغي أن يمنع من الغدر.

<sup>(</sup>٥) فحرمة عبيدهم كحرمة أحرارهم.



١٢ - وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم (١).

١٣- وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد ﷺ، وإنه لا ينحجز علىٰ ثأر جُرح (١٠).

١٤- وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبرّ هذا(٢).

10- وإنَّ على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإنَّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإنَّ بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.

١٦- وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم(٠٠).

<sup>(</sup>١) بطانة الرجل: صاحب سرّه الذي يشاوره في أحواله. (نهاية).

<sup>(</sup>٢) منع هذا البند اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول الله وهذا القيد على تحركاتهم ربما يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط عسكري كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها. «السيرة النبوية الصحيحة» د/أكرم العمري ٢٩١/١، ٢٩١.

وإنه لا ينحجز على ثأر جرح: أي لا تُحْجَز القبيلة من الخروج إذا كان خروجها للثأر ولو كان هذا الثأر جُرحٌ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل، فيقتله. (نهاية).

ومنه قول النبي ﷺ: «لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنَ» أخرجه أبو داود (٢٧٦٩)، وصححه الألباني. وإن الله على أبرِ هذا: أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. «تهذيب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٤) كان من عادات قبائل العرب – قبل الإسلام وبعده- التحالف فيما بينهم، فكانت تجتمع القبيلتان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك فيتحالفون فيما بينهم على أن يكونوا كالقبيلة الواحدة، لا يعتدي بعضهم على بعض أولاً، ثم من أغار على قبيلة منهم

- ١٧- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.
  - ١٨- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة(١).
    - ١٩- وإنَّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم(٢).
      - · ٢- وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها<sup>٣)</sup>.

٢١- وإنَّ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو شجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله وإلى محمد رسول الله وإنَّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرِّه (١٠).

فكأنما أغار على جميعهم، فعليهم نصر القبيلة التي أُغير عليها.

فبين هذا البند أنه إذا ارتكب قوم من حلفاء أصحاب تلك الصحيفة إثما، فالإثم على الحلفاء، لا يتحمل أصحاب هذه المعاهدة إثم غيرهم من حلفائهم.

- (۱) قد أعتبرت منطقة المدينة حرمًا بموجب هذا البند، والحرم هو مالا يحل انتهاكه، فلا يقتل صيده، ولا يقطع شجره، وحرم المدينة بين الحرَّة الشرقية والحرَّة الغربية وبين جبل ثور في الشمال وجبل عير في الجنوب، ويدخل وادي العقيق في الحرم، وبذلك أحلَّت هذه المادة الأمن داخل المدينة ومنعت الحروب الداخلية. «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٩٢/١.
- (٢) أي من استجار بأحد من أصحاب هذه المعاهدة تكون حرمته كحرمتهم لا يضارُ، ولكن لا يجار أحد ارتكب إثمًا أو ظلما لأحد.
  - (٣) أي إذا استجار أحدٌ فلا يُجارُ إلا بإذن أهله.
- (٤) اعترف اليهود بموجب هذا البند بوجود سلطة قضائية عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة بما فيهم اليهود، لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائمًا بل فقط عندما يكون الحدث أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين، أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي بينهم أحبارهم، ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي ، وقد خير القرآن الكريم النبي بين قبول

٢٢- وإنه لا تُجار قريش ولا من نصرها(١).

٢٣- وإنَّ بينهم النصر على من دهم يثرب(٢).

٢٤- وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دُعُوا إلى مثل ذلك، فإنَّ لهم ما على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أُناس حصَّتهم من جانبهم الذي قِبلهم (٣).

٢٥ - وإنَّ يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب<sup>(1)</sup> إلا على نفسه، وإنَّ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرِّه.

٢٦- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإن الله جار لمن برَّ

الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم ﴿ ... فَإِن جَآهُوكَ فَأَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطُ إِنَّ اللّهَ يُجِبُ ٱلمُقْسِطِينَ ٣٤﴾ [المائدة: ٤٢]. «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٩١/١.

- (۱) قد منع هذا البند اليهود من إجارة قريش أو نصرها، وكان النبي رسي التعرض لتجارة قريش التي تمر غربي المدينة في طريقها إلى الشام، فلابد من أخذ هذا التعهد لتلا تؤدي إجارتهم لتجارة قريش إلى الخلاف بينهم وبين المسلمين. «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٩٠/١.
  - (٢) دهم يثرب أي فاجأها بحرب، فيكون جميع من دخل في هذه المعاهدة حماة للمدينة.
- (٣) امتدت المعاهدة بموجب هذا البند لتشمل حلفاء المسلمين وحلفاء اليهود من القبائل الأخرى، إذ شرطت المادة على كل طرف مصالحة حلفاء الطرف الآخر لكن المسلمين استثنوا قريشًا (إلا من حارب في الدين) لأنهم كانوا في حالة حرب معهم. «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٩٢/١.

(٤) أي: يكسب إثمًا.

واتقني، ومحمد رسول الله ﷺ<sup>(۱)</sup>.

10 - وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية حمزة بن عبد المطلب اللهاء البحر.

#### الشرج:

#### بحاية الإذن بالقتال:

## وقط قالت طائفة: إن هِخَا (لِإِفَان كَان بِمِكَة، والسورة مِكَية وهِخَا غلط لوجوه:

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة، وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» ٢٦/٢، ٦٨، «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٨٢/١، ٢٨٥.

[الحج: ٤٠]، وهؤلاء هم المهاجرون.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌ ﴾ [الحج: ١٩] نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين.

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ والخطاب بذلك كله مدني، فأمَّا الخطاب به يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ فمشترك.

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأمّا جهاد الحجة، فأمر به في مكة بقوله: ﴿ فَلَا تُعِلِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عَلَى القرآن ﴿ جِهَادُا كَبِيرًا ﴿ فَلَا تَعِلِعِ ٱلْفَرقان: ٥٢]، فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ، وجهاد الحجة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف.

وكما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع، وقريش مصممة على خوض المعركة مع الرسول ﷺ، فلتكن المبادرة منه، ومن أجل

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۲۲/۳، ۲۶.

هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش، فلقد جهز رسول الله و ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة كانت ردًا على هجوم قام به كُرْز بن جابر الفهري واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان قادة هذه السرايا جميعًا من المهاجرين، وكان لهذا معنى خاص في هذه الحرب، فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله وصحبه في المدينة، وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلابد من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أمروا بكفّ أيديهم خلال فلائة عشر عامًا من العهد المكي.

ومن جهة ثالثة، فلابد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارِّين من اضطهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوان، بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن تحسب ألف حساب قبل أن تفكر في مواجهتهم.

ومن جهة رابعة، فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من الدعوة وأن تتجرع مرارة هذا الموقف، فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام، حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقب(١).

ولتعلم أخي – حفظك الله- أنَّ غزوات المسلمين ضد المشركين لم تكن لحبهم سفك الدماء، أو لأن دين الإسلام دين قتل ودمار، كما يقول أعداء هذا الدين الحنيف من اليهود والنصارى والملحدين إنما كانت لهذه الغزوات أسبابها المعلومة لذى الجميع بما فيهم هؤلاء المفترين، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلواً.

<sup>(</sup>١) «المنهج الحركي للسيرة النبوية» ٢٣٢/١، ٢٣٣ أُ/منير محمد الغضبان نقلا عن «سيرة الرسول» للشيخ/محمود المصري.

## وأهر هظه الأسباب:

١- منْعُ المشركين المسلمين من نشر دين الله الحق، فإن نشر دين الإسلام وإخراج الناس من عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب الأنام، كانت مهمة النبي على وصحبه الكرام التي ابتعثهم الله من أجلها، ولكنَّ المشركين لم يُخلُّوا بينهم وبين الدعوة، إنما حاربوهم وآذوهم، ولو تركوهم ما قاتلوهم.

٢- الظلم الذي وقع على المسلمين من المشركين من هدم بيوتهم وأخذ أموالهم وإخراجهم من ديارهم ونحو ذلك.

ولقد رأينا بأعيننا ماذا صنعت أمريكا لهدم مبنى واحد من مبانيها، لقد ثارت ثورة عارمة وأقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل ذلك المبنى وأصبحت كالثور الهائج الذي يضرب يمينًا وشمالاً بلا وعي، بل لك أن تعلم بأن مجموع من قتلتهم أمريكا من المسلمين بسبب هذا المبنى فقط يفوق أضعاف أضعاف من قتلوا في جميع الحروب التي لاقى فيها النبي المشركين! إذن فمن الذي يستحق أن يُمنح لقب مصاصي الدماء أنحن أم هم؟! لا شك أنهم يُمنحونه عن جدارةٍ واستحقاق.

٣- الاستفزازات التي مارسها المشركون ضد المسلمين، فقد منعوا
 ضعفاءهم من الهجرة وحاولوا تقليب أهل المدينة على المسلمين وغير ذلك.

#### سرية سيف البحر:

وكان أول لواء عقده رسول الله المحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرِه، وكان لواءً أبيض، وكان حامله أبو مَرْثَد كَنَّاز بن الحُصين الغَنَويّ حليف حمزة، وبعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين خاصة، يعترض عيرًا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل.

فبلغوا سيف البحر<sup>(۱)</sup> من ناحية العِيص<sup>(۱)</sup> فالتقوا واصطَفُّوا للقتال، فمشى مجديُّ بن عمرو الجهني – وكان حليفًا للفريقين جميعًا- بين هؤلاء وهؤلاء حتى حَجَزَ بينهم ولم يقتتلوا<sup>(۱)</sup>.

# ١٦ وفي شوال من هذه السنة: كانت سرية عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ﴿ إلى ٰبطن رابغ.

#### (لشرج:

ثم بعث النبي الله عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة، وعقد له لواءً أبيض، وحمله مِسْطَحُ بن أثاثة بن عبد المطلب ابن عبد مناف، وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب، وهو في مائتين على بطن رابغ، على عشرة أميال من الجحفة، وكان بينهم الرمي، ولم يَسُلُوا السيوف، ولم يَصْطَفُوا للقتال، وإنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص فيهم، وهو أول مَن رمي بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان إلى حاميتهم.

قال ابن إسحاق:

وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل(١)

<sup>(</sup>١) سيف البحر: ساحله.

<sup>(</sup>٢) قال أبو ذر: العيص هنا موضع، وأصل العيص منبت الشجر، وهو الأصل أيضًا.اه. وقال ياقوت عن ابن إسحاق: العيص: من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام.اه. نقلاً من كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد على هامش «سيرة ابن هشام».

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» ٢٤٦/٣، ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) (زاد المعاد) ١٤٧/٣.



# ١٧ - وفي شوال مِن هذه السنة بني النبي ﷺ بأم المؤمنين عائشة ... الشدد:

عَنْ عَائِشَةَ عَنَّ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنتُ سَبْعٍ أَوْ سِتٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَ نِسْوَةً، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ، وَأَنَا عَلَىٰ أُرْجُوحَةٍ، فَذَهَبْنَ بِي، وَمَانَنَ، وَأَنَا الْبَنَةُ تِسْعٍ، فَوَقَفَتْ بِي وَهَيَّأُنَنِي، وَصَنَعْنَنِي، فَأُتِي بِي رَسُولُ الله ﷺ، فَبَنَى بِي وَأَنَا البُنَةُ تِسْعٍ، فَوَقَفَتْ بِي عَلَىٰ الْبَابِ، فَقُلْتُ: هِيهُ هِيهُ، قَالَ أبو دَاوُد: أَيْ تَنَفَّسَتْ، فَأُدْخِلْتُ بَيْتًا فَإِذَا فِيهِ غِيلًىٰ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ (١٠).

وعنها قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَىٰ بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ الله ﷺ كَانَ أَحْظَىٰ عِنْدَهُ مِنِّى؟(٢).

# ١٨ - وفي ذي القعدة من هذه السنة: كانت سرية سعد بن أبي وقافٍ ﴿ إلى الخرَّار.

#### الشرج:

ثم بعث النبي السعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر، وعقد له لواءً أبيض، وحمله المقداد بن عمر، وكانوا عشرين راكبًا يعترضون عيرًا لقريش، وعهد أن لا يجاوز الخرّار، فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكمنون بالنهار، ويسيرون بالليل حتى صبّحوا المكان صبيحة خمس، فوجدوا العير قد مرت بالأمس (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱٤٢٢)، كتاب: النكاح، باب: تزويج الأب البكر الصغيرة، وأبو داود (٤٩٣٣) كتاب: الأدب، باب في الأرجوحة، واللفظ لأبي داود.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه مسلم (۱٤۲۳)، كتاب: النكاح، باب: استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه.

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» ٢٤٧/٣.

## 19−وفي ذي القعدة من هذه السنة: آذی النبي ﷺ بين المماجرين والأنصار.

#### (لشرج:

ثم آخى رسول الله على بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا تسعين رجلاً، نصفهم من المهاجرين، ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله على: ﴿ النِّي اللّهُ وَأَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَبُهُ وَأُولُوا فلما أنزل الله على: ﴿ النِّي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَبُهُ وَأُولُوا فلما أنزل الله على النّه والنّبي أولَى بِاللّهِ مِن المُؤْمِنِينَ وَالمُهاجِرِينَ إِلّا أَن الْأَرْحَامِ بَعْضُهُم أَوْلَى بِبَعْضِ في كِتَبِ اللّهِ مِن المُؤْمِنِينَ وَالمُهاجِرِينَ إِلّا أَن اللّهُ عَلَيْ إِلَى الرّحم دون عقد الإخوّة (١٠).

وعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: حَالَفَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشِ فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ (٢٠).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَتْ الْأَنْصَارُ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ النَّخْلَ، قَالَ: لَا، قَالَ: يَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَيُشْرِكُونَنَا فِي الثمْرِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (٣).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۳/۲۵، ۵۷.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٤٠)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي روحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحَرَمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر، مسلم (٢٥٢٩)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي بي إين أصحابه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٨٢)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: إخاء النبي 囊 بين المهاجرين والأنصار.

ومعنى قولهم: يكفوننا المئونة ويشركوننا في الثمر؛ يكفونهم العمل في الأرض ويشاركونهم في الثمار التي تخرج منها.



وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبي ﷺ آخَىٰ بَيْنَ أبي عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاح، وَبَيْنَ أبي طَلْحَةَ (١).

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ ﴾ [ الحشر: ٩].

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آخَىٰ رَسُولُ الله عَنْ بَيْنَ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ وَسَعْدِ بن الرَّبِيعِ قَالَ لِعبد الرَّحْمَنِ إِنِي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ فَانْظُو أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أَطْلِقُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَرَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ فَسَمِّهَا لِي أُطْلِقُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَرَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ فَذَلُوهُ عَلَىٰ سُوقِ بني قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَصْلٌ وَمَالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ فَذَلُوهُ عَلَىٰ سُوقِ بني قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَصْلٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ثُمَّ تَابَعَ الْعُدُوّ (٢٠)، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثُو صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فهذا الموقف من الصحابي الجليل سعد بن الربيع يوضح حجم الحب والمودة الذي كان بين الأنصار وبين إخوانهم الذين هاجروا إليهم.

وآخى النبي ﷺ بين أبي بكر ﷺ وخارجة بن زيد، وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وبين سعيد بن زيد وأبي بن كعب، وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، وغيرهم (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٢٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه.

<sup>(</sup>٢) أي تابع الذهاب إلى السوق فكان يذهب كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٨٠)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: إخاء النبي على بين المهاجرين والأنصار، وظاهر هذه الرواية الإرسال ولكنه جاء موصولاً في مواضع في الصحيح منها حديث (٣٧٨١) عن أنس الله وفيه أن النبي على قال له: أولم ولو شاة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «سيرة ابن هشام» ٢٧/٢، ٦٩.

# السنة الثانية من المجرة

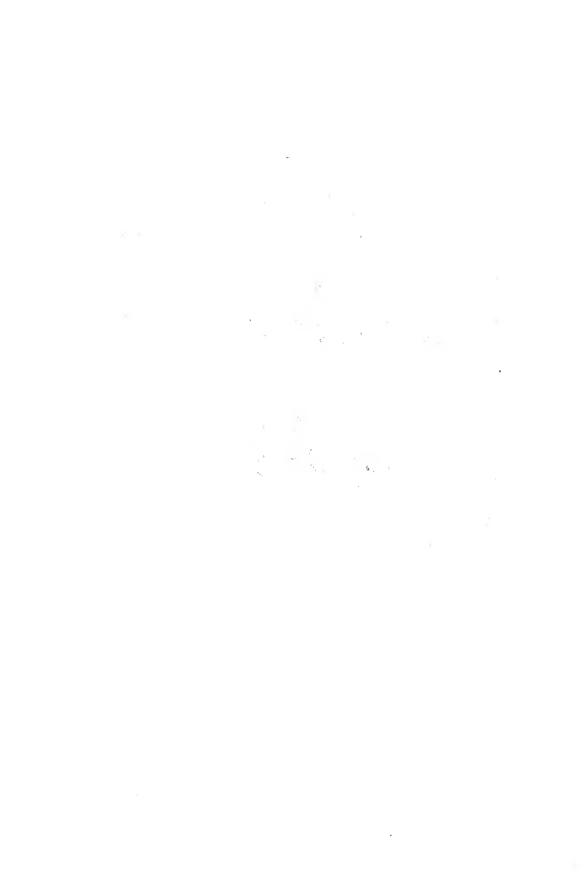

## السنة الثانية من المجرة

#### وفيها ثلاثة وعشرون حطثا:

١- في صفر من هذه السنة: غزا رسول الله ﷺ غزوة الأَبْواء حتى بلغ
 ودّان وهي أول غزوة غزاها بنفسه الشريفة، فداه أبي وأمي.

#### الشرج:

ثم غزا النبي الله بنفسه غزوة الأبواء، ويقال لها: ودّان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وكانت في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مُهَاجَره، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرًا لقريش، فلم يلق كيدًا وفي هذه الغزوة وادع مخشّ بن عمرو الضّمريّ وكان سيد بني ضَمْرة في زمانه على ألا يغزو بني ضمرة، ولا يغزوه ولا أن يكثرّوا عليه جمعًا، ولا يعينوا عليه عدوًا، وكتب بينه وبينهم كتابًا، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة (١).

وقال ابن إسحاق:

وهي أول غزواته الطَّيْثِلاً(٢).

٢- وفي ربيع الأول من هذه السنة: غزا رسول الله ﷺ غزوة بـُواط
 الشرج:

ثم غزا رسول الله ﷺ في شهر ربيع الأول يريد قريشًا.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۱٤٨/٣.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲/۲۲.



واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون حتى بلغ بُوَاط<sup>(۱)</sup> من ناحية رضُوىٰ<sup>(۱)</sup>، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا<sup>(۱)</sup> فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولىٰ<sup>(۱)</sup>.

# ٣ – وفي ربيع الأول أيضًا من هذه السنة: غزا رسول الله ﷺ غزوة بدر الأولى حتى بلغ وادي سَفَوان.

#### (لشرج:

ثم خرج رسول الله على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مُهاجره يطلب كُرز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي بن أبي طالب شه، وكان أبيض واستخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان كُرز قد أغار على سرح المدينة فاستاقه، وكان يرعى بالحِمى، فطلبه رسول الله حتى بلغ واديًا يقال له: سَفُوان من ناحية بدر، وفاته كُرز ولم يَلحقه، فرجع إلى المدينة (١).

# ٤- وفي جُمادي الأولى من هذه السنة: غزا رسول الله ﷺ غزوة العُشيرة، فوادع بني مُدْلِج وحلفا عَهم من بني ضمرة.

#### (لشرج:

ثم غزا رسول الله ﷺ قريشًا، فاستعمل على المدينة أبا سلمة بن

- (١) بواط: بضم الباء وفتح الواو مخففة وقيل: بفتح الباء، جبل من جبال جهينة يقرب من يَنْبُع، على أربعة بُرُد من المدينة.
  - (٢) رضوىٰ: جبل قيل على أربعة أيام من المدينة، ذو شعابِ وأودية وبه مياه وأشجار.
    - (٣) أي: لم يقاتله أحد.
    - (٤) «سيرة ابن هشام» ٢/٩/٢.
- (٥) سرح المدينة: بفتح السين وسكون الراء، هي الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة.
  - (٦) «زاد المعاد» ۱٤٩/٣.

عبد الأسد، وسار حتى نزل العُشيرة من بطن ينبُع، فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، ووداع فيها بني مُذْلج وحلفاءهم من بني ضَمْرة (١)، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا(٢).

# ٥ - وفي رجب من هذه السنة: كانت سرية جُمينة وفيمم سعد ابن أبي وقاص إلى حيِّ من كنانة.

#### (لشرج:

روى الإمام أحمد عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمْ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ فَقَالُوا: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَأَوْثِقْ لَنَا حَتَى نَأْتِيكَ وَتُوْمِنًا، فَأَوْثَقَ لَهُمْ، فَأَسْلَمُوا قَالَ: فَبَعَثْنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي رَجَبٍ، وَلَا نَكُونُ مِائَةً وَأَمْرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَىٰ حَيْ مِنْ بني كِنَانَةَ إِلَىٰ جَنْبِ جُهَيْنَةَ فَأَعْرَنَا عَلَيْهِمْ، وَكَانُوا كَثِيرًا، فَلَجَأْنَا إِلَىٰ جُهَيْنَةً فَمَنَعُونَا، وَقَالُوا: لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟! وَكَانُوا كَثِيرًا، فَلَجَأْنَا إِلَىٰ جُهَيْنَةً فَمَنَعُونَا، وَقَالُوا: لِمَ تُقَاتِلُونَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؛ فَقَالَ بَعْضُنَا فَلَا مَنْ أَخْرَجَنَا مِنْ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِلْعَلِي الله ﷺ فَنُحْرِرُهُ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا، بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا، وَقُلْتُ أَنَا فِي أُنَاسٍ مَعِي لَا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ فَنَقْتَطِعُهَا، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا، بَلْ نُقِيمُ هَاهُنَا، وَقُلْتُ أَنَا فِي أُنَاسٍ مَعِي لَا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ فَنَقْتَطِعُهَا، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا، بَلْ نُقِيمُ الْعُيرِ، وَانْطَلَقَ أَنَا فِي أُنَاسٍ مَعِي لَا بَلْ نَأْتِي عِيرَ قُرَيْشٍ فَنَقْتَطِعُهَا، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ النَبِي عَنْ فَاللَاقَ أَنَا اللّهُ عِنْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَبَعْنَ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَبَعْتُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَبَعْتُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَبَعْتُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَبَعْتُ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَبَعْتَ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، فَبَعْتُ عَلَى الْبُوعِ وَالْعَطَشِ، فَلَكُمْ مَا خُولُ الْمَرِ أُولَ أَمِيرٍ أُورَ فِي الْإِسْلَامِ "".

 <sup>(</sup>١) قال الزرقانيُّ: وتقدم في ودَّان أنه وادع بني ضمرة، فلعلها تأكيد للأولىٰ أو أن
 حلفاء بني مدلج كانوا خارجين عن بني ضمرة لأمر ما وبسببه حالفوا بني مدلج.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۳۰، ۱۳۰ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» (١٥٣٩)، وقال الشيخ أحمد شاكر ﷺ: إسناده ضعيف.

٦-وفي رجب من هذه السنة: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش ﷺ
 إلى نخلة.

#### (لشرج:

ثم بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش الأسديُّ إلىٰ نخلة في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من الهجرة في اثني عشر رجلاً من المهاجرين كل اثنين يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرًا لقريش، وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين، وكان رسول الله كتب له كتابًا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتأبي هذا، فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشًا، وتعلم لنا من أخبارهم، فقال: سمعًا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك، وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فمضوا كلهم، فلما كان في أثناء الطريق، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه، وبعُد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي، وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم، انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم أجمعوا على مُلاقاتهم فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام، وأنكر رسول الله ﷺ عليهم ما فعلوه، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام، واشتد على المسلمين ذلك، حتى انزل الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ اَلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنهُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ سَبِيلِ اللّه وَكُفْرُ مِن اَلْقَتْلُ ﴾ [البقرة: ٢١٧] يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرًا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله، والصدِ عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهل منه، والشرك الذي أنتم عليه، والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام (١٠).

٧ - وفي رجب أو شعبان من هذه السنة: نزل الأمر الإلمي بتحويل
 القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وهو أول نسخ وقع في
 الإسلام.

#### الشرج:

عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ صَلَّىٰ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّىٰ أَوْ صَلَّمَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّىٰ مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّىٰ مَعَهُ فَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّىٰ مَعَهُ فَمَرً عَلَىٰ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ: أَشْهَدُ بِاللّهِ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ النّبِي ﷺ فَمَنَ عَلَىٰ الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ اللّذِي مَاتَ عَلَىٰ الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رَجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِلَى اللّهُ وَلَكُ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ إِلَى اللّهُ وَلَكُ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ إِلَى اللّهَ وَلَكُ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ إِلَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ لَا لَهُ اللّهُ لِيُصَلِيعَ إِيمَانَكُمُ إِلَى اللّهُ وَلَا لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيُصَلّى اللهُ اللهِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِلَيْكُولُ اللهُ عَلَى الْقَالِمُ لَهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۳/۱۵۱، ۱۵۱.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٨٦) كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ



وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ عَنَ قَالَ: بَيْنَما النَّاسُ يُصَلُّونَ الصَّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءِ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: أَنْزَلَ الله عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَىٰ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا فَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ (١).

وعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَ رَسُولَ الله ﴾ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بني سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَىٰ: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِلَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَدْ حُولَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ('').

#### قال ابن كثير ﷺ:

الشُّغَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَمْهُمْ عَن قِبْلَهِمُ الَّتِي كَانُواْعَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ مِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ النَّاسِ البَهْرة: ١٤٢]، ومسلم (٥٢٥) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٨٨) كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبَلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ومسلم (٥٢٦) كتاب: المساجد، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٥٢٧) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة.

يكون ذلك في رجب من السنة الثانية. والله أعلم(١٠).

#### قال ابن إسحاق:

وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدم رسول الله ﷺ المدينة (٢٠).

## وقال في موضع آخر:

ويقال: صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مقدم رسول الله الله المدينة (٢٠).

## ٨ – وفي شعبان من هذه السنة: فُرضَ صيامُ رمضان.

#### الشرج:

قال ابن جرير ﷺ:

وفي هذه السنة – السنة الثانية – فُرض صيام شهر رمضان، وقد قيل: إنه فُرض في شعبان منها<sup>(١)</sup>.

## ٩ وفي يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من هذه السنة: وقعت غزوة بدر الكبري.

#### (لشرج:

سمع رسول الله ﷺ بأن أبا سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۹۸/۲.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۱۳٤/۲.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الطبري» نقلا عن «البداية والنهاية» ٢٦٩/٣.



عظيمة، فيها أموال لقريش، وتجارة من تجاراتهم، وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون، منهم: مخرمة بن نوفل، وعمرو بن العاص(١).

فندب رسول الله ﷺ المسلمين إليهم، وقال هذه عيرُ قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفِّلكموها، فانتدب الناس، فخفَّ بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ﷺ يلقى حربًا.

وكان أبو سفيان – حين دنا من الحجاز – يتحسس الأخبار، ويسأل من لقى من الركبان، تخوفًا على أمر الناس، حتى أصاب خبرًا من بعض الناس أن محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم إلى أموالهم، ويُخبرهم أن محمدًا قد عرض لنا في أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مكة "ألى مكة".

وقد رأت عاتكة بنت عبد الملطب، قبل قدوم ضمضم بثلاث ليال، رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتني وتخوفتُ أن يدخل عل قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به، فقال لها: وما رأيت؟ قال: رأيت راكبًا أقبل على بعير له، حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غُدَر (٢٠) لمصارعكم في ثلاث، فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مَثلَ به (١٠) بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱۳٤/۲.

<sup>(</sup>٢) صحيح: «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق ١٣٤/٢، ١٣٥، بسنده إلى ابن عباس، وصححه الشيخ الألباني على في تخريج فقه السيرة للغزالي (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) غُذَرُ: من غادر، ويستعمل هذا في النداء بالشتم.

<sup>(</sup>٤) مثل به: أي قام به ماثلاً.



انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مَثَلَ به بعيرُه على رأس أبي قُبيس (۱) فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي، حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت (۱) فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دارٌ إلا دخلتها منها فِلقة قال العباس: والله إن هذه لرؤيا! وأنت فاكتميها، ولا تذكريها لأحد.

ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة – وكان له صديقًا- فذكرها له واستكتمه إياها، فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشا الحديث بمكة، حتى حدثت به قريش في أنديتها.

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت، وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا، فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى حَدَثَتْ فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى يتنبأ نساؤكم! قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يك حقًا ما تقول فسيكون وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت في العرب.

قال العباس فوالله ما كان مني إليه كبير، إلا أني جحدتُ ذلك، وأنكرت أن تكون رأت شيئًا. قال: ثم تفرقنا، فلما أمسيتُ لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم تكن عندك غيرة لشيء مما

<sup>(</sup>١) جبل بمكة.

<sup>(</sup>٢) ارفضَّت: أي تفتت.



سمعت! قال: قلت: قد والله فعلتُ، ما كان مني إليه كبير، وأيم الله لأتعرضنَ له فإن عاد لأكفينَّكُنَّه.

قال: فغدوتُ في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، وأنا حديد مغضب أرى أني قد فاتني منه أمر أُحبُ أن أدركه منه قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فاقعُ به، وكان رجلاً خفيفًا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتدُّ، فقلت في نفسي: ما له لعنه الله أكُلُّ هذا فَرَق مني أن أشاتمه؟! قال: وإذا هو قد سمع مالم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو يصرخ ببطن الوادي واقفًا على بعيره، قد جدَّع بعيره (۱) وحوَّل رَحْله، وشق قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللغوث الغوث.

قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر، فتجهز الناس سراعًا، قالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟! كلا والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث رجلاً، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكان قد لأط(") له بأربعة آلاف درهم كانت له عليه، أفلس بها، فاستأجره بها، على أن يُجزئ عنه(").

<sup>(</sup>١) جدَّع بعيره: قطع أنفه.

<sup>(</sup>٢) اللطيمة: الإبل تحمل الطيب.

<sup>(</sup>٣) لأط: أي اقتضاه.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ١٣٥/٢، ١٣٦، رواه ابن إسحاق بإسنادين أحدهما عن ابن عباس، ولكن فيه مبهم حيث قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم عن عكرمة عن ابن عباس به.

والثاني بإسناد صحيح إلى عروة بن الزبير ولكنه مرسل، ويمكن أن يعتضدا ببعضهما.

وكان أمية بن خلف أيضًا أراد أنْ يتخلف عن الخروج، وله في ذلك قصة يحكيها سَعْدُ بن مُعَاذِ ﷺ حيث كَانَ صَدِيقًا لِأُمَيَّةَ بن خَلَفٍ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَىٰ سَعْدٍ بن معاذ، وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِأُمَيَّةَ: انْظُرْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ فَقَالَ: سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ أبو جَهْل: أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا وَقَدْ أَوَيْتُمْ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَىٰ أَهْلِكَ سَالِمًا، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ: أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَىٰ أبي الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ سَعْدٌ: دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ»، قَالَ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ قَالَ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَلَمْ تَرَيْ مَا قَالَ لِي سَعْدٌ؟ قَالَتْ: وَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيِّ، فَقُلْتُ لَهُ: بِمَكَّةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَقَالَ أُمَيَّةُ: وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ اسْتَنْفَرَ أبو جَهْلِ النَّاسَ، قَالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ فَأَتَّاهُ أَبو جَهْل، فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَىٰ مَا يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلِ حَتَّىٰ قَالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَهِّزِينِي، فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُ؟ قَالَ: لَا، مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّىٰ قَتَلَهُ الله ﷺ بِبَدْرِ (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٥٠) كتاب: المغازي، باب: ذكر النبي ﷺ من يقتل ببدر.

فتأهبت قريش للخروج بجيش قوامه نحو ألف مقاتل بما معهم من جمال وخيول وعتاد وعُدة، للدفاع عن عيرها وأموالها، كما أخذوا معهم نساءهم وأبناءهم وأموالهم، وكانت العربُ تفعل ذلك لتحفيز جنودها على القتال، فإن الرجل إذا ما خارت قوته ووهنت عزيمته وأراد أن يفر من ساحة المعركة تذكر ما خلفه من نساء وأبناء وأموال فكان ذلك حافرًا له على القتال بقوة وبأس وعدم الفرار من أرض المعركة.

وفي المقابل تأهب جيش المسلمين للخروج سريعًا للحاق بقافلة أبي سفيان فإن النبي الله كان قد أرسل بُسَيْسَة عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أبي سفيان فإن النبي الله كان قد أرسل بُسَيْسَة عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أبي سُفْيَانَ (۱) فلما جاء بُسيسة إلى النبي الله وأخبره بأن القافلة قد قربت حرص النبي على الخروج بسرعة حتى لا تفوته القافلة، حتى إنه من شدة حرصه الله على ذلك لم ينتظر من كانت ظُهْرَانِهِمْ (۱) في عوالي المدينة فجعلوا يستأذنونه أن يُحضِروا ظُهرانهم فَقَالَ: «لَا إلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا» (۱).

فخرج النبي ﷺ في جيش تعداده بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ مقاتل ('' منهم الأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ومن المهاجرين نَيِّفًا وسِتِّينَ ('' ليس معهم الا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠١)، كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.

<sup>(</sup>٢) الظهر: الدوابُ التي تُركب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠١)، كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.

<sup>(</sup>٤) هناك حديثان صحيحان في عدد جيش المسلمين والمشركين:

أما الأول: ففي صحيح البخاري (٣٩٥٦، ٣٩٥٩).

وأما الثاني: ففي مسند أحمد (٩٤٨) بإسناد صححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٥٦) كتاب: المغازي، باب: عدة أصحاب بدر، عن البراء بن عازب على البراء بن عازب



فرس واحدٌ للمقداد بن عمرو(١) وسبعون بعيرًا (١) يعتقب كُلُّ ثَلَاثَةٍ بعيرًا(١) فكَانَ النبي ﷺ وَعَلِيُّ وأبو لُبَابَةَ يعتقبون بعيرًا فلما كَانَتْ عُقْبَةُ رَسُولِ الله ﷺ أَن نَمْشِي عَنْكَ يا رسول الله، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَىٰ مِنِي وَلَا أَنَا بِأَغْنَىٰ عَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا»(٥).

وفي أثناء السير ولما بلغ الجيش الروحاء – وهي على أربعين ميلاً من المدينة - ردَّ النبيُ ﷺ أبا لبابة أميرًا على المدينة وكان قد ترك ابن أم مكتوم ليصلي بالناس (١).

أما أبو سفيان فقد تمكن في خِضَمِّ ذلك أن يفر بقافلته فأخذ بها طريق الساحل – وهو غير طريقهم المعتاد- وأُخبر النبي الله وصحابته بفرار القافلة، وبأن قريشًا خرجت بجيش كبير لمحاربة المسلمين.

فحينها استشار النبي ﷺ أصحابه في الأمر فبعضهم كره القتال، وفي ذلك، يقول الله تعالى: ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبْقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (۱۰۲۳)، وابن خزيمة (۸۹۹)، وابن حبان (۲۲۵۷)، والطيالسي (۲۱۹).

وجاءت روايات أخرى ضعيفة بأنهما كانا فرسين أحدهما للزبير والثاني للمقداد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۳۸/۲.

<sup>(</sup>٣) يعتقبون البعير: أي يتبادلون الركوب عليه.

<sup>(</sup>٤) أي: نوبته في المشي.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣٩٠١)، الحاكم ٢٠/٣ وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني في تخريج فقه السيرة: سنده حسن، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) «سيرة ابن هشام» ١٣٨/٢، والحاكم في «المستدرك» ٦٣٢/٣ وسكت عنه الذهبي.



لَكُوهُونَ الله يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِ بَعْدَ مَا لَبَيْنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ الله يَعالَىٰ قد وعدهم يَنظُرُونَ الله يَعالَىٰ قد وعدهم إحدى الطائفتين إما أخذ القافلة وغنيمتها، وإما القتال، فلما فرت القافلة كان الحق الذي تبين هو القتال فكره بعض المسلمين ذلك يقول تعالىٰ: ﴿ وَإِذَ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ اللهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُونُ وَيُولِينَ اللهُ الله

وكان هؤلاء يرون أن القتال لا فائدة منه لأن القافلة نجت فلا غنيمة تُفيد المسلمين، ولأن المسلمين غير مستعدين للحرب كما استعدت قريش، ولكن الله تعالى قد بين الحكمة من القتال في الآيتين السابقتين من سورة الأنفال.

فلما عرض النبي الأمر قام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَٱذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ ﴿ وَالله المؤلفة: ٢٤] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرْك الغِماد (٢) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله الله عيرًا ودعا له به.

ثم قال رسول الله ﷺ: «أشيروا عليّ أيها الناس» وإنما يريد الأنصار، وذلك

<sup>(</sup>١) الشوكة: القتال، وغير ذات الشوكة: هي الغنيمة التي لا قتال فيها.

<sup>(</sup>٢) موضع بناحية اليمن.

أنهم عدد الناس (۱) وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذلك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، فكان رسول الله الله يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم، فلما قال ذلك رسول الله ، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال: «أجل» قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صُدُق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقرُ به عينك، فَسِرْ بنا على بركة الله، فَسُرَّ رسول الله الله بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: «سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» (۱).

وكان لواء المسلمين في هذه المعركة مع مصعب بن عمير أبي طالب أبيض وكان أمام رسول الله رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها: العُقاب، والأخرى مع بعض الأنصار ".

فسار النبي ﷺ مستعينًا بالله ﷺ على هؤلاء المجرمين الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورءاء الناس ليصدوا عن سبيل الله.

<sup>(</sup>١) أي: أكثر الناس، فهم أكثر من المهاجرين.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن هشام في «السيرة» بهذا السياق عن ابن إسحاق بدون إسناد، وله شواهد أخرى كثيرة تقويه، انظر: «صحيح البخاري» (٣٩٥٢)، مسلم (١٧٧٩)، أحمد (٣٦٩٨، ٣٦٩٨). والنسائي في «الكبرى» (١١١٤٠).

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۱۳۸/۲.

وفي الطريق وتحديدًا وهم بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ (') أَذْرَكَهُ رَجُلِّ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُوْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عِلَى حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَذْرَكَهُ قَالَ لِمُسُولِ الله عِلى: «تُوْمِنُ بِاللهِ لِلله عِلى: «تُوْمِنُ بِاللهِ لِلله عِلى: «تُوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ»، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَان بِالشَّجَرَةِ أَذْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ للنبي عِلى: كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى إَنْ السَتِعِينَ بِمُشْرِكٍ»، ثُمَّ رَجَعَ الرجل مرة أخرى قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ»، ثُمَّ رَجَعَ الرجل مرة أخرى وهم بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ النبي عَلَى كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ»، قَالَ الرجل الله قَالَ لَهُ النبي عَلَى كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ»، قَالَ الرجل: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النبي عَلَى كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ»، قَالَ الرجل: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى: «فَانْطَلِقْ» (').

وفي الطريق أيضًا ردَّ النبي ﷺ البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما(٣).

وعلى الجانب الآخر فإن كفار قريش كادوا أن يرجعوا بلا قتال حيث تذكروا الذي كان بينهم وبين بني بكر من خصومة وخافوا أن يأتوهم من خلفهم فيُعينون عليهم جيش المسلمين، وبينما هم على ذلك إذ جاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك – وكان من أشراف بني كنانة – فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا(1).

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ وَفِي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ النَّاسِ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي الْمَالُ اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ

<sup>(</sup>١) حَرَّةُ الوَبَرَة: موضع على نحوٍ من أربعة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٨١٧) كتاب: الجهاد والسير، باب: كراهة الاستعانة في الغزوبكافر.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٥٦) كتاب: المغازي، باب: عدة أصحاب بدر.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ١٣٨/٢ بإسناد مرسل عن عروة بن الزبير، وتشهد له الآية.

ٱلْعِقَابِ ۗ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

حيث فر الشيطان من ساحة المعركة عندما رأى الملائكة تتنزل لنصرة المؤمنين كما سيأتي. إن شاء الله.

وأيضًا أشار عتبة بن ربيعة عليهم بالرجوع لئلا تَكْثر التِراتُ بين الطرفين وبينهم أرحام وقرابات، ولكن أصر أبو جهل على القتال وغلب رأيه أخيرًا(١).

ثم وصل الفريقان إلى بدر التي تبعد عن المدينة بنحو (١٦٠) كيلو مترًا، وكان جيش المسلمين أسبق إلى هناك فلما أمسى القوم بعث النبي ﷺ علىَّ بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، في نفر من أصحابه إلىٰ ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه، فأصابوا راوية (٢) لقريش فيها أسلم، غلام بني الحجاج، وعَريض أبو يسار، غلام بني العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول الله ﷺ قائم يصلى، فقالا نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، فضربوهما فلما أذلقوهما<sup>(٣)</sup> قالا نحن لأبي سفيان، فتركوهما، وركع رسول الله ﷺ وسجد سجدتيه ثم سلم، وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش؟» قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدوة القصوى، فقال لهما رسول الله ﷺ: «كم القوم؟» قالا: كثير، قال: «ما عدتهم؟» قالا: لا ندري، قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يومًا تسعًا، ويومًا عشرًا، فقال رسول الله ﷺ: «القوم فيما بين التسعمائة والألف»، ثم قال لهما: «فمَن فيهم من أشراف قريش؟» قالا: عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام،

<sup>(</sup>١) «تاريخ الطبري» ٢/٥٢٤، بسند حسن. نقلاً من «السيرة النبوية الصحيحة» ٢/٥٩/٢.

<sup>(</sup>٢) أي سُقاة للقوم يجلبون لهم الماء ليرتووا.

<sup>(</sup>٣) أي بالغوا في ضربهما.

وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بن عديّ بن نوفل، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، ونُبيه، ومنبّه ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبد ودٍّ، فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»(١)، ثم قَالَ النبي ﷺ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ» - وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ هَاهُنَا هَاهُنَا- فَمَا مَاطَ (٢) أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ الله اللهِ الله الله الله الله الله المسلمون تلك الليلة بالعدوة الدنيا – أي القريبة من المدينة، وبات المشركون بالعدوة القصوىٰ- أي البعيدة عن المدينة من ناحية مكة، وقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف في قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلدُّنِّيَا وَهُم بِٱلْمُدْوَةِ ٱلْقُصَّوَىٰ وَٱلرَّحَٰبُ ﴾ أي العير الذي فيه أبو سفيان ﴿ أَسْفَلَ مِنكُمَّ ﴾ أي مما يلي ساحل البحر، ﴿ وَلَوْ تَوَاعَكُ تُتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰ لِيْ وَلَكِكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمُ ١٠٠٠ [الأنفال: ٤٢] ليصير الأمر ظاهرًا، والحجة قاطعة، والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك أي: يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل، لقيام الحجة عليه

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱٤١/۲، بسند صحيح صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث عن يزيد بن رومان عن عروة ابن الزبير، ولكنه مرسل، وروى نحوه أحمد (٩٤٨) من حديث علي بن أبي طالب بسند صححه الشيخان: أحمد شاكر، والألباني في تخريج «فقه السيرة» (٢٢٩)، ورواه مسلم مختصرًا (١٧٧٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة بدر.

<sup>(</sup>٢) ماط: أي بَعُد.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٧٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة بدر.

ويحيى من حيَّ أي: يؤمن من آمن عن بينة أي: عن حجة وبصيرة، ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ الْأَنْفَالَ: ٤٢] أي: لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين (١٠).

وكان الوادي الذي نزل به المسلمون لينًا سهلاً لا تثبت فيه أقدام الخيول، والوادي الذي نزل به المشركون صلبًا تتحرك فيه الخيل بسهولة، فأنعم الله تعالى على المسلمين بأن أرسل عليهم من السماء ماءً ليثبت به أقدامهم، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِنَ السّكَاءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ عَن تطهير الظاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر، ﴿ وَيُذَهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ من وسوسة أو من الحدث الأصغر أو الأكبر، ﴿ وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴾ بالصبر والإقدام على خاطر سيء وهو تطهير الباطن ﴿ وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴾ بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، ﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ الله المسلمين في مواجهة عدوهم (٢٠).

ثم أنزل الله تعالى على المؤمنين النعاس أمانًا لهم، وراحة من عناء السفر، حتى إذا ما بدأت المعركة كانوا في ذروة النشاط والاستعداد.

أمًّا النبي ﷺ فلم ينم، بل ظلَّ في عريشه الذي بناه له الصحابة بمشورة سعد بن معاذ ﷺ ، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه ونعُدُّ عندك ركائبك؟ ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، جلست على ركائبك، فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلَّف عنك أقوام، يا نبي الله، ما نحن بأشدِّ لك حبًّا منهم، ولو ظنُّوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، ينصحونك ويجاهدون معك،

<sup>(</sup>١) «مختصر تفسير ابن كثير» للشيخ أحمد شاكر ١١٤/٢.

<sup>(</sup>۲) «مختصر تفسير ابن كثير» ۹۵،۹٤/۲ بتصرف.

فأثنى عليه الرسول ﷺ خيراً، ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله ﷺ عريش، فكان فيه (١).

فظلً النبي ﷺ في ذلك العريش يدعو ربه، ويستغيث به، ويستنصره.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ اللهمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعبد بَعْدَ الْيَوْمِ» فَأَخَذَ أَبو بَكْرٍ بِيَدِهِ، أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ له: «اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعبد بَعْدَ الْيَوْمِ» فَأَخَذَ أَبو بَكْرٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ الله فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ، وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ فَقَالَ: ﴿ سَيُمْرَمُ ٱلجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّبُرُ ﴿ اللَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اللَّهُ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ الْحَدَى وَالْمَرَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱٤٤/۲ عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبنى بكر أنه حدث: أن سعد بن معاذ قال، ثم ذكره، وله شاهد في «صحيح البخاري» عن ابن عباس، قال: قال النبي على وهو في قبّة، وهو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩١٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٦٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.

وظلَّ النبي ﷺ على تلك الحالة ليلة السابع عشر من شهر رمضان حتى أصبح.

عَنْ عَلِيِّ ﷺ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولَ الله تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّىٰ أَصْبَحَ (١)، وعَنْ عَلِي ﷺ أيضًا قَالَ: أَصَابَنَا مِنْ اللَّيْلِ حشٌّ (٢) مِنْ مَطَرِ، فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجْفِ (٣) نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنْ الْمَطَرِ، وَبَاتَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو رَبَّهُ ﷺ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْفِئَةَ لَا تُعْبَدْ»، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَىٰ: الصَّلَاةَ عِبَادَ الله فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَر وَالْحَجَفِ، فَصَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله ﷺ وَحَرَّضَ عَلَىٰ الْقِتَالِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشٍ تَحْتَ هَذِهِ الضِّلَعِ الْحَمْرَاءِ مِنْ الْجَبَل»، فَلَمَّا دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَىٰ جَمَلِ لَهُ أَحْمَرَ يَسِيرُ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَلِي نَادِ لِي حَمْزَةً» – وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ- وَمَاذَا يَقُولُ لَهُمْ؟ فَجَاءَ حَمْزَةُ فَقَالَ: هُوَ عُنْبَةُ بِن رَبِيعَةَ، وَهُوَ يَنْهَىٰ عَنْ الْقِتَالِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: يَا قَوْمُ إِنِّي أَرَىٰ قَوْمًا مُسْتَجِيتِينَ، لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَفِيكُمْ خَيْرٌ، يَا قَوْمُ اعْصِبُوهَا الْيَوْمَ بِرَأْسِي وَقُولُوا: جَبُنَ عُنْبَةُ بِن رَبِيعَةَ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَسْتُ بِأَجْبَنِكُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا، وَاللَّهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُ هَذَا لَأَعْضَضْتُهُ قَدْ مَلَأَتْ رِئَتُكَ جَوْفَكَ رُعْبًا، فَقَالَ عُنْبَةُ: إِيَّايَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ (١٠٠) سَتَعْلَمُ الْيَوْمَ أَيُّنَا الْجَبَانُ، قَالَ: فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً، فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ سِتَّةٌ، فَقَالَ عُتْبَةُ: لَا نُرِيدُ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بني عَمِّنَا مِنْ بني عبد الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُمْ يَا عَلِيُّ، وَقُمْ يَا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) حشّ: أي قليل.

<sup>(</sup>٣) الحجف: أي التروس.

<sup>(</sup>٤) هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحُكُّه التجارب والشدائد.



حَمْزَةُ، وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» فَقَتَلَ الله تَعَالَىٰ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَىٰ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بِنِ عُتْبَةً، وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ ﴿(١).

حيث أَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَىٰ عُتْبَةَ، وَأَقْبَل عليٌ إِلَىٰ شَيْبَة، وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، فَأَثْخَنَ<sup>(٢)</sup> كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِال عَلَىٰ وحمزة علىٰ الْوَلِيدِ فَقَتَلَاه، وَاحْتَمَلَا عُبَيْدَةً<sup>(٣)</sup>.

وفيهم نزلت: ﴿ ﴿ هَذَانِ خَصَمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ [الحج: ١٩](١) فمات عبيدة الله بالصفراء(٥) منصرفه من بدر فدُفن هنالك(١).

وكان النبي ﷺ قد منع الجيش من التقدم أو الالتحام مع المشركين إلا أن يكون النبي ﷺ هو المتقدم أولًا، فَقَالَ لهم: «لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا دُونَهُ» (٧٠).

ونصح النبي ﷺ جنده وأمرهم، فقالَ لهم: «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ (^^) فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ (\*^)، أي: ابقوا على نبلكم ولا تستعملوه حتى يقتربوا منكم،

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (٩٤٨)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، والألباني في «فقه السيرة» (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) أثخن: أي ضربه، ولكن لم يقتله.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٦٥)، كتاب: الجهاد، باب: في المبارزة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) اسم مكان.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم (٤٨٦٢)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الألباني «فقه السيرة» (٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠١)، كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.

<sup>(</sup>٨) أي: اقتربوا منكم.

<sup>(</sup>٩) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٨٤)، كتاب: المغازي، باب: (١٠).

حفاظًا على السهام وحتى لا تنفذ من غير فائدة، فأمر النبي ﷺ ألا يضربوا إلا مِنْ قريب، حتى تصيب القوم، فلما أقبل المشركون ودنوا من جيش المسلمين أخذ النبي ﷺ ترابًا من الأرض ثم رماه في وجوه المشركين فما وقع منها شيء إلا في عين رجل منهم (۱).

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللَّهَ قَلَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ قَلَلَهُمْ وَلَكِكِ اللَّهَ قَلَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ ﴾ [الأنفال: ١٧].

ثم أمرهم النبي ﷺ بالهجوم، فَقَالَ لهم: «قُومُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ»، فقَالَ عُمَيْرُ بن الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ الله جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟! قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بَخ، بَخ (٢٠).

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ قَوْلِكَ بَخٍ، بَخٍ؟»، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الله إلَّا رَجَاءَةً أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» فَأَخْرَجَ – مير بن الحمام – تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ (٣) فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّىٰ آكُلُ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، فَرَمَىٰ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ اللَّهُ مِنْ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ (١٠).

والْتحم الجيشان التحامًا شديدًا، وحمى الوطيس، وظهرت بطولات الصحابة رضي الله عنهم، يتقدمهم النبي الله فهو أشجع الشجعان، حتى إنَّ عليًا الله يقول: لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ الله الله وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» ٢١٧/٩، بأسانيد مرسلة عن قتادة، وعروة، وعكرمة، وتشهد له الآية.

<sup>(</sup>٢) بخ، بخ: فيه لغتان أحدهما: إسكان الخاء، أو كسرها منونًا، وهي: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. «شرح مسلم» للنووي ٤٤/٧.

<sup>(</sup>٣) قرنه: بقاف وراء مفتوحتين، وهي الجُعبة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠١)، كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.

A Section of the second



الْعَدُوَّ، وَكَأَنَ مِنْ أَشَدِّ ٱلْنَاسِ يَوْمَئِدٍ بَأْسًا (١).

"وَانرَلْت المَلائكة في مَيدان المعركة بقيادة الأمين جبريل الكلاة.

#### قال ابن إسحاق:

خفق النبي الله خفقة في العريش ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله فهذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع»(٢).

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْب»<sup>(٢)</sup>.

وعن ابْن عَبَّاس ﴿ أَيضًا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَ وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: «صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ» ('').

وأسر رجل من المسلمين الْعَبَّاسَ بن عبد الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا وَاللَّهِ مَا أَسَرَنِي، لَقَدْ أَسَرَنِي رَجُلٌ أَجْلَحُ<sup>(°)</sup> مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ

قال الألباني في «فقه السيرة» (٢٣٤): وفي «المغازي»، وعند ابن هشام ٦٨/٢، ٦٩، بدون سند، لكن وصله الأموي من طريق ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير، وهذا سند حسن، وسكت عنه ابن كثير ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد ٢٢٨/٢، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) النقع: الغبار.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٥٥) كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا.

 <sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٦٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.

<sup>(</sup>٥) الأجلح: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه.

وَجْهًا عَلَىٰ فَرَسٍ أَبْلَقَ مَا أُرَاهُ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أَسَرْتُهُ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: «اسْكُتْ، فَقَدْ أَيَّدَكَ الله تَعَالَىٰ بِمَلَكِ كَرِيمٍ»(١).

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَالسَّتَجَابَ لَكُمْ آَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَمِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ أَي: متتابعين ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ آَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ آَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ آَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ آَنَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## مقتلُ عصو الله أبي جهل:

عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَما أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِ يَوْمَ بَدْرٍ نَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا ")، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ، هَلْ تَعْرِفُ تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا أَنَّهُ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ الله وَ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ رَسُولَ الله وَ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ أَنَّ حَتَّىٰ رَسُولَ الله وَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ أَنَّ حَتَّىٰ رَسُولَ الله وَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ أَنَّ حَتَّىٰ مَثَى مَلُولَ الله وَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ أَنَّهُ عَلَى الله عَلَى وَاللّٰ مِثْلَهَا، قَالَ: مِثْلَهَا، قَالَ: مَثْلَهُا اللهُ عَمْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَىٰ أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ (٥)، فَقُلْتُ الله عَلَى قَتَلَاهُ، ثُمَّ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ (٥)، فَقُلْتُ الله عَلَى قَتَلَاهُ، ثُمَّ صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلُانِ عَنْهُ، قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، حَتَّىٰ قَتَلَاهُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد ١٩٤/٢، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) وأما عن حكمة اشتراك الملائكة بهذه الطريقة مع أن جبريل وحده قادر على إهلاكهم بأمر الله، فيوضح السبكي ذلك بقوله: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي وأصحابه، وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله تعالى في عباده، والله تعالى هو فاعل الجميع. والله أعلم. «فتح الباري» ٢٦٤/٧، في التعليق على الحديث رقم (٣٩٩٥)

<sup>(</sup>٣) أضلع منهما: أقوى منهما، أي: تمنيت لو كنت بين أقوى منهما.

<sup>(</sup>٤) أي لا يفارق شخصي شخصه.

<sup>(</sup>٥) يزول بين الناس: أي يتحرك بسرعة شديدة بين الناس في ميدان المعركة.



انْصَرَفَا إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟» فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ، فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ»، وَقَضَىٰ بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بن عَمْرِو بن الْجَمُوحِ.

وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بن عَمْرِو بن الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ بن عَفْرَاءَ (١). وفي لفظ: وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ (١).

# (لزبير يقتل عُبيحة بن سميح بن (لماص:

عن الزُّبَيْر قال: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ<sup>(٣)</sup> لَا يُرَىٰ مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُكُنَىٰ أَبو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَقَالَ: أَنَا أَبو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَقَالَ: أَنَا أَبو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بالْعَنَزَةِ<sup>(١)</sup> فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ<sup>(٥)</sup>.

#### مقتل عصو (لله أمية بن خلف:

بعدما قَتَلَ أبطال المسلمين في بداية المعركة ثلاثة من أَلدِّ أعداء الإسلام الذين طالما آذوا المسلمين، وصدوا عن سبيل الله، وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، وتمكنوا أيضًا في وسط المعركة من قتل صنديد آخر من صناديد قريش وهو أبو جهل، أعانهم الله في آخر المعركة على قتل واحدٍ من

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۹۸۸)، كتاب: المغازي، باب: (۱۰)، مسلم (۱۷۵۲)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.

<sup>(</sup>٢) السابق.

قلت: ومعاذ بن عمرو بن الجموح أخو معاذ بن عفراء من أمه، ففي الرواية الأولى: نُسب إلى أبيه عمرو بن الجموح، وفي الرواية الثانية: نُسب إلى أمه.

وقد ضبط الحافظ ابن حجر ﷺ في «الإصابة» ١٨٧٧/٣ اسم معاذ بن عمرو بن الجموح فقال: (معوّذ).

<sup>(</sup>٣) مدججٌ: أي مغطى بالسلاح ولا يظهر منه شيء.

<sup>(</sup>٤) العنزة: الحربة الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٩٨)، كتاب: المغازي، باب: (١٢).

أَلدِ أعداء الإسلام في مكة، وأشدها ظلمًا لضعفاء المسلمين، وهو أمية بن خلف.

عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لى صديقًا بمكة، وكان اسمى عبد عمرو، فَتَسَمَّيتُ - حين أسلمتُ- عبد الرحمن، ونحن بمكة، فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سمَّاكه أبوك؟ فأقول: نعم، فيقول: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئًا أدعوك به، أمَّا أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك مما لا أعرف! قال: فكان إذا دعاني: يا عبد عمرو، لم أجبه، قال: فقلتُ له: يا أبا على اجعل ما شئت، قال: فأنت عبد الإله، قال: فقلت نعم، قال: فكنت إذا مررتُ به قال: يا عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررتُ به وهو واقف مع ابنه عليّ بن أمية، آخذ بيده، ومعي أدراع قد استلبتها، فأنا أحملها، فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله فقلتُ: نعم، قال: هل لك فيَّ، فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معك؟ قال: قلتُ: نعم، ها الله(١) إذًا، قال: فطرحتُ الأدراع من يدي، وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتُ كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن - أي من أسَرني افتديتُ منه بإبل كثيرة اللبن- ثم خرجت أمشى بهما، فقال أمية بن خلف: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعَلّم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلتُ: ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي -وكان هو الذي يعذب بلالاً بمكة على ترك الإسلام-، فيخرجه إلى رمضاء<sup>(١)</sup> مكة إذا حَمِيَتْ، فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتُوضع على

<sup>(</sup>١) مما يستعملونه في القسم أن يحذفوا حرف القسم ويذكروا في مكانه (ها) فكأنه قال: نعم والله إذًا.

<sup>(</sup>٢) الرمضاء: الرمل الشديد الحرارة من الشمس.

صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا أو تُفارق دين محمد، فيقول بلال: أحد أحد قال: فلما رآه قال: رأش الكفر أمية بن خلف، لا نجوتُ إن نجا، قال: قلتُ: أي بلال، أَبِأُسيري؟! قال: لا نجوتُ إن نجا، قال: قلتُ: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوتُ إن نجا، قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المَسَكَة (١) وأنا أذبُ عنه، قال: فأخلف رجل السيفَ (١)، فضرب رِجْلَ ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعتُ مثلها قط، قال: فقلتُ: انج بنفسك، ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئًا، قال: فهبروهما (٣) بأسيافهم، حتى فرغوا منهما، قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالاً، ذَهَبتُ أدراعي، وفجعني بأسيري (١).

فانتهت المعركة بهزيمة المشركين هزيمة نكراء، ونصر كبير للمسلمين.

# عدد القتلي والأسري من المشركين في الممركة:

عن الْبَرَاء بن عَازِبِ ﷺ قَالَ: وكان النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، سَبْعِينَ أَسِيرًا، وَسَبْعِينَ قَتِيلًا (٥٠).

## بعط (نتهاء المعركة:

عن أَنَس بن مَالِكِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يَنْظُو لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟»، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّىٰ بَرَكَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ: آنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ (١) أَوْ قَالَ:

<sup>(</sup>١) المَسكة: السوار، أو الأسورة.

<sup>(</sup>٢) أي أخرجه من غمده.

<sup>(</sup>٣) هبروهما: أي قطعوا لحمهما.

<sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١٥٠/١، ١٥١، بأسانيد حسنة إلى عبد الرحمن بن عوف ، وأخرجه البخاري (٢٣٠١)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكُل المسلم حربيًا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. مختصرًا.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٨٦)، كتاب: المغازي، باب: (١٠).

<sup>(</sup>٦) أي: لا عار عليَّ في قتلكم إياي «شرح مسلم» للنووي.

قَتَلَهُ قَوْمُهُ، ثم قَالَ أبو جَهْلِ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي (١).

ومما حدث أيضًا بعد انتهاء المعركة أَنَّ النَبِيَّ اَمْرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ - وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ (٣) ثَلَاثَ لَيَالٍ -، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْمَوْمَ النَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدًّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا، ثُمَّ مَشَىٰ وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا الْيَوْمَ النَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدًّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا، ثُمَّ مَشَىٰ وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَىٰ يَنْظَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ شَفَةِ الرَّكِيِّ (٣) فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ نَرَىٰ يَنْظَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ شَفَةِ الرَّكِيِ (٣) فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: «يَا فُلانُ بن فُلَانٍ، وَيَا فُلانُ بن فُلانُ بن فُلانٍ، أَيسُرُكُمْ أَنَكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ مَنْ أَجْسَادٍ لَالْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَرَا رَبُنَا حَقًا، فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَرَى رَبُكُمْ حَقًّا» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا رُوحَ لَهَا، فَقَالَ رَبُكُمْ حَقًّا» فَقَالَ عُمْرُ: يَا رَسُولَ الله مَا تُكَلِّمُ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»، قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَتَى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحُسْرَةً وَنَدَمًا وَا مَعْيَدًا وَنَقِيمَةً وَخَدَاهُمْ الله حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحُسْرَةً وَنَدَمًا وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَتَى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنَقِيمَةً وَحُسْرَةً وَنَدَمًا وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ مَنَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ

ثم تحرك النبي على من بدرٍ راجعًا إلى المدينة، حتى إذا كان رسول الله على بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب، ثم خرج حتى إذا كان بعرْق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط (٥٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٦٢)، كتاب: ال،غازي، باب: قتل أبي جهل، ومسلم (١٨٠٠)، كتاب: الجنهاد والسير، باب: قتل أبي جهبل.

قَوْله: (فَلَوْ غَيْرِ أَكَّارِ قَتَلَنِي؟!!) الْأَكَّار: الزَّرَّاع وَالْدَلْاح، وَهُوَ عِنْد الْعَرَب نَاقِص، وَأَشَارَ أَبُو جَهُل إِلَىٰ إِنْنَيْ عَفْرَاء اللَّذَيْنِ قَتَلَاهُ، وَهُمَا مِنْ الْأَنْصَار، وَهُمْ أَصْحَاب زَرْع وَنَخِيل، وَمُعْنَاهُ: لَوْ كَانَ الَّذِي قَتَلَنِي غَيْرِ أَكَّارِ لَكَانَ أَحَدَ إِلَيَّ وَأَعْظُم لِشَأْنِي، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ وَمَعْنَاهُ: لَوْ كَانَ الَّذِي قَتَلَنِي غَيْرِ أَكَّار لَكَانَ أَحَدَ إِلَيَّ وَأَعْظُم لِشَأْنِي، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ نَقْص فِي ذَلِكَ. «شرح مسلم» للنووي ٣٣٩/٦، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) العرصة: أي الساحة، أي أقام بساحة المعركة.

<sup>(</sup>٣) أي: البئر.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل، ومسلم (٢٨٧٤)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب، القبر والتعوذ منه.

<sup>(</sup>٥) انظر: «سيرة ابن هشام» ١٥٨/٢، ١٥٩.

وعَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَنْ أَهْلُ مَكَّةً فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله عِلَيْ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا»، قَالُوا: نَعَمْ، وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا»، قَالُوا: نَعَمْ، وَكَانَ رَسُولُ الله عِلَيْ أَخَذَ عَلَيْهِ، أَوْ وَعَدَهُ، أَنْ يُخَلِّي سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ (۱).

وكان النبي ﷺ - لما فرغ من بدر - قد أرسل بشيرين إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه ﷺ، فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله ﷺ، فقيل له: ذاك أبوك حين قدم قال أسامة: فجئتُ وهو واقف للناس يقول: قُتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ابن هشام ونُبيه ومنبِّه وأمية بن خلف فقلتُ: يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بنيّ (٢).

وقسّم النبي ﷺ الغنائم على الصحابة رضوان الله عليهم.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه أبو داود (۲۹۹۲)، كتاب: الجهاد، باب: فداء الأسير بالمال، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه المحاكم (٩٥٩)، كتاب: معرفة الصحابة من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن حزم، وصالح بن أبي أمامة بن سهيل عن أبيه به اهد وعبد الله (ثقة)، وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي ١٨٣/٩.

إِلَىٰ بَعْضِ، قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدِ فِيهَا نَصِيبٌ، وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ أَحْدُ قُنَا بِرَسُولِ الله عِنَّ، وَاشْتَعَلْنَا بِهِ، فَنَزَلَتْ: أَحْدُ قُنَا بِرَسُولِ الله عِنَّ، وَاشْتَعَلْنَا بِهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مَنْ مُولِ الله عَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (١). وَقَسَمَهَا رَسُولُ الله عَلَى فَوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (١).

وحدث أيضًا كما يقول سعد بن أبي وقاص ﴿ جِئْتُ إِلَى النَّبِي ﴾ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله قَدْ شَفَىٰ صَدْرِي الْيَوْمَ مِنْ الْعَدُوّ، فَهَبْ لِي هَذَا السَّيْفَ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ»، فَذَهَبْتُ وَأَنَا أَقُولُ: يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبُلِ بَلَائِي! فَبَيْنَا أَنَا إِذْ جَاءَنِي الرَّسُولُ ﴾ فَقَالَ: «أَجِبْ»، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَ شَيْءٌ بِكَلَامِي، فَجِئْتُ فَقَالَ لِي النَّبِي ﴾ فَقَالَ: «أَجِبْ»، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِي شَيْءٌ بِكَلَامِي، فَجِئْتُ فَقَالَ لِي النَّبِي ﴾ وَلَا لَكَ، وَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُ لِي، فَهُو لَكَ» ثُمَّ قَرَأَ: السَّيْفَ، وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلَا لَكَ، وَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُ لِي، فَهُو لَكَ» ثُمَّ قَرَأَ: السَّيْفَ، وَلَيْسَ هُوَ لِي وَلَا لَكَ، وَإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُ لِي، فَهُو لَكَ» ثُمَّ قَرَأَ:

# وأما عن (لأسرى:

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٦٦١) بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه مسلم (۱۷٤۸)، كتاب: الجهاد والسیر، باب: الأنفال، وأبو داود
 (۲۷٤۰)، كتاب: الجهاد، باب: في النفل.

عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَوُلاءِ أَثِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا، فَهَوِيَ رَسُولُ الله عَلَى مَا قَالَ أَبو بَكْرٍ وَالِمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَى وَأَبو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ وَلَهُ يَهُوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَى أَنْتَ وَصَاحِبُكَ، فَإِنْ يَبْكِيانِ، قُلْتُ: يَا رَسُولُ الله الله الله عَلَيْ عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْدِهِمْ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ (أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْدِهِمْ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ (أَبْكِي لِللّذِي عَرَضَ عَلَيًّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْدِهِمْ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ (أَبْكِي لِللّذِي عَرَضَ عَلَيًّ عَصَابُكَ مِنْ أَخْدِهِمْ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ (أَبْكِي لِللّذِي عَرَضَ عَلَيًّ عَرَضَ عَلَيًّ عَذَابُهُمْ أَوْدَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» – شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي الله عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَكُلُوا مِمَا كَانَ لِيْكِي أَلْ لَهُ الله الْغَنِيمَةَ لَهُمْ (أَنْ وَصَاحِبُكُ عَلَى مُنْ مَنْ مَنْ الله الْغَنِيمَة لَهُمْ (أَنْ فَالُ وَلَا الله الْغَنِيمَة لَهُمُ الله الْغَنِيمَة لَهُمْ (أَنْ فَالُ : ٢٥ - ٢٩] فَأَحَلَ الله الْغَنِيمَة لَهُمْ (أَنْ ).

ففدى النبي ﷺ الأُسارى بمال.

وجاء في بعض الروايات أن قدر الفدية كان أربعة آلاك درهم(٢).

وعن أنس بن مَالِكِ ﴿ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ الله ﴿ فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتُرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا (٣٠).

وقال النَّبِيُ ﷺ في أُسَارَىٰ بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطُعِمُ بن عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلَاهِ النَّتْنَىٰ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ»('').

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۲۳)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.

<sup>(</sup>٢) «مجمع الزوائد» ٦/٠٩، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير»، «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (١١٨ ٤)، كتاب: المغازي، باب: (١٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٢٤)، كتاب: المغازي، باب: (١٢).

قال النبي ﷺ ذلك وفاءً للمطعم، فالمطعم كان ممن مزقوا صحيفة قريش الجائرة وأخرجوا النبي ﷺ من شعب أبي طالب، وأيضًا هو الذي أدخل النبي ﷺ مكة في جواره بعد عودته من الطائف.

#### فضائل من شهط بحررًا من الصحابة والملائكة:

عَنْ رِفَاعَة بن رَافِعِ الزُّرَقِيِ - وهو مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ» - أَوْ كَلْمَةً نَحْوَهَا - قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهدَ بَدْرًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ (١).

وقَالَ النَّبِيُ ﷺ لعمر بن الخطاب لما قَالَ للنبي ﷺ - في قصة حاطب بن أبي بلتعة - دَعْنِي يَا رَسُولَ الله أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ له رسول الله ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»(٢).

وجاء عبد لِحَاطِب يَشْكُو حَاطِبًا للنبي ﷺ وقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةً»(").

وأُصِيبَ يَوْمَ بَدْرٍ حارثة وَهُوَ غُلَامٌ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنْ أَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٩٢)، كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٨٣)، كتاب: المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا، مسلم (٢٤٩٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبى بلتعة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٩٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٨٢)، كتاب: المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا.

# ١٠ - وفي هذه السنة: فُرضَتْ زكاةُ الفطر، وفُرضَتْ الزكاة ذات النُصُب.

#### الشرج:

قال ابن كثير عظف:

وفيها – السنة الثانية- فرضت الزكاة ذات النُّصُب، وفرضت زكاة الفطر(١٠).

وزكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان وقد أوجبها النبي ﷺ علىٰ كل مسلم.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَالْكَبِيرِ مِنْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ (''.

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدًاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ<sup>(٣)</sup>.

وأما زكاة النصب فهي زكاة المال، وتعريفها: أنها نصيب مقدر في مال معين، يصرف لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

قَالَتَمَالَىٰ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمِ مُصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِمِهم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

## والأموال التي تجب فيها الزكاة هي:

١- الأثمان:

وهي الذهب والفضة.

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجة (١٨٢٧)، وحسنه الألباني.

قَالَ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمِ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ – حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ»(١).

#### ٢- بهيمة الأنعام:

وهي الإبل، والبقر، ويشمل الجاموس، والغنم وتشمل المعزن.

٣- الخارج من الأرض:

أي: الزروع. قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَا آئَمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وعَنْ ابن عمر قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح نِصْفُ الْعُشْرِ».

وعَنْ أَبِي سَعِيد الخدري ﷺ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ صَدَقَةٌ»<sup>(٣)</sup>.

#### ٤- عروض التجارة:

قَالَتَمَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَنتِ مَاكَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

١١- وفي مرجعهم من بدر توفيت رقية بنت رسول الله ﷺ.

#### (لشرج:

خَلُّف النبيُّ ﷺ عثمانَ بن عفان وأسامة بن زيد ﷺ علىٰ رقية وهي مريضة،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٥٧٠)، وأحمد (٩١٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) ولها تفصيل في كتب الفقه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩).



١٢ وفي رمضان من هذه السنة: قَتَلَ عميرُ بن عدي الله عصماء بنت مروان اليمودية بسبب أذاها للمسلمين.

#### الشرج:

١٣ وفي هذه السنة: خرج بـهم رسول الله ﷺ إلى المصلى فصلى بـهم
 صلاة العبيد، وكان ذلك أول خَرْجة خرجما بالناس إلى المصلى لصلاة العبيد.
 راشرج:

وفي هذا العام سن الله للعالم الإسلامي سنة عظيمة، بها يتمكن أبناء البلد الواحد من المسلمين أن يُجددوا عهود الإخاء، ويقووا عروة الدين الوثقي،

<sup>(</sup>١) سبق تخريج ما يدل على ذلك، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ١/١ ٤٤٢، ٤٤٢. بتصرف يسير.



وهي الاجتماع في يومي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع المسلمين في صعيد واحد، ويصلي بهم ركعتين تضرعًا إلى الله أن لا يفصم عُروتهم، وأن ينصرهم على عدوهم، ثم يخطبهم حاضًا لهم على الائتلاف، مذكرًا لهم ما يجب عليهم لأنفسهم، ثم يصافح المسلمون بعضهم بعضًا، وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين، حتى يكون السرور عامًا لجميع المسلمين، فبعد الفطر زكاته، وبعد الأضحى تضحيته، نشأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، ويوفقنا لأعمال سلفنا(۱).

# 12 – وفي شوال من هذه السنة: قتل سالم بن عمير الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلْ

#### الشرج:

ثم كانت سرية سالم بن عمير الله الله اليه اليهودي في شوال على رأس عشرين شهرًا من مُهاجر رسول الله الله وكان أبو عفك من بني عمرو بن عوف شيخًا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنة، وكان يهوديًا، وكان يُحرض على رسول الله ويقول الشعر، فقال سالم بن عمير وهو أحد البكائين وممن شهد بدرًا علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه، فأمهل يطلب له غِرَّة، حتى كانت ليلة صائفة، فنام أبو عفك بالفناء، وسمع به سالم بن عمير، فأقبل فوضع السيف على كبده، ثم اعتمد عليه حتى خشَّ في الفراش، وصاح عدو الله، فثاب إليه ناس ممن هم على قوله، فأدخلوه منزله وقبروه.

فقالت أمامة الزيدية في ذلك:

تُكذِّب دين الله والمرءَ أحمدا لَعمرُ الذي أمْناكَ أَنْ بئس ما يُمنى

<sup>(</sup>١) «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» الشيخ محمد الخضري على الله (٩٥، ٩٥).

## - الأغصان الندية مشرح الخلاصة البهية



أبا عُفَكٍ خُذْها علىٰ كَبْرَةِ السِّنّ (١)

حباك حَنيفٌ أخر الليل طعنةً

# 10 - وفي شوال من هذه السنة: غزا رسول الله ﷺ بنى سُليمٍ حتى بلغ الكُدْر.

## (لشرج:

قال ابنُ إسحاق عَظْف:

فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة – أي بعد بدر- لم يقم بها إلا سبع ليالٍ حتى غزا بنفسه يُريدُ بني سُليم.

#### قال ابنُ هشام ﷺ:

واستعمل على المدينة سباعَ بن عُرْفُطَة الغِفاريُّ، أو ابن أُمِّ مكتوم.

#### قال ابن إسحاق على:

فبلغ ماءً من مياههم يُقالُ له الكُدْر فأقام عليه ثلاث ليالِ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة، وأُفْدي في إقامته تلك جُلُّ الأُسارىٰ من قريش (٢).

# ١٦ وفي هذه السنة: بعد غزوة بدر بشمر هاجرت زينب ﷺ رسول الله ﷺ

#### الشرج:

فك النبي ﷺ أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر على أن يخلي سبيل

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ٢/١٤، ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲۳۵/۲ ۲۳۲.

زينب ﷺ فأرسل النبي ﷺ زَيْدَ بن حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ليأتيا بزينب ﷺ، وقَالَ لهما: «كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ<sup>(۱)</sup>، حَتَّىٰ تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّىٰ تَأْتِياني بِهَا» (۱).

فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو قريب منه، ولما قدم أبو العاص بن الربيع مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهّز، فلقيتها هند بنت عتبة، فقالت: يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت: ما أردت ذلك، فقالت: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك، أو بمال تتبلغين به إلى أبيك، فإن عندي حاجتك، فلا تضطّني (٣) مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال، تقول زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خِفتُها، فأنكرت أن أكون أريد ذلك، وتجهّزتُ.

فلما فرغت من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها، بعيرًا فركبته، وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارًا، وهي في هودج لها، وتحدث بذلك رجال من قريش، فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى، فكان أول من سبق إليها هبَّارُ بن الأسود بن المطلب بن أسد، فروعها هبًار بالرُمح، وهي في هودجها، وكانت المرأة حاملاً – فيما يزعمون فلما ربعت طرحت ذا بطنها (٤) وبرك حموها كنانة، ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهمًا، فتكركر الناس عنه (٥)

<sup>(</sup>١) يأجج: اسم لماكنبن: أحدهما على ثمانية أميال من مكة، وثانيهما أبعد منه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) فلا تضطني: أي فلا تستحيي.

<sup>(</sup>٤) أي أسقطت ما في بطنها.

<sup>(</sup>٥) أي: رجعوا عنه.



وأتى أبو سفيان في جله من قريش، فقال: أيها الرجل، كفَّ عنا نبلك حتى نكلمك، فكف، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه، فقال: إنك لم تصب، خَرَجْتَ بالمرأة على رءؤس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانيه على رؤوس الناس من بين أظهرهنَّ أن ذلك عن ذلِّ أصابنا عن مصيبتنا التي كانت وأن ذلك منا ضعفٌ ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، ومالنا في ذلك من ثؤرة (۱)، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات، وتحدث الناس أن قد رددناها، فَسُلَّها سرًا وألحقها بأبيها.

ففعل، فأقامت ليالي، حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول الله ﷺ (٢).

# ١٧ - وفي هذه السنة: تزوج علي بن أبي طالب شاطهة شابنت رسول الله شي.

#### (لشرج:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» (أ) فكان هذا هو

<sup>(</sup>١) أي: من ثأر.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۲۰/۲، ۱۲۱. بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>٣) انظر: «البداية والنهاية» ٣٧٠/٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٢٥)، كتاب: النكاح، باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا.

الحُطميَّة: نسبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حُطَمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع.

مهر بنت رسول الله ﷺ.

# ١٨ - وفي هذه السنة: أسلم عُمير بن وهب الجُمَحيَّ حينما رأى علامة من علامات النبوة.

#### (لشرج:

هو: عُمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جُمح القرشيُ الجُمحيُ: يكني: أبا أمية (١).

وكان قد جلس عمير مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير في الحِجْر، وكان عمير ممن يؤذي رسول الله الله الصحابه، ويلقون منه عناءً وهو بمكة، وكان ابنه وهب ابن عمير في أسارى بدر.

فذكر أصحاب القليب ومُصابهم، فقال صفوان: والله إنْ في العيش بعدهم خير (٢) قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دَيْنٌ عليَّ ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبتُ إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلَهُمْ علةً؛ ابني أسير في أيديهم، فاغتنمها صفوان وقال: عليَّ دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، فقال له عُمير: فاكتم عني، قال: أفعل.

قال: ثم أمر عمير بسيفه، فشُحِذ له (٣) وسُمَّ، ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم الله به، وما أراهم من عدوهم، إذ نظر عمر إلى عُمير بن وهب حين

<sup>(</sup>١) «الإصابة في تمييز الصحابة» ١٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: ما في العيش بعدهم خير، ف(إن) هنا نافية.

<sup>(</sup>٣) شُحِذ له: أي حُدَّ له.



أناخ على باب المسجد متوشعًا السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشرٍّ، وهو الذي حرَّش بيننا(١)، وحَزَّرَنا(٢) للقوم يوم بدرٍ.

ثم دخل عمر على رسول الله ﷺ فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عُمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه، قال: «فأدخله عليَّ» قال: فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبَّبه بها، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله ﷺ فاجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون، ثم دخل به على رسول الله ﷺ، فلما رآه رسول الله ﷺ وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمر، ادن يا عُمير» فدنا ثم قال: انْعَمُوا صباحاً – وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم- فقال رسول الله ﷺ: «قد أكرمنا الله بتحية غير تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة» فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد، قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئتُ لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، قال: «فما بال السيف في عُنقك؟» قال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنتْ عنا شيئًا؟! قال: «اصدقني، ما الذي جئت له؟» قال: ما جئتُ إلا لذلك، قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحِجْر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دَيْنٌ عليَّ وعيالً عندي لخرجتُ حتى أقتل محمدًا، فتحمل لك صفوان بِدَينِكَ وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك» قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسُول الله نُكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق، ثِم شهد عمير شهادة الحق، فقال رسول الله ﷺ: «فَقِهوا أخاكم في دينه وأَقْرِءوه القرآن وأطلقوا له أسيره» ففعلوا، ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله ﷺ، وأُحِبُّ أن تأذن لي، فأقدم

<sup>(</sup>١) أي: أفسد بيننا، ويقصد عمر أنه هو الذي أوقع بين المسلمين وقريش وأفسد بينهم يوم بدر.

<sup>(</sup>٢) حزرنا: أي قَدَّرَ عددنا.



وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير من مكة يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام، تُنسيكم وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عن الرُّكبان، حتىٰ قدم راكب فأخبره عن إسلامه، فحلف ألاَّ يُكلَّمه أبدًا، ولا ينفعه بنفع أبدًا(١).

# ١٩ وفي شوال من هذه السنة: نقض يمود بني قينقاع العمد فعاصرهم النبي ﷺ وأجلاهم عن المدينة.

#### الشرج:

كان النبي ﷺ قد عاهد أهل المدينة - كما تقدم- بعد وصوله إليها ﷺ، وكانت اليهود ومنهم يهود بني قينقاع من أهل هذه المعاهدة، وكان من شروط هذه المعاهدة ألا يعتدي طرفٌ على الآخر، وألا يغدر طرف بالآخر.

ولكن اليهود كعادتهم منذ وُجِدوا على وجه هذه البسيطة لا عهد لهم ولا ميثاق ولا ذمة، قوم غُدُرٌ، قوم ملئوا الدنيا غدرًا وفسادًا، ووقيعة بين أهل الأرض.

فلما كان هذا هو طبع اليهود ودأبهم الذي لا يَنْفَكُ عنهم، لم يحفظ يهود بني قينقاع ما عاهدوا عليه النبي ﷺ، ولم يحترموه، فكان جزاؤهم أن أجلاهم النبي ﷺ عن المدينة، ليرتاح ويريح مَنْ بالمدينة منهم.

أما عن تفاصيل ما فعلوه، وما فعله النبي ﷺ بهم، فيرويه ابن إسحاق ﷺ فيقول:

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله ﷺ جمعهم بسوق بني قينقاع، ثم قال: «يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱۷۰، ۱۷۱، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، به مرسلًا.



فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» قالوا: يا محمد، إنك ترى أنَّا قومك، لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنَّا والله لئن حاربنا لتعلمن أنَّا نحن الناس.

فكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله هي، وحاربوا فيما بين بدر وأُحد فحاصرهم النبي هي حتى نزلوا على مكة، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول، حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله هي، فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه رسول الله هي، فأدخل يده في جيب درع رسول الله هي فقال له رسول الله هي: «أرسلني»، وغضب رسول الله هي حتى رأوا لوجهه ظللاً"، ثم قال: «ويحك! أرسلني»، قال: لا، والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، أربع مئة حاسر" وثلاث مئة دارع"، قد منعوني الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر، فقال رسول الله هي: «هم لك»، وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة وتولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، حيث تم تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول هي.

حيث مشنى عبادة بن الصامت ﷺ إلى رسول الله ﷺ وكان أحد بني عوف

<sup>(</sup>١) الظلل: جمع ظُلة، وهو في الأصل السحابة، فاستعارها هنا لتغير وجه النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الحاسر: الذي لا درع له.

<sup>(</sup>٣) الدارع: لابس الدرع.

واستعمل رسول الله ﷺ على المدينة في محاصرته إياهم بَشير بن عبد المنذر، وكانت محاصرته إياهم حمس عشرة ليلة (٢).

وذكر ابن هشام سببًا آخر للغزوة فقال:

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب<sup>(٦)</sup> لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعهد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديًا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۲۲۰۰، ۲۲۰، بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲۳۹/۲.

<sup>(</sup>٣) الجلب: كل ما يجلب إلى السوق ليباع فيها.



بني قينقاع<sup>(١)</sup>.

وقد يكون كلاهما حدث. والله أعلم.

#### ٣٠ - وفي ذي الدجة من هذه السنة: وقعت غزوة السُّويق.

## (لشرج:

كان أبو سفيان بن حرب نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدًا الله فخرج في مئتي راكب من قريش، ليبرَّ يمينه، فسلك النجدية، حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثَيْب، من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرب من الليل، حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حُييً بن أخطب، فضرب عليه بابه، فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلاَّم بن مِشْكَم، وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك، وصاحب كنزهم (٢٠)، فاستأذن عليه، فأذن له، فقراه (٣٠) وسقاه وبطن له من خبر الناس (١٠)، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة فأتوا ناحية منها، يقال لها: العريض، فحرقوا فيه أصوار (٥) من نخل بها، ووجدوا بها رجلاً من الأنصار وحليفًا له في حرث لهما، فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين، ونذر بهم الناس (٢٠)، فخرج رسول الله و عليها، فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين، ونذر بهم الناس فخرج رسول الله في طلبهم حتى بلغ قَرْقَرُة الكُذر، ثم انصرف راجعًا، وقد فخرج رسول الله في قلية وقد رأوا أزوادًا من أزواد القوم قد طرحوها في

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۲۳۹/۲.

<sup>(</sup>٢) يريد بالكنز المال الذي يجمعونه للطوارئ ويعدونه للنوائب التي تنوبهم وتعرض لهم.

<sup>(</sup>٣) فقراه: أي صنع له القِرَىٰ، وهو الطعام الذي يُقدُّم للضيف.

<sup>(</sup>٤) أي: أعلمه من سرهم.

<sup>(</sup>٥) الأصوار: جمع صور، وهي الجماعة من النخل.

<sup>(</sup>٦) نذر بهم: أي علم بهم.

الحرث يتخففون منها للنجاء (١) فقال المسلمون، حين رجع بهم رسول الله ﷺ: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ قال: «نعم».

واستعمل النبي ﷺ على المدينة بَشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة.

وإنما سُمِّيتْ غزوة السَّويق<sup>(۲)</sup>، لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق، فهجم المسلمون على سويق كثير، فسُميتْ غزوة السويق<sup>(۲)</sup>.

٢١ - وفي ذي الحجة أيضًا من هذه السنة: تُوفِي عثمان بن مظعون الله عثمان بن مظعون المعاجرين بالمدينة.

#### الشرج:

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح الجُمحيُّ (١٠). قال ابن حجر:

توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم (٥٠).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بِن مَظْعُونٍ، قَالَتْ الْمَرَأَةِ – وَفِي رَوَاية: امرأته-: هَنِيتًا لَكَ الْجَنَّةُ عُثْمَانَ بِن مَظْعُونٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ الله عِلَّ إِلَيْهَا نَظَرَ عَضْبَانَ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكِ؟»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، فَارِسُكَ وَصَاحِبُكَ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) النجاء: السرعة.

<sup>(</sup>٢) السَّويق: أن تحمص الحنطة أو الشَّعير ثم تُطحن ثم يسافر بها، وقد تمزج باللبن والعسل والسمن تُلَتُّ به.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۲۳۲/۲، ۲۳۷. بتصرف.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/٠٤١٠.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ١٢٤١/٢.

رَسُولُ الله ﷺ: «وَاللّهِ إِنّي رَسُولُ الله وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي»، فَأَشْفَقَ النَّاسُ عَلَىٰ عُشْمَانَ، فَلَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ الْخَيْرِ عُشْمَانَ بن مَظْعُونٍ»، فَبَكَتْ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ، الصَّالِحِ الْخَيْرِ عُشْمَانَ بن مَظْعُونٍ»، فَبَكَتْ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ: «مَهْلًا يَا عُمَرُ»، ثُمَّ قَالَ: «ابْكِينَ وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنْ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ الله ﷺ وَمِنْ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ الشَّيْطَانِ»، ثُمَّ قَالَ: «واللِّسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ».

# ٣٢ – وفي هذه السنة: كتب رسول الله ﷺ المعاقِلَ فكان مُعلَّقًا بسيفه.

#### الشرج:

قال ابن جرير ﷺ:

والمعاقل أي: الديات، وتسمى الدية بالعقل، وأهل ذلك أن القاتل كان إذا

<sup>(</sup>۱) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (۲۱۲۷)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وورد عن عائشة هذا أنها قالت: رأيت رسول الله الله التي يُقبِل عثمان بن مطعون، وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل. أخرجه أبو داود (۳۱۳۳)، الترمذي (۹۸۹)، ابن ماجه (۳۰۵۳)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود»، ثم تراجع عن تصحيحه أخيرًا، وقال في الضعيفة: منكر، وصرح بتراجعه عن التصحيح.

وفيه: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطب، قال فيه البخاري وغيره – كما في «التقريب»-: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ٣٧١/٣.

قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها بعقُلها لتسليمها إليهم، يقال: عَقَلْت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته(١).

وقد حدد النبي الديات في النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا: مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ (أَ): ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ (أَ): مِثْلُهَا، وَفِي الْعَيْنِ: خَمْسُونَ، وَفِي الْجَلِ: خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ: خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ الْعَيْنِ: خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ: خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ أَصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ (أَ) خَمْسٌ (أَنْ

٣٣ - وفي عيد الأضحى من هذه السنة: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين، أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآله.

#### (لشرج:

قال ابن سيد الناس عَقْكَ:

وكان رسول الله ﷺ إذا صلى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين (١)، فإذا

<sup>(</sup>١) «الوجيز» (٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) المأمومة: التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة.

<sup>(</sup>٣) كل ما يصل إلى الجوف، كبطن، وظهر، وحلق، وصدر.

<sup>(</sup>٤) الموضحة: التي تبرز إلى العظم وتوضحه وتبرزه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في «الموطأ» ٨٤٩/٢، قال الألباني في «الإرواء» ٣٠٠/٧: وهو مرسل صحيح الإسناد، قال أبو عمر ابن عبد البر ﷺ في «التمهيد» ١٨٥/١٤: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روى مسندًا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقىٰ الناس له بالقبول والمعرفة.اهـ

<sup>(</sup>٦) الأملح: هو الذي يكون بياضه أكثر من سواده.

صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في الصلاة، فيذبحه بيده بالمُدية، ثم يقول: «هذا عن أمتي جميعًا، ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ»، ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه هو عن نفسه، ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيأكل هو وأهله منه، ويُطعم المساكين، وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية (۱).

زهو

الهتاب با

(١) «عيون الأثر» ٣٧٤/١.

# السنة الثالثة من المجرة

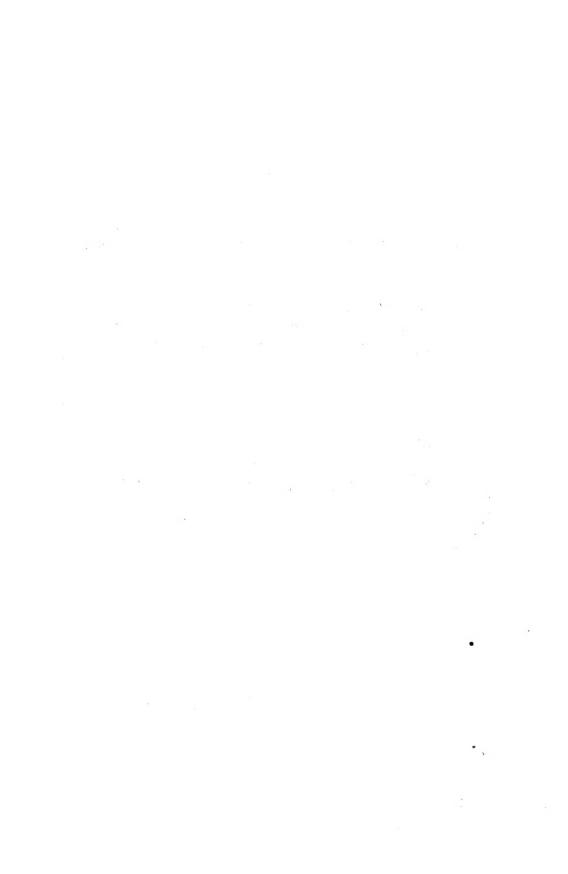

# السنة الثالثة من المجرة

### وفيها ثلاثة عشر حدثاً:

١- فبي المحرم من هذه السنة: وقعت ْغَزْوَة نَجدٍ عند ماءٍ يَقالُ له (ذو أَمَر).

#### الشرج:

مكث النبي الله شهراً بعد رجوعه مِن غزوة السويق، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة، ثم غزا نجداً يريد غطفان، حيث تجمعوا عند مَاءٍ يقالُ له (ذو أَمَرٌ) بناحية نجدٍ، واستعمل النبي الله على المدينة عثمان بن عفان الله فأقام بنجدٍ صفراً كلّه أو قريباً مِن ذلك، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيداً (۱).

# ٣- وفي ربيع الأول مِن هذه السَّنة: قُتل كعبُ بن الأشرف اليموديُّ بأمر رسول الله ﷺ.

#### (لشرج:

كان كعب بن الأشرف اليهودي من الحاقدين على الإسلام والمسلمين بالمدينة، وهو من قبيلة طيء، وأمّه من بني النضير، وكان يكتم غيظه وحقده على المسلمين، حتى انتصر المسلمون على المشركين في موقعة بدر، وجاء الخير، فلم يستطع كتم ما بداخله من حقد وغيظ على النبي ، وعلى الإسلام والمسلمين، حتى إنه قال حين بلغه الخبر: أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء، فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» ۲۳۷/۲-۲۳۸.



فلما تيقن عدوُّ الله الخبر خرج حتىٰ قدم مكة، فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن ضُبيرة السهميَّ، وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، فأنزلته وأكرمته وجعل يحرَّض على الرسول ، وينشد الأشعار، ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر.

ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبّبَ بنساء المسلمين (' حتى آذاهم (' فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لِكَعْبِ بن الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَىٰ الله وَرَسُولُهُ ؟ ) فقامَ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَمُحِبُ أَنْ أَقْتُلُهُ ؟ قَالَ: «نَعْمْ » قَالَ: فَأَذُنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، قَالَ: «قُلْ » فَأَنّاهُ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَة فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً - يقصد النبي ﷺ- وَإِنَّهُ قَدْ عِزَّانا (' ) وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قَالَ: وَأَيْضًا وَاللّهِ لَتَمَلّنُهُ، قَالَ: إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُ أَنْ نَدَعَهُ أَنْ يَشْلُولُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قَالَ: وَأَيْضًا وَاللّهِ لَتَمَلّنُهُ، قَالَ: إِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُ أَنْ نَدَعَهُ عَنِي نَنْظُرُ إِلَى أَي شَيء يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسُقًا أَوْ وَسُقَيْنِ، قَالَ: نَعْمُ الْوَادِ كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ أَنْ يُسْلِفَنَا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا وَلَكِنَّا نَرُهَنُكَ أَنْ يَأْتِيهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا فَى وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُو أَخُو كُعْبِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، وأبو عيسى بن جبر، والحارث بن أوس وعباد بن بشر.

ومشىٰ معه رسول الله ﷺ إلىٰ بقيع الغزقد، ثم وجههم، فقال: «انطلقوا

<sup>(</sup>١) شبب بنساء المسلمين: أي تغزل فيهنَّ وذكرهنَّ في شعره.

<sup>(</sup>٢) من «سيرة ابن هشام» بتصرف.

<sup>(</sup>٣) أي: أتعبنا.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٣٧)، كتاب: المغازي، باب: قتل كعب بن الأشرف، ومسلم (١٨٠١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود.

علىٰ اسم الله اللهم أعنهم» ثم رجع رسول الله إلىٰ بيته، وهو في ليلة مقمرة، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس، فوثب في مِلحفته، فأخذت امرأته بناصيتها، وقالت: إنك امرؤ محارَب، وإنَّ أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة، قال: إنه أبو نائلة لو وجدني نائمًا لما أيقظني، فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر، فقال: لو يُدعى الفتى لطعنة لأجاب، فنزل فتحدث معهم ساعة، وتحدثوا معه، ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماش إلى شعب العجوز، فنتحدث به بقية ليلتنا هذه، قال: إن شئتم، فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة شامَ يده في فود رأسه(١)، ثم شمَّ يده فقال: ما رأيت كالليلة طيبًا أعطر قط، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها حتى اطمأنَّ، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها، فأخذ بفود رأسه، ثم قال: اضربوا عدو الله، فضربوه، فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئًا، قال محمد بن مسلمة: فذكرتُ مغولاً (٢) في سيفي، حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًا، فأخذته، وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حِصن إلا وقد أوقدت عليه نارٌ قال: فوضعته في ثُنَّته (٣)، ثم تحاملتُ عليه حتى بلغتُ عانته فوقع عدو الله، وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في رجله، أصابه بعض أسيافنا، قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد، ثم على بني قُريظة، ثم على بُعاث حتى أسْندْنا<sup>(١)</sup> في حرة العريض<sup>(٥)</sup> وقد أبطأ علينا صاحبنا

<sup>(</sup>١) شام يده: أي أدخل يده، وفود رأسه: أي جانبه من جهة الأذن، ومعناه أدخل يده في رأسه.

<sup>(</sup>٢) المغول: السكين.

<sup>(</sup>٣) الثُنَّة: ما بين السرة والعانة.

<sup>(</sup>٤) أسندنا: ارتفعنا.

<sup>(</sup>٥) حرة العريض: مكان بالمدينة.



الحارث بن أوس ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع آثارنا، قال: فاحتملناه فجئنا به رسول الله والحر الليل، وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه، فخرج إلينا، فأخبرناه بقتل عدو الله، وتفل على جُرح صاحبنا، فرجع ورجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه (۱).

٣- وفي ربيع الأول من هذه السنة: عقد عثمان بن عفان على أم
 كلثوم بنت رسول الله بعد وفاة أختما رقية، وبنى بما في جمادى
 الآخرة.

#### (لشرج:

قال ابن.كثير عَظْكَ:

وفيها – أي: في السنة الثالثة- عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ بعد وفاة أختها رُقية، وكان عقده عليها في ربيع الأول منها، وبنى بها في جمادي الآخرة منها (٢).

# £- وفي ربيع الآخر من هذه السنة: وقعت غزوة الفرع من بـُحران. (لشرج:

وفي ربيع الآخر من السنة الثالثة غزا رسول الله ﷺ يريد قريشًا، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، حتى بلغ بُحران (") من ناحية الفرع، فأقام بها شهر

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ١/٤ ٧.

<sup>(</sup>٣) قيده جماعة بفتح الباء، وقيده آخرون بضمها.

ربيع الآخر وجمادي الأولى؛ ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا(١).

# ٥ وفي جمادي الآخرة من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة هاي القردة العاموا عيرًا ومالاً لقريش.

#### (لشرج:

# ٢ - وفي شعبان من هذه السنة: تزوج رسول الله ﷺ حفصة بنت عمر ﷺ.

#### (لشرج:

عن عبد الله بن عُمَرَ عُمَرَ مَنْ أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بن حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَتُوفِي عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بن حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ حَفْصَةَ، بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبَثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۲۳۸/۲.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲/۰۶۲.

يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بنتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أبو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِي عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَيِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله عُنَّ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَلَيْثُتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله عُنَى حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ أبو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيْ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا شَيْئًا، قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أبو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ الله عَلَى وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ الله عَلَى قَبِلْتُهَا (١).

# ٧ - وفي رمضان من هذه السنة: تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت خزيمة أم المساكين ﷺ.

### الشرج:

ذكر ابن حجر على: أن زينب بنت خزيمة كانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل: كانت تحت الطفيل ابن الحارث، ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث، فقتل عنها ببدر، فخطبها رسول الله ، وتزوجها في رمضان سنة ثلاث، ثم لم تلبث إلا شهرين أو ثلاثة، وماتت وقيل: ثمانية أشهر.

وكانت تُسمى أم المساكين، لأنها كانت تطعمهم، وتتصدق عليهم(١).

# ٨- وفي رمضان من هذه السنة: ولد المسنُ بن علي ك.

## الشرج:

#### قال ابن حجر ﷺ:

الحسن بن علي، أمير المؤمنين، أبو محمد، ولد في نصف شهر رمضان

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٢٥)، كتاب: النكاح، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٤/٢٥٢٠.



سنة ثلاث من الهجرة وقيل: في شعبان منها، وقيل: ولد سنة أربع، وقيل: سنة خمس، والأول أثبت (١٠).

### ٩- وفي شوال من هذه السنة: وقعت ْ غزوة أحد.

#### الشرج:

لم تهدأ قريش ولم يسكن لها بال منذ انتهاء وقعة بدر، بل ظلت في غيظ شديد وغليان مما حدث، فقد قُتِلَ زعماؤها وكُسِر كبرياؤها، وضاعتْ هيبتُها أمام العرب، وأصبح زعماؤها مطالبون بالثأر واسترداد الكرامة.

فأخذوا يعدون لذلك منذ رجوعهم من بدر.

بل قيل إنهم: خصصوا القافلة التي نجتُ من المسلمين يوم بدر لهذا الأمر<sup>(۱)</sup>.

وبعد مرور ثلاثة عشر شهرًا فقط من وقعة بدر جهزت قريش جيشًا تعداده ثلاثة آلاف مقاتل، معهم مئتا فرس، وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل<sup>(٦)</sup>، ثم خرجوا لمحاربة المسلمين، وخرج معهم من أطاعهم من قبائل كنانة، وأهل تهامة (١٠).

وقد رَأَىٰ النَّبِي ﷺ هذا في رؤيا منامية قبل علمه بقدوم المشركين، وقصها على أصحابه - رضوان الله عليهم- فقَالَ ﷺ: «رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ مُؤْرِثُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُه فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَىٰ

<sup>(</sup>١) «الإصابة» ٤/١. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن هشام في سيرته ٣/٣، عن ابن إسحاق عن بعض التابعين مرسلاً.

<sup>(</sup>۳) «سيرة ابن هشام» ۳/۳.

<sup>(</sup>٤) السابق.



فَعَادَ أَحْسَنَ مَمَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ الله مِنْ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ»(١) أي: هم المؤمنون الذين قتلوا يوم أُحُد.

وفي رواية: «وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ»<sup>(٢)</sup>.

ثم أخبر النبي على بقدوم المشركين فجمع أصحابه وأشار عليهم فَقَالَ لهم: 
«لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَاللّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النبي على: «شَأْنُكُمْ إِذًا»، ولَبِسَ على لَأْمَتَهُ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَىٰ النبي على: «شَأْنُكُمْ إِذًا»، ولَبِسَ على لَأْمَتَهُ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَىٰ رَسُولِ الله على رَأْيَهُ، فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِي الله شَأْنَكَ إِذًا، فَقَالَ على إِنَّهُ لَيْسَ لِنبِي إِذَا لَبِسَ لَأُمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّىٰ يُقَاتِلَ» (").

فخرج النبي ﷺ بجيش تعداده ألف مقاتل، معهم فرسان فقط، ومائة دارع (١٠).

ولَبِسَ النبي ﷺ دِرْعَيْنِ<sup>(٥)</sup>.

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة بالناس(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٨١)، كتاب: المغازي، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد، ومسلم (٢٢٧٢)، كتاب: الرؤيا، باب: رؤيا النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٧٢٣)، الدارمي ٥٥/٢، الحاكم ١٢٩/٢، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الطبري» ٣/٤٠٥، «الطبقات» ٤٤/٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٩٠)، كتاب: الجهاد، باب: في لبس الدروع، والترمذي (١٦٩٢)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٦) «سيرة ابن هشام» ٣/٣.

ثم سار بالجيش متوجهًا إلى أُحُد<sup>(۱)</sup> حتى إذا كانوا بالشَّوْط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، وقال: أطاعهم وعصاني<sup>(۲)</sup> ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرَّيب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام، أخو بني سلمة، يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكنا لا نرى أنه يكون قتال (۱).

وما جعل الله ذلك إلا ليميز الخبيث من الطيب.

يقول الله تعالى: ﴿ مَّاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وكاد بنو سَلِمَةً وَبَنُو حَارِثَةً أَنْ يَفْشَلَا ويتَّبعا المنافقين لولا أَنْ ثبتهم الله.

<sup>(</sup>۱) يقع جبل أحد في شمال المدينة، وكان يرتفع ١٢٨ مترًا أما الآن فيرتفع ١٢١ مترًا فقط بسب عوامل التعرية، ويبعد عن المسجد النبوي حوالي ٥,٥ كيلو مترًا، بدءًا من باب المجيد أحد أبواب المسجد النبوي. «السيرة النبوية الصحيحة» ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: أطاعهم في الخروج والقتال خارج المدينة، وعصاه حيث كان يرى القتال بداخل المدينة.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» ٣/٣.



وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّاً وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى ا

ولما رجع المنافقون وتركوا الجيش قال فريق من أصحاب النبي ﷺ: فُقَاتِلُهُمْ، وقال فريق مَن أَصحاب النبي ﷺ: فُقَاتِلُهُمْ، فأنزل الله ﷺ: ﴿ فَهَا لَكُرُ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاً ﴾ وقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الذَّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ﴾").

وفي الطريق استعرض النبي الله الجيش فردَّ صغار السن، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عمره أربعة عشر سنة (٢٠).

وأخذ النبي الله سيفاً وقال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقه» فقام إليه رجال كلّ يقول: أنا، أنا ، فامسكه عنهم وقال: «مَن يأخذه بحقه» فقام أبو دُجانة سماكُ بن خَرَشة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدوَّ حتى ينحني» فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إيًاه، وكان أبو دُجانة رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها، علم الناس أنه سيُقاتل، فلما أخذ السيف من يد رسول الله الخرج عصابته تلك،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۰۰۱)، كتاب الممفازي باب: وإذ هَمَت مَّالَهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفَشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ ظَلِيَتُو فِي اللَّهِمَانُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٥٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، ومسلم (٢٧٧٦)، كتاب: صفات المنافقين وأحوالهم.

ومعنى أركسهم: أي ردهم.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٩٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي
 الأحزاب، ومسلم (١٨٦٨)، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ.



فعصب بها رأسه ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال رسول الله ﷺ حين رأى أبا دُجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن»(١).

وتقدم الجيش الإسلامي إلي ميدان أحد وأخذ النبي الله ينظم مواقع الجيش ويملي على الجند خطته، فجعل النبي وجه جيشه إلي المدينة وظهره إلي جبل أحد لحماية ظهر المسلمين من أن يُداهمهم أحد من خلفهم، ثم عزَّز ذلك بخمسين راميًا بقيادة عبد لله بن جبير أحد في مباغتة المسلمين عينين (۱) – الذي يقع خلف جبل أحد حتى إذا فكر أحد في مباغتة المسلمين من الخلف أمطروه بوابلٍ من النبال فمنعوه من ذلك، وشدد عليهم النبي بلزوم أماكنهم، وعدم مغادرة الجبل تحت أي ظرف من الظروف، فقال لهم النبي النبي النبي النبي العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، "أ.

وبذلك سيطر المسلمون على مرتفعات الميدان فاصبحوا في مأمن من أن يباغتهم أحد من الخلف، وأصبحوا لا يفكرون إلا في جبهة واحدة، بخلاف المشركين الذين عسكروا في وادي أحد المكشوف من كل جوانبه، فتميز عنهم المسلمون بالموقع رغم وصول المشركين إلى المكان قبلهم، ولكنها عبقرية النبي القائد.

وبدأت المعركة بمبارزة بين حمزة الله وبين رجل من المشركين يقال له سباع، حيث خرج سِباع هذا من بين الصفوف – لما اصطف الفريقان للقتال-

<sup>(</sup>٢) الذي سُمِّى بعد أحُدٍ بجبل الرماة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٤٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، أبو داود (٢٦٦٢)، كتاب: الجهاد، باب: في الكُمناء، وأحمد (١٨٥٠١)، واللفظ لهما.

فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة الله عليه حمزة الله ورسوله؟ ثم شد عليه حمزة الله ورسوله؟ ثم شد عليه حمزة الله فقتله أن ثم حانت ساعة البظور فالتقى الفريقان، والتحم الجيشان، واشتد النزال بني جيش المسلمين المكون من سبعمائة مقاتل بعد انسحاب المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، وجيش المشركين البالغ عدده ثلاثة آلاف مقاتل فكانت الغلبة أولا للمسلمين، حيث ألحقوا بالمشركين هزيمة نكراء وردوهم إلى معسكرهم، وقاتل أبو دُجانة بسيف النبي الله حتى فلق به هام المشركين أبلى معسكرهم، وقاتل أبو دُجانة بسيف النبي الله عنى أول النهار من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة أن السعة أن المعادن.

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُۥ إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] (\*) أي: ولقد صدقكم الله وعده أيها المؤمنون الذي وعدكم إياه إن أطعتم الله ورسوله، أن لكم النصر على الأعداء.

وفي وسط المعركة جاء رجل إلىٰ النبي ﷺ فقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ»، فَأَلْقَىٰ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) مُقطِّعة البظور: أي التي تختن النساء، فهي تقطع بظر المرأة عند ختنها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٧٢)، كتاب: المغازي، باب: قتل حمزة بن عبد المطلب الله.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه. هام المشركين: أي رؤوس المشركين.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٠٩)، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٥) الحسُّ: القتل، أي: إذ تقتلونهم بإذنه.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، مسلم (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد. وهذا الرجل غير عُمير بن الحُمام الذي استشهد يوم بدر، حيث جاء في رواية: (قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد ...).

#### مخالفة (لرماة أمر النبي ﷺ:

فلما انهزم المشركون وفرُّوا من الميدان وتركوا أموالهم وأمتعتهم في ساحة المعركة، ورأى الرماة ذلك تركوا أماكنهم على الجبل ونزلوا وهم يقولون: الغنيمة، الغنيمة، فَقَالَ لهم عبد الله بن جبير ﷺ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ أَنْ لَا تَبْرَحُوا، فَأَبَوْا (١٠).

فلما تركوا الجبل ونزلوا انكشف ظهر المسلمين، فرأى المشركون الفرصة سانحة للإلتفات حولهم ومحاصرتهم، ففعلوا ذلك، وأحاطوا بالمسلمين من الخلف والأمام، فارتبكت صفوف المسلمين ارتباكًا شديدًا وأصبحوا يقاتلون دون تخطيط (۱)، واستغل إبرليس عليه لَغنة الله الفرصة فصرخ في المسلمين: أي عبَادَ الله أُخْرَاكُم، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ مع أُخْرَاهُمْ، وأخذ المسلمون يضرب بعضهم بعضًا، حتى إن حُذَيْفة بن اليمان و رأى أباه الْيَمَانِ على يضربه المسلمون، فقال: أي عِبَادَ الله أبي، أبي، فمَا احْتَجَزُوا عنه حَتَى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفة بَعْ الله لَكُمْ (۱).

وفي وسط المعركة قُتل مصعب بن عمير ﴿ - سفير النبي ﴾ إلى المدينة قبل الهجرة - الذي قيل أنه كان يحمل لواء المهاجرين في هذه المعركة مع أسيد بن حضير الذي كان يحمل لواء الأوس، والخُباب ابن المنذر الذي كان يحمل لواء الليثي، وهو يظن أنه رسول الله ﴾، فرجع يحمل لواء الخزرج (١٠) قتله ابن قمئة الليثي، وهو يظن أنه رسول الله ، فرجع

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٤٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أُحُد.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٠٩)، وصححه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٦٥)، كتاب: المغازي، باب: ﴿إِذْ هَمَّت طَّلْإِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَمران: ١٢٢].

<sup>(</sup>٤) جاء ذكر الألوية في «مغازى الواقدي» ٣٣/١.



وَصَاحَ الشَّيْطَانُ وسط الميدان: قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَلَمْ يُشَكُّ أحد أَنَّهُ حَقٌّ (٢).

فلما انتشر الخبر وشاع بين صفوف المسلمين، خارت قوى بعض المسلمين، ولانت عزيمتهم، حتى إنهم جلسوا عن القتال، فرآهم أنس بن النضر الله الله عم أنس بن مالك الله الهم ما يُجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله الله قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه، ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل (٢٠).

وكما تقدم فإن بعض القوم جلسوا عن القتال وفرَّ آخرون بين الشعاب

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٠٩)، الحاكم في «المستدرك» ٢٩٦/٢، ٢٩٧، وصححه. وأقره الذهبي، وصححه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» ٣/٣، والحديث في «الصحيحين» بلفظ مختلف، انظر الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٤٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، ومسلم (١٩٠٣)، كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.

أمَّا النبي ﷺ فكان كالليث يقاتل بين الصفوف، وكان أولُ من عرف بأن الرسول ﷺ حيِّ هو كعب بن مالك ﷺ فنادى في المسلمين يبشرهم فأمره الرسول ﷺ بالسكوت لئلا يفطن له المشركون(١٠).

وظل النبي ﷺ يقاتل وحوله فئة قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم صمدوا معه يدافعون عنه ﷺ.

وقد تفطن المشركون بأن النبي ﷺ حيّ لم يُقتلُ فتكاثروا عليه يريدون قتله.

وكان حول النبي على تسعة من الصحابة سَبْعَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، واثنان من المهاجرين، فَلَمَّا رَهِقُوهُ (أَ قَالَ: «مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ - أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ -»، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ: «مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةِ -»، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ السَّبْعَةُ من الأنصار، فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَى الْمَنْعَةُ من الأنصار، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الْمَعَاجِبَيْهِ: «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا» (أي.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢٠١/٣، وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: قربوا منه ﷺ.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة أُخُد.

وكان هذا الدفاع من هؤلاء الأنصاريين السبعة عن النبي ﷺ، لحبهم الشديد له ﷺ أولاً وإيثاره على أنفسهم، ثم لما عاهدوه عليه الصلاة والسلام عند بيعة العقبة وأنهم يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم.

وقول النبي ﷺ: «مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا» قال النووي ﷺ: الرواية المشهورة فيه (ما أنصفنا) بإسكان الفاء، و(أصحابنا) منصوب مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء



وأخذ النبي على يدعوا أصحابه للعودة إلى القتال وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ ﴿ إِذْ نُصِّعِدُونَ (') وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَحَكِرِ (') وَالرَّسُولُ عَلَىٰ أَحَكِرِ أَنَّ وَالرَّسُولُ يَعْدَعُوكُمْ فِي أُخْرَدَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] أي: والرسول يناديكم من خلفكم، إلى عباد الله، إلى عباد الله ('').

وكان طلحة بن عبيد الله ممن ثبت مع النبي ﷺ، ودافع عنه حتى شُلَتْ يده ﷺ كان يقى بها النبي ﷺ ('').

وكان ممن ثبت أيضًا مع النبي سعد بن أبي وقاص ، وكان راميًا ماهرًا لا تكاد رميته تُخطئ، فنثل له النبي الله كنانته (٥) وجعل يقول له: «ارْمِ فِدَاكَ أبي وَأُمِي» (١).

من المتقدمين والمتأخرين، ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار، لكون القريشيين لم يخرجا للقتال، بل خرجت الأنصار واحدًا بعد واحد، وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه (ما أنصفنا) بفتح الفاء، والمراد علىٰ هذا: الذين فرُّوا من القتال، فإنهم لم ينصفوا لفرارهم.اه. «شرح مسلم» ٣٢٩/٦، ٣٣٠.

- (١) أي: تهربون في بطون الأوديه والشعاب.
- (٢) أي: ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هربًا من عدوكم.
- (٣) «تفسير الطبري» ١٣٩/٤ وفي قراءة: {إذ تصعدون} بفتح التاء وتسكين الصاد وفتح العين، ومعناه: إذ تصعدون إلى جبل أحد حيث قيل إنهم صعدوا إلى الجبل هربًا من القوم.
- (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٦٣)، كتاب: المغازي، باب: ﴿إِذَ هَمَّت ظَآ إِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفَشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمران: ١٢٢].
  - (٥) نثل كنانته: أي نشر كنانته واستخرج ما بها من السهام، والكنانة: جُعبة السهام.
- (٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٥٥)، كتاب: المغازي، باب: ﴿إِذْ هَمَّت مَّاآبِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ﴿ [آل عمران: ١٢٢]، ومسلم

وممن ثبت مع النّبِي ﷺ يدافع عنه أبو طَلْحَةَ زيد بن سهل الأنصاري ﷺ، فكان مُجَوِّبٌ على النبي ﷺ بِحَجَفَةٍ لَهُ(()، وَكَانَ أبو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النّبْعِ (^) كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ جَعْبَةٌ مِنْ النّبْلِ فَيَقُولُ له النبي ﷺ: انْتُرْهَا لِأبي طَلْحَة، وكان النّبِي ﷺ يشرف برأسه ليَنْظُرَ إِلَى الْقَوْم، فَيَقُولُ له أبو طَلْحَةَ: بِأبي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْدِي دُونَ نَحْرِكَ (").

وكان يتترس مع النبي ﷺ بترس واحد، فكان كلما رمى رمية رفع النبي ﷺ بيده، بصره ينظر إلىٰ أين وقع السهم، فيدفع أبو طلحة صدر رسول الله ﷺ بيده، ويقول: يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم(<sup>1)</sup>.

ورغم استبسال الصحابة – رضوان الله عليهم- في الدفاع عن النبي ﷺ، وأنهم أفدوه بأرواحهم إلا أن المشركين استطاعوا أن يصلوا إلىٰ النبي ﷺ حيث

<sup>(</sup>٢٤١١)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل سعد بن أبي وقاص على.

وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب ﷺ: ما سمعت النبي ﷺ يجمع أبويه لأحدِ غير سعد. (متفق عليه).

وقال سعد ﷺ: جمع لي النبي ﷺ أبويه يوم أُحُد. (متفق عليه).

<sup>(</sup>١) مُجوِّبٌ عليه بحَجَفَة: أي مُتترس عليه بترس، ليقيه من ضربات المشركين، فالحجفة: الترس.

<sup>(</sup>٢) شديد النزع: أي شديد رمي السهم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٦٤)، كتاب: المغازي، باب: ﴿إِذْ هَمَّت طَّاتِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَىٰ الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، ومسلم (١٨١١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة النساء مع الرجال. ومعنى نحري دون نحرك: أي: أفديك بنفسي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٠٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: المجنِّ ومن يتُّرس بترس واحد، وأحمد ٢٨٦/٣، ٢٨٧.

### الأغصان الندية مشرح الخلاصة البهية



جُرح وجهه رضي وكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ (١) وهشمت الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأْسِهِ (١).

### جبريل وميطانيل ينزلان للحفام عن (لنبي ﷺ:

لما حدث هذا للنبي الله وكاد المشركون أن يقتلوه، وقد تكفل الله تعالى بعصمته من الناس، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] أنزل الله تعالى جبريل وميكائيل – عليهما السلام - يدافعان عن النبي الله ويمنعانه من المشركين.

عَنْ سَغْد بن أبي وقاص الله عَلَيْهِ مَالَ: لقد رَأَيْتُ يوم أحد عن يمين رسول الله الله على وعن يساره رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يقاتلان عنه كأشد القتال، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ – يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام-(").

# مقتل أسط الله حمزة 🐗:

وفي تلك المعمعة كان هناك رجل له هدف آخر غير الذي جاء من أجله الطرفان، فهو لا يشغله من ينتصر، المسلمون أم المشركون، ولا يهمه ذلك الأمر كثيرًا، إنما كل الذي يشغله هو التحرر من الرق وأن ينفك من قيود العبودية.

وهذا الرجل هو وحشيّ ﷺ الذي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه.

<sup>(</sup>١) هي السنُّ التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات. «شرح مسلم» للنووي ٣٣٠/٦.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٧٥)، كتاب: المغازي، باب: ما أصاب النبي رميخ من المجراح يوم أحد، ومسلم (١٧٩٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة أحد. والبيضة: واقى الرأس الذي يلبسه المحارب.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٨٢٦)، كتاب: اللباس، باب: الثياب البيض، ومسلم
 (٢٣٠٦)، كتاب: الفضائل، باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي ﷺ يوم أحد.

ولنتركه يقصُّ علينا تفاصيل ما حدث بنفسه ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كأمس الذاهب: كناية عن قتله، أي: صيَّره عدمًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٧١)، كتاب: المغازي، باب: قتل حمزة بن عبد المطلب ، يقول وحشي ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةً حَتَّىٰ فَشَا فِيهَا الْإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ الله ﴿ رَسُولًا لَهِ عَلَىٰ إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ – أي: لا ينالهم منه إزعاج – قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﴿ النَّهُ قَالَ: «آنْتَ وَحْشِيّ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «آنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةً؟»، قُلْتُ: نَعْمْ، قَالَ: «أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةً؟»، قُلْتُ: فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «آنْتَ وَحْشِيّ؟»، قُلْتُ: نَعْمْ، قَالَ: «أَنْتُ عَنِي؟»، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا وَبِيهِ مَا بَلَغَكَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجُهَكَ عَنِي؟»، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا وَبُهِ مَا بَلَعْكَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ مُسَيْلِمَةَ لَعَلِي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةً، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ مُسَيْلِمَةَ لَعَلِي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةً، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ مُسَيْلِمَةً لَعَلِي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِعَ بِهِ حَمْزَةً، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ مَنْ أَنْوُ الرَّأْسِ، قَالَ: فَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَطَنَهُ فَأَصَادِهُ مَنْ مَعْنَ مَنْ مَنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، قَالَ: وَوَثُبَ إِلْيَهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَضَرَبُهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ هَامَتِهِ.

يقول عَبد الله بن عُمَرَ ﷺ: فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ: وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعبد الْأَسْوَدُ.

قوله: (في ثلمة جدار) أي: في خلل جدار.

قوله: (كأنه جمل أورق) الجمل الأورق الذي لونه رمادي وكان لون مسيلمة كذلك من غبار الحرب.

قوله: (ثائر الرأس) أي: شعره مُنتفش.

<sup>(</sup>٣) حسن: سيأتي تخريجه.



#### صور النساء في الممركة:

عن أنس ﷺ قال: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنتَ أبي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَىٰ خَدَمَ سُوقِهِمَا (١) تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ (٢) عَلَىٰ مُتُونِهِمَا (١) تُغْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ (١).

وقَالَ عُمَرُ بن الخطاب ﴿ أَن أَمُ سَلِيطٍ كَانَتْ تُزْفِرُ لَهِم الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدِ (٥٠).

## عدد من قتل من المسلمين في هده المعركة:

عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب الله أُصِيبَ من المسلمين في هذه المعركة سَبْعُونَ قَتِيلًا (١٠).

وعن أبي بن كَعْبٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ رَجُلًا، وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ منهِمْ حَمْزَةُ، فَمَثَّلُوا بِهِمْ (٧).

<sup>(</sup>١) خدم سوقهما: أي الخلاخيل.

<sup>(</sup>٢) تُنقزان: النقز: الوثب والقفز، كناية عن سرعة السير.

<sup>(</sup>٣) متن الشيء: أعلاه، يقال: متن الجبل أي أعلاه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠١٤)، كتاب: المغازي، باب: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآلِهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُ أَوْعَلَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ آلَ عمرانَ: ١٢٢]، ومسلم (١٨١١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة النساء مع الرجال.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٧١)، كتاب: المغازي، باب: ذكر أم سليط. وتُزفر: أي تحمل.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٤٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد.

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه الترمذي (٣١٢٩)، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة النحل، وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو في مسند أحمد من زوائد عبد الله ١٣٥/٥، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».



وقيل: قتل من المشركين اثنان وعشرون رجلاً ١٠٠.

# عمرو بن أُقَيش يحدل الجنة وما صلىٰ لله صلاة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَ عَمْرُو بِن أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ حَتَّىٰ يَأْخُذَهُ، فَجَاءَ يَوْمُ أُحُدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ بِنو عَمِّي؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: أَيْنَ فَلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، فَلَبِسَ لَأُمْتَهُ، وَرَكِبَ فَرَسَهُ، ثُمَّ فَلَانٌ؟ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، وَوَجَبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، فَقَالَ رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَا يَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، فَقَالَ حَتَّىٰ جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَرِيحًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بِن مُعَاذٍ، فَقَالَ لِأُخْتِهِ: فَقَالَ حَتَّىٰ جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَرِيحًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بِن مُعَاذٍ، فَقَالَ لِأُخْتِهِ: سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ، أَوْ غَضَبًا لَهُمْ، أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ؟ فَقَالَ: بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّىٰ لِلَّهِ صَلَاةً".

# عبط (لله بن حرام ﷺ تظله (لملائكة بأجنحتها، ويكلمه (لله من غير حجاب:

عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله عَنْ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدُّ دَعَانِي أَبِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَنَى وَإِنِّي لَا أَتُرُكُ بَعْدِي أَعَزَ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ الله عَنَى فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ خَيْرًا، فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتُرُكَهُ مَعَ الْآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً عَيْرَ أُذُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الْآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً عَيْرَ أُذُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُةُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّةُ اللللللِّ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْ

 <sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۳/۳.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢٥٣٧)، كتاب: الجهاد، باب: فيمن يسلم ويقتل في مكانه في سبيل الله، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥١)، كتاب: الجنائز، باب: هل يُخرج الميت من القبر أو اللحد لعلة؟.



وعن جَابِر أيضًا قَالَ: لما كان يوم أحد جِيءَ بِأبِي مُسجِىً وقَدْ مُثِّلَ بِهِ، قال: فأردت أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قال: فأردت أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أردت أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أردت أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قَوْمِي، فرفعه رَسُولُ الله عَلَيُّ أو أمر به فَرُفِع، فَسَمِعَ صَوْتَ باكية أو صَائِحةٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟»، فَقَالُوا: بنت عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو فقَالَ: «ولِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ رُفِعَ».

وفي رواية لمسلم: «تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتْ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّىٰ رَفَعْتُمُوهُ»(١).

وعنه أيضًا قال: لَقِيَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ لِي: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اسْتُشْهِدَ أَبِي، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا قَالَ: «مَا مُنْكَسِرًا؟» قَالَ: «مَا قَلَى الله بِهِ أَبَاكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «مَا كَلَّمَ الله أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِي كَلَّمَ الله أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَ أُعْطِكَ، قَالَ الرَّبُ عَلَى: إِنَّهُ قَدْ تَمَنَّ عَلَيَ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِ تُحْيِينِي فَأَقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ الرَّبُ عَلَى: إِنَّهُ قَدْ تَمَنَّ عَلَيَ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِ تُحْيِينِي فَأَقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ الرَّبُ عَلَى: إِنَّهُ قَدْ مَنْ مِنِي أَنْهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ ٱلّذِينَ مَنِي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ ٱلّذِينَ مَا لِي اللهِ أَمْوَاتًا بَلَ أَمْ اللهُ أَنْ إِلَهُ اللهُ أَمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ ٱلّذِينَ اللهِ اللهُ إِلَيْهُ اللهُ الْمُ الْمُؤَمِّلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# حنظِلةً تُفسله (لهلائفة:

عن الزبير ﷺ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول عند قتل حنظلة بن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۹۳)، كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من النياحة على الميت، ومسلم (۲٤۷۱)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الترمذي (٣٠١٠)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه. إلا من حديث موسى بن إبراهيم، والحاكم ٣٠٤/٣، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال رسول الله على: «إن صاحبكم تُغسله الملائكة فسألوا صاحبته عنه» فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال رسول الله على: «لذلك غسلته الملائكة»(١).

وقال النبي ﷺ: «رأيت الملائكة تُغسِّل حمزة بن عبد المطلب، وحنظلة بن الراهب»(٢).

# عمرو بن الجموج يطأُ برجله في الجنة:

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه الحاكم ۲۰٤/۳، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في «السنن» ۱٥/٤، وحسنه الشيخ مصطفى العدوي لشواهده «فضائل الصحابة» للعدوي (۲۷۹)، وحسنه الألباني في «الإرواء» رقم (۷۱۳).

 <sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس ، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق ٢٣/٣، وصححه الألباني في تخريج «فقه السيرة» (٢٦٧).



وعن أبي قتادة قال: جاء عَمْرُو بن الْجَمُوحِ ﴿ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ الله حَتَّىٰ أَقْتَلَ أَمْشِي بِرِجْلِي هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ» فَقُتِلُوا يَوْمَ أُحُدٍ هُوَ وَابْنُ أَخِيهِ وَمَوْلَىٰ لَهُمْ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هَذِهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ»، فَأَمَرَ رَسُولُ الله بِهِمَا وَبِمَوْلَاهُمَا فَجُعِلُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ(١).

# عبط (لله بن جحش ﷺ يتمنى الشهاطة في سبيل الله فينالها:

عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش أن العدو، فلقني تدعو الله، فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدو، فلقني رجلاً شديدًا بأسه، شديدًا حردُه، أقاتله ويُقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله، وآخذ سلبه، فأمن عبد الله بن جحش، ثم قال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا حرده، شديدًا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا، قلت: من جدع أنفك وأذنك، فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول صدقت، قال سعد: يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط ".

#### بعط انتهاء الممركة:

وبعد انتهاء القتال وانصراف كل فريق إلى معسكره وقد تأكد بعض الصحابة أن النبي الله قد قُبِل، إذ بالنبي الله يالع عليهم بَيْنَ السَّعْدَيْنِ (١٠) عرفه

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٤٥٢)، وصححه أحمد شاكر، والألباني أيضًا في «فقه السيرة» (٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يجدع: أي يقطع.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الحاكم ٩٩٩/٣، وقال: صحيح على شرطهما لولا إرساله، ووافقه الذهبي، وصححه موصولاً من حديث إسحاق بن سعد، والبيهقي في «السنن» ٢٤/٩.

<sup>(</sup>٤) اسم مكان. والله أعلم.

الصحابة - رضوان الله عليهم - بِتَكَفَّئِهِ إِذَا مَشَىٰ (') يقول ابن عباس ﷺ: فَفَرِحَ بِهِ الصحابة حَتَّىٰ كَأَنَّهُم لَمْ يُصِبْهم شيء فَرَقِيَ النبي ﷺ نَحْوَهم وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ «الشَّتَدَّ غَضَبُ الله عَلَىٰ قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِهِ» وَيَقُولُ مَرَّةً أُخْرَىٰ: «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا» ('').

وجعل النبي ﷺ يقول: «اشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَىٰ قَوْمٍ فَعَلُوا هذا بنبِيّهِ»، وهو حينئذ يُشِيرُ إِلَىٰ رَبَاعِيَتِهِ ويقول: «اشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَىٰ رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ الله فِي سَبِيلِ الله»(").

كما كان النبي ﷺ يَسْلُتُ عن نفسه الدَّمَ وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الله»، فَأَنْزَلَ الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الله»، فَأَنْزَلَ الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللَّهُمْ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]('').

وعن عبد الله بن مسعود قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِيِّ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»(٥).

<sup>(</sup>١) التكفؤ: التمايل إلى قدام.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه أحمد (۲٦٠٩)، الحاكم ۲۹٦/۲، ۲۹۷، وصححه وأقره الذهبي،
 وصححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٧٣)، كتاب: المغازي، باب: ما أصاب النبي ﷺ من الجراح يوم أحد، ومسلم (١٧٩٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٩١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة أحد.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه الدخاري (٣٤٧٧)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حدثنا أبو اليمان، ومسلم (١٧٩٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة أحد.

قال الدكتور أكرم العمري: لقد استبعد الرسول ﷺ أن يوفق الله من آذوه بهذه الصورة - فقال النبي ﷺ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ…»- فأخبره الله سبحانه بأن ذلك ليس ببعيد إن



ثم أراد النبي ﷺ أن يصعد على صخرة - ليجلس عليها- فلم يستطع - من شدة ما فيه من إصابات وإرهاق شديد- فَأَقْعَدَ النبي ﷺ تَحْتَهُ طَلْحَةَ ﷺ ثم صَعِدَ حَتَّىٰ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الصَّخْرَةِ، ثم قَالَ النَّبُيُ ﷺ: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ»(١).

ثم أخذت فَاطِمَةُ عَلَى تغسل الدم عن وجه أبيها وَعَلِي بن أبي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّىٰ صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ (٢).

### (لله ﷺ يُهِكِّئُ من روي (لمؤمنين بالنماس:

ثم أنزل الله ﷺ النعاس على المسلمين تهدئة لروعهم، وراحة لأجسادهم من عناء القتال.

يقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعْدِ الْفَيِّرَ أَمَنَةُ نُّعَاسُا يَغْشَىٰ طَآبِفَكَةُ مِنْ بَعْدِ الْفَيْرَ أَمْنَةُ نُّعَاسُا يَغْشَىٰ طَآبِفَكَةً مِنكُمُّ وَطَآبِفَةٌ وَطَآبِفَةٌ يَقُولُونَ فِاللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجُنَهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَلَ أَنْ أَنْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ فِاللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجُنَهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَلَ أَنْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّهُ لِللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

أراد الله هدايتهم - فأنزل عليه: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ - فقال عليه الصلاة والسلام لما طمع بإسلامهم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» «السيرة النبوية النبوية الصحيحة» ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه الترمذي (۳۷۳۸)، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي محمد طلحة بن عبيد الله هم، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۵٤۰) ومعنى قوله: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ» أي: أوجب لنفسه الجنة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٥٠٤)، كتاب: المغازي، باب: ما أصاب النبي ﷺ من الجراح يوم أحد، ومسلم (١٧٩٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة أحد.

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّىٰ سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا يَسْقُطُ وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ(١).

وبعد ذلك أشرف أبو سفيان بن حرب ونادى على المسلمين فقال: أفي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ قال رَسُولُ الله ﷺ: «لا تجِيبُوهُ»، فقال: أفِي الْقَوْمِ ابْنُ أبي قُحَافَةً؟ - يعني أبا بكر - قال رَسُولُ الله ﷺ: «لا تجِيبُوهُ»، فقال: أفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ: أُمّا هَوُلَاءِ لو كانوا أحياءً لأجابوا، فلم يملَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فقالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُو الله أَبْقَي الله عليك ما يخزيك، قال أبو سفيان: اعْلُ هُبَلُ، فَقَالَ النبي ﷺ: «أجِيبُوهُ»، قالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «تُولُوا الله أَعْلَىٰ وَأَجَلُ»، قَالَ أبو سفيان: لنا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النبي ﷺ: «أجِيبُوهُ»، قالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «تُولُوا الله أَعْلَىٰ وَأَجَلُ»، قَالَ أبو سفيان: لنا الْعُزَّىٰ وَلَا عُرَّىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النبي ﷺ: «أجِيبُوهُ»، قالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: إللهُ مَوْلَىٰ لَكُمْ، قَالَ أبو سُفْيَانَ: يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ الْعَرْىٰ وَلَا عُمْرُ: لَا سَوَاءً، قَتُلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، قَالَ أبو سفيان: إنَّكُمْ لَتَوْعُمُونَ ذَلِكَ، لَقَدْ خِبْنَا إِذَنْ وَخَسِرْنَا، ثُمَّ قَالَ أبو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّهُ مَرُنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، قَالَ أبو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّهُ مَدُونَ فِي قَتْلَاكُمْ مُثْلًا (")، وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأْيِ سَرَاتِنَا (")، ثَمَّا الْبَو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأْيِ سَرَاتِنَا (")، ثُمَّ قَالَ أبو سُفْيَانَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ نَكُرُهُهُ وَيْهُ وَلَمْ نَكُرَهُهُ وَلَى مُؤْلَانًا أَوْلَ مَا لَوْلَى مَوْلَى الْكَوْلَ الْمَالِيَةِ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ ذَاكَ وَلَمْ نَكُرُهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ عَنْ رَأْيِ سَرَاتِنَا فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ نَكُرُهُهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ نَكُرُهُ وَلَمْ الْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۰۱۸)، كتاب: المغازي، باب: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعَدِ

ٱلْفَيِّ أَمَنَةٌ نُّمَاسًا ﴾، ومسلم (۱۸۱۱)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة النساء مع
الرجال.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٤٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد.

<sup>(</sup>٣) مثلاً: أي تمثيلاً بالقتلى.

<sup>(</sup>٤) السراة: الأشراف والكبراء، أي لم يكن ذلك التمثيل بالقتلى عن رأي ورضيً من كبرائنا.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٠٩)، وصححه أحمد شاكر. أي: قد كان ذلك التمثيل بالجثث ليس عن أمرنا ولكنا لم نكرهه.



# النبي ﷺ يتفقط الشهطاء، ويرى عمه الحمزة ﷺ وسطهم، ثم يأمر بطفنهم:

عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ أَنْ رَسُولَ الله ﴿ مَرَّ عَلَىٰ حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّىٰ تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ (' حَتَّىٰ يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا» ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مُدَّت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رأسه بدا رأسه، وَقَلَّتْ الثِّيَابُ وَكَثُرَتْ الْقَتْلَىٰ فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ مَا لَكُهُ وَاللَّهُ الْعَنْوَنَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ الرَّجُلَانِ وَالشَّلَاثَةُ يُكَفَّنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَشْأَلُ عنهم: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا» فَيُقَدِّمُهُ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ ('').

وَعَنْ أَنَسٍ أَيضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ<sup>(٣)</sup>.

وعَنْ جَابِرِ بن عبد الله على قَالَ: كَانَ رسول الله على يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ أَكَثِهِمْ وَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُعَلَّو وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ أَنَا.

 <sup>(</sup>١) العافية: قال الخطابي: هي السباع والطير تقع على الجيف فتأكلها. «عون المعبود» ٢/٦٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٣٦)، كتاب: الجنائز، باب: في الشهيد يُغسل، وأحمد ١٢٨/٣، والترمذي (١٠١٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قتلى أحد وذكره حمزة، وصححه الألباني «صحيح سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣١٣٧)، كتاب: الجنائز، باب: في الشهيد يغسل، وصححه الألباني «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٣)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الشهيد، وفي

وعَنْ خَبَّابٍ بن الأرت ﴿ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِي ﴾ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ الله فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى الله فَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى الله فَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُضْعَبُ بن عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً (') كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ مُضْعَبُ بن عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً (اللهُ يَقَالَ لَنَا النَّبِي ﴿ وَلَيْهِ مِنْ الْإِذْ خِرِ» (أَسُهُ وَاجْعَلُوا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ الْإِذْ خِرِ» أَوْ قَالَ: «أَلْقُوا عَلَىٰ رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْ خِرِ» (''.

وقَالَ جابر ﷺ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ رُدُّوا الْقَتْلَىٰ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ "".

# حُرْن (لنبي ﷺ علىٰ (لشهدر)ء:

عَنْ جَابِرِ بن عبد الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أُحُدٍ: «أَمَا وَاللّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِ نُحْضِ الْجَبَلِ»('').

رواية للبخاري أيضًا قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة.

وقد تقدم أن النبي ﷺ صلى على حمزة ﷺ والظاهر – والله أعلم- كما قال بعض العلماء منهم ابن القيم ﷺ أن النبي ﷺ مخير بين الصلاة على الشهداء وعدم الصلاة.

<sup>(</sup>١) النَّمِرة: نوع من الكساء.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۲)، كتاب: المغازي، باب: من قتل من المسلمين يوم أحد، ومسلم (۹٤٠)، كتاب: الجنائز، باب: في كفن الميت. والإذخر: حشيش معروف طيب الرائحة.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١٧١٧)، كتاب: الجهاد، باب: في دفن القتيل في مقتله،
 صححه الألباني «صحيح سنن الترمذي»، أحمد (١٤١٠١)، وصححه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد (١٤٩٦٥)، الحاكم ٣٨/٣.

نحض الجبل: سفح الجبل، والمعنى: لوددت أني قتلت معهم، وهذا من شدة حزنه عليهم ﷺ.

# (لنبي ﷺ يثني على ٰ ربه:

ولما انصرف العدو من الميدان قَالَ النبي ﷺ: «اسْتُؤُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَىٰ رَبِّي ﷺ: «اسْتُؤُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَىٰ رَبِّي ﷺ: «اسْتُؤُوا حَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللهمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْت، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ لَمَنْ مَلَئْت، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْت، وَلَا مُغطِي لِمَا مَنعْت، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْت، وَلَا مُقرِبَ لِمَا بَاعَدْت، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْت، اللهمَّ ابْسُطْ عَلَیْنَا مِنْ بَرَکَاتِك، وَرَحْمَتِك، وَفَصْلِك، وَرَزْقِك، اللهمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللهمَّ إِنِي أَسْأَلُك النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللهمَّ إِنِي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرِ مَا مُنْعُتْنا، اللهمَّ حَبِّب إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنُهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ الرَّاشِدِينَ، اللهمَّ تَوَقَنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْينًا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْجِقْنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْجِقْنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْجِهُمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهُ الْحَقِّ آمِين، وَالْكَوْرَ وَمَنَا عُسْلِكَ، وَعَذَابَكَ إِلَهُ الْحَقِ آمِين، وَالْحَقْلُ وَعَذَابَكَ إِلَهُ الْحَقِ آمِين، وَالْكَالَعِيمَ وَيَعْدَابُكَ إِلَهُ الْحَقِ آمِين، وَالْحَوْلَ وَعَذَابَكَ إِلَهُ الْحَقِ آمِين، وَالْحَوْلُ وَعَذَابُكَ إِلَهُ الْحَقِ آمِين، وَالْحَوْلَ وَعَذَابُكَ إِلَهُ الْحَقِ آمِين، وَالْحَدُلُ وَعَذَابُكَ إِلَهُ الْحَقِ آمِين، وَالْحَدُلُ وَعَذَابُكَ إِلَهُ الْحَدُقِ آمَلُونَ وَالْمَلْوَالَ وَعَذَابُكَ إِلَهُ الْحَدُقِ وَالْمَالِكُ الْعَلَى الْعِمْلُ وَالْمَنْهُ وَالْعَلْوَالَ أَلْمَالُومُ اللّهُ الْعَلْمَ وَالْفَالُومُ اللّهُ الْعُلْمَ وَالْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَ اللللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُالِقُولُومُ اللّهُ الْ

وعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَّ لَا تُعبد فِي الْأَرْضِ» (٢).

وقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، اللهمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بن هِشَامٍ، اللهمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ» فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. فَتَابَ الله عَلَيْهِمْ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أحمد ٢١٤/٣، الحاكم ٥٠٧/١، ٢٢/٣، ٢٤، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في تخريج «فقه السيرة» (٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷٤۳)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٦٩)، كتاب: المغازي باب: ليس لك من الأمر شيء،
 والترمذي (٣٠٠٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران واللفظ له.

ولقد عفا الله عَنْ عن المؤمنين الذين فروا يوم أحد فأنزل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوَا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدَّ عَفَا ٱللهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

وربط الله عَنْ مَن جأش المسلمين فقال: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَاَنَتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كَنْتُم أَلْأَعْلَوْنَ الْفَوْمَ قَارَحُ مِقْدُهُمْ وَتُحُ فَقَدْ مَسَ ٱلْفَوْمَ قَارَحُ مِقْدُهُمْ وَتِلْكَ ٱلْأَيْنَامُ لَا يُحِبُ لَكُمْ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاةً وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ النّاسِ وَلِيعُلْمَ اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاةً وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ اللّهِ إِلَا عمران: ١٤٠، ١٣٩].

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ الله قال: مر رَسُولُ الله بنسَاءِ عبد الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَى: «لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ»، فَجَاءَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَى فَقَالَ: «وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ (٢) بَعْدُ؟ مُرُوهُنَّ يَبْكِينَ حَمْزَةَ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله عِلَى فَقَالَ: «وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ (٢) بَعْدُ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقِلِبْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَىٰ هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِ» (٣).

# ١٠ وفي اليوم التالي لغزوة أُحد: خرج المسلمون لغزوة حمراء الأسد. الشرج:

بعد عودة النبي ﷺ إلى المدينة أراد أن يطارد المشركين حتى لا يفكروا

<sup>(</sup>٢) أي: ما رجعن إلى بيوتهن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد ٨٤/٢، ابن ماجه (١٥٩١)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في البكاء على الميت، وصححه الألباني في «صحيح السنن».



في العودة ومداهمة المدينة، فأرسل مناديًا ينادي في الناس بطلب العدو وأن لا يخرجن أحدٌ إلا أَحَد حضر أُحُد، وكان ذلك في اليوم التالي لغزوة أُحُد فخرج مع النبي وللله خرج وهو لم يشهد أحدًا، سوى جابر بن عبد الله خرج وهو لم يشهد أحدًا، حيث تخلف عن أحد لأن أباه خلفه على أخواته.

فسار جيش المسلمين حتى بلغ حمراء الأسد وهي على بعد حوالي عشرين كيلو جنوب المدينة المنورة، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، فلم يلق أحدًا من المشركين، ووجدهم قد رجعوا إلى مكة، فأقام بها الاثنين، والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة (۱).

عَنْ عَائِشَةَ عَنَ قَالَتَ: ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرَّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ آلَ عمران: ١٧٢] قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ، وَأَبُو بَكْرٍ لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ الله ﷺ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُخُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا قَالَ: «مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟» فَانْتَذَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزَّبَيْرُ(").

# ١١ وفي هذه السنة: تزوج رسول الله ﷺ بزينب بنت جمش الله تبارك وتعالى.

#### الشرج:

هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صبرة بن مُرَّة بن كبير بن

(١) انظر تلك الغزوة في «سيرة ابن هشام» ٢٩/٣، ٣٠.

(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٧٧)، كتاب: المغازي، باب: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾.

هكذا جاء في حديث عائشة أن الذين خرجوا في هذه الغزوة سبعون صحابيًا فقط، والمشهور عند أهل السير أنه خرج كل من شارك بأُخُد فالله أعلم. وقد يكون هؤلاء السبعون أول من خرجوا ثم تبعهم الباقون، كما وجه ذلك بعض العلماء والله أعلم.

غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، الأسدية، أم المؤمنين.

وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب، عمة رسول الله ﷺ(۱).

وكانت عند زيد بن حارثة ﷺ قبل أن يتزوجها النبي ﷺ.

وزيد بن حارثة بن شراحيل ﷺ كان مولىٰ للنبي ﷺ أهدته إليه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ﷺ.

وكان يدعى زَيْدَ بن مُحَمَّدٍ، حيث كان قد تبناه النبي ﷺ فكان ينسب إليه، حَتَّىٰ نَزَلَت: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآكِكَ إِيهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥](٢).

فبنزول هذه الآية تم تحريم التبني، وأصبح كلّ يُنسبُ إلى أبيه الذي هو من صلبه، فأصبح يقال زيد بن حارثة.

ولكن قاعدة التبني كانت متأصلة في نفوس العرب، ليس من السهل محوها، فكأن الله على أراد حدوث شيء عملي يمحو هذا تمامًا من نفوسهم، فكان تزويج النبي على من زينب بنت جحش التي كانت زوجة لرعيِّه زيد بن حارثة الله على ال

وقد ذكر الله ﷺ ذلك في كتابه العزيز فقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ اللَّهُ مُبْدِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ الْمَسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّى اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] يقول الله تعالىٰ لنبيه ﷺ:

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٨٢)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ أَدَّعُوهُمْ لِآكَابَيْهِمْ هُوَ اللهُ عَنْدُ اللهِ المُحارِي (٢٤٢٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد.



﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام، واتباع النبي ﷺ، وأنعم النبي ﷺ عليه بالعتق من الرق.

﴿ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ زينب ﷺ، حيث جَاءَ زَيْدُ بن حَارِثَةَ يَشْكُو للنَّبِي ﷺ زينب ﷺ، فجعل النبي ﷺ يَقُولُ: ﴿اتَّتِي الله وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»(١).

وكان الله على قد أعلم نبيه الله أنها ستكون زوجته، ولذلك قال الله تعالى له: ﴿ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَدُهُ ﴾ أي: لا تخفي ما أطلعك الله عليه من أنها ستكون زوجتك، ﴿ وَتَغْشَى النَّاسَ ﴾ من أن يقولوا: طلق محمد زوجة ابنه ليتزوجها، ﴿ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَنُهُ ﴾.

ثم يقول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكُهَا ﴾ الوطر: الحاجة، أي: فلما فرغ زيد منها وفارقها ﴿ زَوِّجَنَكُهَا ﴾ فكان زواجها ﷺ من النبي ﷺ بأمر من الله ﷺ وتَقُولُ لهن: زوجات النَّبِي ﷺ وتَقُولُ لهن: زَوْجَاتِ النَّبِي ﷺ وتَقُولُ لهن: زَوْجَاتُ النَّبِي ﷺ وتَقُولُ لهن:

عَنِ أَنَس بن مالك ﷺ قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِزَيْدِ: «اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيّ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَاهَا قَالَ وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا، قال: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله فَلَمَّا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله فَكَرَهَا، فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِي، وَنكَضتُ عَلَىٰ عَقِبَيَّ فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَنِي ذَكَرُهَا، فَوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَىٰ رَسُولُ الله ﷺ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّىٰ أُوَامِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۷٤۲۰)، كتاب: التوحيد، باب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى اَلْمَايَهِ ﴾ [التوبة: ۱۲۹].

<sup>(</sup>٢) صحيح: انظر التخريج السابق.

مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ('').

### وليهة عُرس زينب 🍩:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رأيت رسول الله ﷺ أَوْلَمَ عَلَىٰ امرأة – أو علىٰ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ – مَا أَوْلَمَ عَلَىٰ زَيْنَبَ فإنه ذبح شَاةً(٢).

وفي لفظ لمسلم: مَا أَوْلَمَ رسول الله ﷺ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَر أَو أَفْضَلُ مَمَا أَوْلَمَ عَلَىٰ زَيْنَبَ، أطعمهم خبزًا ولحمًا حتىٰ تركوه.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٢٨)، كتاب: النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٦٨٥)، كتاب: النكاح، باب: الوليمة ولو شاة، ومسلم (٢٤)، كتاب: النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب وإثبات وليمة العُرس.

<sup>(</sup>٣) الحيس: هو التمر والسمن والأقط يخلط ويُعجن، والأقط: الجبن الجاف.

<sup>(</sup>٤) التور: إناء من نحاس.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٦٣)، كتاب: النكاح، باب: الهدية للعروس، ومسلم (١٤٢٨)، كتاب: النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العُرس.



واختلف أهل التاريخ والسير في تاريخ زواج النبي من زينب على وقد رجح فضيلة الشيخ وحيد بن بالي – حفظه الله- زواجه منها في العام الثالث من الهجرة، حيث قال: وهو قول خليفة بن خياط، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وابن منده، وهو أقوى من قول من قال بأنه في العام الخامس من الهجرة (۱).

## ١٢ – وفي صبيحة عُرْس زينب 🍩 نزلت آية الحجاب.

#### (لشرج:

قَالَ أَنس ﷺ: فَرَفَعْتُ - أَي: الطعام - فَمَا أَذْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ، قَالَ: وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ الله ﷺ وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُولِّيَةٌ وَجُهَهَا إِلَىٰ الْحَائِطِ فَثَقُلُوا عَلَىٰ رَسُولُ الله ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَسَلَّمَ عَلَىٰ نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمًا رَأُوْا رَسُولُ الله ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَخَرَجُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا رَسُولُ الله ﷺ فَلْ وَخَلُ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ كُلُهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّىٰ أَرْخَىٰ السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ كُلُهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَرَأَهُنَ كُلُهُمْ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَرَأَهُنَ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهِ عَلَى الْمَاتِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللهِ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهُ اللهِ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ١٣- وفي هذه السنة: نزل تحريم الخمر.

#### (لشرج:

كان شرب الخمر عادة أساسية عند رجالات العرب في الجاهلية، وكان

<sup>(</sup>١) «الخلاصة البهية» (٣٨) هامش.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: انظر التخريج السابق.

يصعب على الواحد منهم ترك ذلك الأمر.

فلما جاء الإسلام، وجاء النبي ﷺ بالتشريع من عند العِليم الخبير، لم يُحرم الخمر مرة واحدة بل كان ذلك تدريجيًا، تيسيرًا من الله تعالىٰ علىٰ هؤلاء الذين تأصلت فيهم هذه العادة.

فأنزل الله تعالىٰ أولاً: ﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْهُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩].

فشربه بعض الناس وتركه البعض، فقال عمر بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ الصَكَوْةَ وَأَنتُمْ لَنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَربُواْ الصلاة قال: لا شكرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] فكان المنادي إذا أقام الصلاة قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقال عُمَرُ: اللهمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ ﴿ يَتَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وعن سعد بن أبي وقاص على قَالَ: أَتَيْتُ عَلَىٰ نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْرًا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْرًا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشِّ - وَالْحَشُّ: الْبُسْتَانُ - فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٍّ عِنْدَهُمْ، وَزِقِّ مِنْ خَمْرِ (٢)، قَالَ: فَأَكُرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَذَكُرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَىٰ عِنْدَهُمْ، فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَىٰ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه النسائي (٥٥٤٠)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الزقُّ: وعاء من جلد.



الرَّأْسِ (١) فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ الله ﷺ فَلَّ فَيْ أَنْ الله ﷺ وَاللَّهُ الله ﷺ أَنْ الله ﷺ (١).

وعَنْ أَنَس بِن مالك ﴿ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ، فَقَالَ أَبِو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُوْ مَا هَذَا الصَّوْتُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادِ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ لِي: قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَقَالَ لِي: الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْهَبْ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ الله: الْفَضِيخَ مَا مُفَولِهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ بِمُنَا اللَّهُ وَهُيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَالَ: هَا أَنْزَلَ الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ الْمَائِدَةَ: ٣٤] ﴿ وَكَانَتْ عَمْرُهُمْ مِنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ [المائدة: ٣٣] ﴿ الله وكان تحريم الخمر سنة ثلاث بعد وقعة أُحُد ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَمْرِ سنة ثلاث بعد وقعة أُحُد ﴿ وَاللَّهِ الْمَائِدَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) أي رأس الجزور الذي كانوا يأكلونه، واللَّحْيٰ: الفك.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٤٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل سعد بن أبي وقاص الله.

<sup>(</sup>٣) الفضيخ: خمر يصنع من ثمر النخل.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٦٢٠)، كتاب: تفسير القرآن، باب: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ ٱلطَّيْلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾، ومسلم (١٩٨٠)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢١٤/٦.

# السنة الرابعة من المجرة

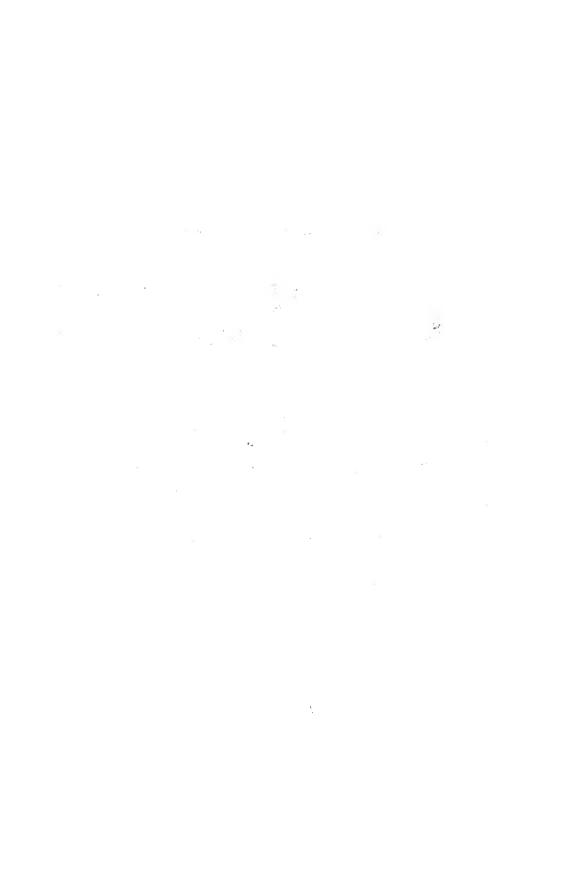

#### السنة الرابعة من المجرة

وفيها ثلاثة عشر حدثاً:

١- في المحرم من هذه السنة: كانت سرية أبي سلمة الجي طليحه
 الأسديّ، فغنم وأسر.

#### الشرج:

وكان من نتائج غزوة أُحُد أن تجرأ الأعراب حول المدينة على المسلمين وظهر ذلك في التجمعات التي قام بها بنو أسد بقيادة طُليحه الأسدي وأخيه سليمة في نجد، وبنو هذيل بقيادة خالد بن سفيان الهذلي في عرفات، مستهدفين غزو المدينة طمعاً في خيراتها وانتصاراً لشركهم ومظاهرة لقريش وتقرباً إليها، وكان ذلك في شهر محرم من السنة الرابعة للهجرة.

٢- وفي المحرم أيضاً من هذه السنة: بعث رسول الله عبد الله بن
 أنيس الله غالد بن سفيان المذلي، فقتل خالداً وعاد سالماً.

#### الشرج:

عَنِ عبد الله بن أُنَيْسٍ ﷺ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ

 <sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري ۳۹۸/۲، والسرية ذكرها ابن سعد في
 «الطبقات» ۰/۲، ٥، وابن القيم في «زاد المعاد» ۲۱۸/۳.

ابْنَ سُفْيَانَ يَجْمَعُ لِي النَّاسَ لِيَغْزُونِي، وَهُوَ بنخلة أو بِعُرَنَةَ، فَأَتِهِ فَاقْتُلْهُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله انْعَتْهُ لِي حَتَّىٰ أَعْرِفَهُ، قَالَ: «ذلك إِذَا رَأَيْتَهُ أَذكركُ الشيطان، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وَجَدْتَ لَهُ قُشَعْرِيَرَةً»، قَالَ: فَخَرَجْتُ مُتَوَشِّحًا سَيْفِي، حَتَّىٰ دفعْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ في ظُعُنِ يَوْتَادُ لَهُنَّ مَنْزِلًا، وَحِينَ كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَجَدْتُ مَا قال رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الْقُشَعْرِيرَةِ، فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِمُحَاوَلَةٌ تَشْغَلُنِي عَنْ الصَّلَاةِ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي نَحْوَهُ، وأَومِئُ بِرَأْسِي، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: مَنْ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ الْعَرَبِ سَمِعَ بِكَ وَبِجَمْعِكَ لِهَذَا الرَّجُلِ، فَجَاءَكَ لِذَلك، قَالَ: أَجَلْ، أَنَا لَفِي ذَلِكَ، اقَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ شَيْئًا، حَتَّىٰ إِذَا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ السَّيْفَ حَتَّىٰ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَرَكْتُ ظَعَائِنَهُ – نساءه- مُنكِبَّاتٍ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَرَ آنِي، قَالَ: «أَفْلَحَ الْوَجْهُ»، قُلْتُ: قد قَتَلْتُهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «صَدَقْتَ»، ثُمَّ قَامَ فأدخلني بَيْتِهِ، فَأَعْطَانِي عَصًا، فَقَالَ: «أَمْسِكْ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عبد الله بن أُنَيْسٍ»، قَالَ: فَخَرَجْتُ بِهَا عَلَىٰ النَّاسِ، فَقَالُوا: مَا هَذِهِ الْعَصَا؟ قُلْتُ: أَعْطَانِيهَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسِكَهَا عندي، قَالُوا: أَفلًا تَرْجِعُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَتَسْأَلَهُ لَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لِمَ أَعْطَيْتَنِي هَذِهِ الْعَصَا؟ قَالَ: «آيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ أَقَلَ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَثِذِ»(١).

فَقَرَنَهَا عبد الله بن أنيس بِسَيْفِهِ، فَلَمْ تَزَلْ بسيفه حَتَّىٰ مَاتَ، ثم أَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي كَفَنِهِ، ثُمَّ دُفِنَا جَمِيعًا (٢).

<sup>(</sup>١) المتخصرون: أي المتكثون على المخاصر، جمع مخصره وهي ما يمسكه الإنسان بيده من عصا وغيرها.

والمراد هنا: الذين يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يتكتون عليها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۲٤۹) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الطالب مختصرًا، صححه الألباني في «الصحيحة» (۳۲۹۳)، أحمد ۴۹٦/۳، وقال ابن كثير في «تفسيره» ۲۹۰/۱: إسناده جيد، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲/۰۵۳: إسناده حسن.

#### ٣- وفي صفر من هذه السنة: كانت سريةُ الرَّجيع.

#### الشرج:

الرَّجِيع: إسْم مَوْضِع مِنْ بِلَادِ هُذَيْلٍ كَانَتْ الْوَقْعَة بِقُرْبٍ مِنْهُ فَسُمِّيَتْ بِهِ(١).

عن أبي هريرة هُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عُ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيّةً عَيْنًا (٢) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بِن ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ – جَدَّ عَاصِمِ بِن عُمَرَ بِن الْخَطَّابِ – فَانْطَلَقُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَةِ – وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً – ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بنو لَحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ، فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ مَعُولِ اللَّهِمُ الْمَوْمُ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، وَاللَّهُمْ عَاصِمُ بن ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللهمَّ فَقَالُ عَاصِمُ بن ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لاَ أَنْزِلُ الْيُومُ فِي ذِمَةِ كَافِرٍ، اللهمَّ أَخْبُوهُ مَنْ فَاللَهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ فَقَالُ الرَّجُلُ الثَّالِيثُ: هَذَا أَوْلُ الْعَدْرِ، وَاللَّهُوا أَوْتُولُ أَوْتُومُ مَ فِي هَوُلَاءٍ لَا شَارِتُ وَمِيتِهِمْ فَلَوْلُومُ أَوْلُومُ وَعَالَجُوهُ عَلَى الْعَلُولُ وَعَلَوهُوهُ مَا فَيْ الْمُؤُولُ وَعَلَوهُ وَعَلَى وَيَعْفُومُ مُ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِيُ : هَذَا أَوْلُ الْعَدْرِهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى الْعَلْورُ وَعَالَجُوهُ عَلَى الْعُلُومُ وَالْمُعُولُ وَلَا لَمُ فَالَ الْعَلْمُ الْقُلُولُ وَعَلَلْ وَلَا لَمُ وَعَالَجُوهُ عَلَى الْعَلَولُ وَلَا لَعْدُومُ وَعَالَجُوهُ عَلَى الْعَلَومُ الْمُؤْلُومُ وَعَالَمُوهُ وَعَلَا مُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلُومُ الْعُولُ وَلَولُوا فَعُولُوا الْفُولُ الْعَلَى الْمُؤْلُومُ الْفُولُومُ اللَّولُولُومُ الْع

هذه رواية البخاري وذكر ابن إ سحاق بسند مرسل أن هذه السرية لم تكن عينًا للتجسس، وإنما قدم على النبي رهط من قبيلتي عَضَل والقارَة، فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلامًا، فابعث نفرًا من أصحابك يُفقهوننا في الدين، ويُقرئوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإسلام، فبعث النبي معهم ستة من أصحابه فغدروا بهم. وذكر نحو ما في رواية البخاري، والراجح ما في «الصحيح». والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۲۸۸۷.

<sup>(</sup>٢) أي: عينًا له يتجسسون على الأعداء حول المدينة.

<sup>(</sup>٣) الفدفد: المكان المرتفع.



أَنْ يَضْحَبَهُمْ فَأَبَىٰ، فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَيْنَةَ حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بنو الْحَارِثِ بن عَامِرٍ بن نَوْفَلِ بن عبد مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو قَتَلَ الْحَارِثَ بن عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ هُو قَتَلَ الْحَارِثِ بن عامر: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَىٰ يَسْتَحِدُّ بِهَا تَقُولُ بنتَ الْحَارِثِ بن عامر: أَنَّهُمْ حِينَ آبَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ فَأَعَارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَالْمُوسَىٰ بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ، وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ، وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ وَكُنْتُ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرَدْقِ مِنْ الله رَزَقَهُ خُبَيْبًا، فَلَمًا خَرَجُوا مِنْ الْحَرِمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي يَوْ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةً مِنْ ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرَدْقِ مِنْ الله رَزَقَهُ خُبَيْبًا، فَلَمًا خَرَجُوا مِنْ الْحُرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوتَقِ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَةً مِنْ ثَمَرٍ عَلَا اللهمَّ أَحْرِمُ قَالَ: لَوْلًا أَنْ تَظُنُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلُتُهَا اللهمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، لَمُ عَلَى اللهمَ قَالَ: لَوْلًا أَنْ تَظُنُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطُوّلُتُهَا اللهمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، ثُمُ قَالَ: لَوْلًا أَنْ تَظُنُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطُولُ مُن من سن الرَكْعَتَيْنِ عند في وَالَد هُوهُ وَلَى أَنْ لَوْلُونُ أَنْ تَظُنُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطُولًا لَهُمَ اللّهمَ أَحْمِهُمْ عَلَدًا،

مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِتِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَالْبَالِي خِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ عقبة بن الْحَارِثِ، واسْتَجَابَ الله لِعَاصِمِ بن ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ - عندما قال: اللهم أُخْبِر نبيك عنًا فَأَخْبَرَ الله عَلَى نبيه بهم- وأخبر النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَىٰ عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَىٰ عَاصِمٍ مِثْلُ الظَّلَةِ مِنْ الدَّبْرِ (۱) فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَىٰ عَاصِمٍ مِثْلُ الظَّلَةِ مِنْ الدَّبْرِ (۱) فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا

<sup>(</sup>١) الظُلَّة: السحابة، والدَّبْر: ذكور النحل، أي: أن الله أرسل عليه سحابة من النحل فحمته منهم.

عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا(''.

وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك، ولا يمسَّ مشركًا أبدًا، تنجسًا – أي: خشية تنجسه منهم-؛ فكان عمر بن الخطاب شه يقول حين بلغه أن الدَّبْر منعته: يحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك، ولا يمس مشركًا أبدًا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته، كما امتنع منه في حياته.

وأمًّا زيد بن الدِّثنَّة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، وبعث به صفوان بن أميه مع مولى له يقال له: نسطاس، إلى التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قُدِّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحبّ أن محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه، وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحبُّ أن محمدًا الآن في مكانك الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي، قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحبُّ أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا، ثم قتله نِسطاس ".

## 2 - وفي صفر أيضاً من هذه السنة: كانت سرية بئر معونة. الشرج:

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً وَيَنِي لَحْيَانَ اسْتَمَدُّوا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۳۰٤٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل، وأخرجه أيضًا (٤٠٨٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الرجيع، ورعل وذكوان، وبئر معونة وحديث عضل والقارة، وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۸۳/۳.

<sup>(</sup>٣) السابق.



رَسُولَ الله ﷺ عَلَىٰ عَدُوِّ (١).

هذه رواية البخاري، أما رواية مسلم: عَنْ أَنَسِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَىٰ النَّبِيِ ﷺ فَقَالُوا: أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ (٢).

فبعث إليهم سَبْعِينَ رجلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يقال لهم الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، كَانُوا يَخْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، وأمَّرَ عليهم حرام بن ملحان — قال أنس بن مالك -: حَتَّىٰ كَانُوا بِبِيْرِ مَعُونَةَ – على بعد ١٦٠ كيلو - من المدينة غَدَرُ بِهِمْ عامر بن الطفيل، حيث ذهب إليه حرام بن ملحان شه ومعه رجلان، كان أحدهما أعرج، فقال لهما حرام: كونا قريبًا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم — أمنين - وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، فذهب إليه فقال: أتأمِّنوني أبلغ رسالة رسول الله بي فجعل يُحدِّثهم، وأومئوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه فقال حرام بن ملحان شه بالدَّم هذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزتُ وربِ الكعبة، ثم اجتمعوا عليهم فقتلوهم جميعًا غير الرجل الأعرج الذي كان مع حرام بن ملحان صعد على رأس جبل، وعمرو بن أمية الضمري أسر ثم خلا عامر بن الطفيل سبيله لما أعلمه أنه من مضر.

وكان عامر بن الطفيل هذا يكنُّ عداءً شديدًا للنَّبِي ﷺ حيث أرسل إلىٰ النبي ﷺ يخَيَّرُه بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَقَالَ له: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ النبي ﷺ يخَيَّرُه بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَقَالَ له: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ النبي ﷺ ويرىٰ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ، فقد كان يحقد على النبي ﷺ ويرىٰ أنه أخذ مكانةً لابدً أَنْ يُشركه فيها.

وسأل عامر بن الطفيل عمرو بن أمية عن أحد القتلى فقال له: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ عَمْرُو بِن أُمَيَّةَ: هَذَا عَامِرُ بِن فُهَيْرَةَ، فَقَالَ عامر بِن الطفيل: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الرجيع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٧٧)، كتاب: الإمارة، باب: ثبوت الجنة للشهيد.

فَأْتَىٰ النَّبِيَ ﷺ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ: «إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ قَدْ أَصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا»، سَأَلُوا رَبَّهُمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا»، وَمُنْذِرُ بن عَمْرِو، فَأَنْزَلَ الله وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بن أَسْماءَ بن الصَّلْتِ، وَمُنْذِرُ بن عَمْرِو، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ لِنَبِيّهِ ﷺ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأُه الصحابة حَتَّىٰ نُسِخَ تَعَالَىٰ لِنَبِيّهِ ﷺ فَي اللَّذِينَ قَتِلُوا أَصْحَابٍ بِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأُه الصحابة حَتَّىٰ نُسِخَ بَعْدُ بَلِغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِى عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ.

فظل النبي ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وعصية، وَيَقُولُ: «عُصَيَّةُ عَصَبَةً عَصَبَةً عَصَبَةً عَصَبَةً الله وَرَسُولَهُ» (۱).

### ٥-وفي هذه السنة: كانت سرية عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان لكنه لم يتمكن منه.

#### الشرج:

قيل إن أبا سفيان بن حرب أرسل رجلاً إلى النبي الله ليقتله، فأُخبر النبي الله الرجل، فأخبر النبي الله به، وجيء بالرجل فأخبره النبي الله بما جاء من أجله فأسلم الرجل، ثم أرسل النبي الله عمرو بن أُمية الضمري لقتل أبي سفيان على إثر هذا فلم يتمكن من قتله ورجع (٢).

## ٦- وفي ربيع الأول من هذه السنة: غدرت يمود بني النضير، فحاصرهم النبي ﷺثم أجلاهم عن المدينة.

#### الشرج:

كان سبب غزو بني النضير ومحاصرتهم وإجلائهم عن المدينة أنه لما قُتل

<sup>(</sup>١) انظر جميع هذه الأحداث في «صحيح البخاري»، كتاب: المغازي، باب: غزوة الرجيع وبثر معونة ، حديث (١٨٠٤) إلى الحديث رقم (١٩٦٤) كلها عن أنس ...

<sup>(</sup>٢) ذكر تفاصيل هذه السرية كاملة ابن كثير في «البداية والنهاية» ٨٠/٤– ٨٢. وفي سندها الواقدي وهو متروك وإن كان بعض العلماء يقبل رواياته في «المغازي».

أصحاب بئر معونة، من أصحاب رسول الله هي، وكانوا سبعين، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله هي وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله هي، فقال له رسول الله هي: «لقد قتلت رجلين لأدينهما» وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله هي إلى بني النضير على الرجلين، وكان منازل بني النضير على أميال من المدينة.

فلما أتاهم رسول الله ﷺ يستعينهم في دية ذينك القتيلين، قالوا: نعم، يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، وكان رسول الله ﷺ جالسًا إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يصعد على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتُدب لذلك أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن كعب، فقال: أنا لذلك، فصعد ليلقىٰ عليه صخرة كما قال، ورسول الله ﷺ في نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعليٌّ، فأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعًا إلىٰ المدينة، فلما استلبث النبي ﷺ أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة، فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله ﷺ حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله ﷺ بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون ﴿ وَظُنُّواْ أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢] وصدق الله إذ يقول: ﴿ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ﴾ [الحشر: ١٤] فأمر رسول الله ﷺ بقطع النخل والتحريق فيها، فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وفي ذلك يقول الله تعالىٰ: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِيَّنَةٍ (١) أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً

<sup>(</sup>١) اللين: هو جميع النخل.

عَلَىٓأُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَنسِقِينَ (١٠) ﴿ [الحشر: ٥](١).

وكان رهط من بني عوف بن الخزرج، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، ووديعة، ومالك بن أبي نوفل، وسويد، وداعي، قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنّعوا فإنّا لن نسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أُخرجتم خرجنا معكم.

فانتظر بنو النضير نصر هؤلاء القوم الذي وعدوهم إياه فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب. وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ الْفَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْلِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مُلَنَّ فَرُجَنُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْلِ لَمِنْ أُخْرِجْتُ مُلَنَّ فَرُجُونَ مَعَهُمْ فَلَا نُطِيعُ وَلَا نُطِيعُ وَلَا نَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا نَا اللَّهُ وَلَا نَظِيعُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللللَّهُ وَلَا اللَّاللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فقاموا بهدم بيوتهم حتى لا ينتفع بها المسلمون وأخذوا كل ما فيها حتني

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٥٢)، كتاب: السير، باب: في التحريق والتخريب، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الحُلْقة: أي السلاح.

<sup>(</sup>٣) النجاف: هي العتبة التي بأعلى الباب.



أبوابها

فَخْرَجُوا إِلَىٰ خَيْبَر، وَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ إِلَىٰ الشَّام، وخلفوا ما لم يستطيعوا حمله من الأموال، فكان لرسول الله ، لأنهم غنموه من غير قتال (١) وقيل أنه أسلم من بني النضير رجلان هما: ياسين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب (١).

ونزلت سورة الحشر في بني النضير (٣).

٧ - وفي جمادي الأولى من هذه السنة: تنوفي أبو سلمة: عبد الله بن
 عبد الأسد المخزومي ش، وكان رضيع رسول الله ش.

#### الشرج:

قال ابن كثير ﷺ:

وفيه – أي: في جمادى الأولى من سنة أربع- تُوفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، وأمه

<sup>(</sup>۱) وهو ما يُسمىٰ بالفيء، فالفيء كلُّ ما أُخذ من الكفار من غير قتال، مثل غزوة بن النضير هذه، فإن المسلمين لم يقاتلوا فيها، إنما خرج اليهود من غير قتال وحكم الفيء في الإسلام أنه يكون للنبي على خاصة، يتصرف فيه حيث يشاء، فكان النبي على يُنفقه في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله في الآيات: ﴿ وَمَا أَفَاهَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أَوْجَفَتُم عَلَيْهِ مِنْ خَبْلِ وَلا رِكَابِ وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُم قَدَر اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ فَدِيرٌ اللّهُ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ فَدِيرٌ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلِيكِي وَابْنِ السّبِيلِ ﴾ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلْ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلْ اللّه عَلَى رَسُولِهِ عَلْ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلْ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلْ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولُهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلْ اللّهُ عَلَى رَسُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>٢) ذكر غزوة بني النضير بهذه التفاصيل: ابن إسحاق «سيرة ابن هشام» ٩٦/٣ -٩٩، وابن كثير في «التفسير»، انظر: «عمدة التفسير»، اختصار تفسير ابن كثير، أحمد شاكر ٣/٢١/٤، ٢١/٣

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٨٢)، كتاب: التفسير، سورة الحشر، ومسلم (٣٠٣١)، كتاب: التفسير، باب: في سورة براءة والأنفال والحشر.

بَرَّة بنت عبد المطلب، عمه رسول الله ﷺ، وكان رضيع رسول الله ﷺ ارتضعا من ثويبة مولاة أبى لهب(١).

ومات من آثار جُرح جُرحَه بأُحُد ﷺ وأرضاه (٢).

٨ - وفي جُمادي الأولى من هذه السنة: مات عبد الله بن عثمان بن
 عفان هن يعني من رقية بنت رسول الله هو وهو ابن ست سنين.

#### (لشرج:

قال ابن جرير يَغْالَفُ:

في جمادى الأولى من هذه السنة – سنة أربع - مات عبد الله بن عثمان بن عفان الله عفان الله عنها الله بن عثمان بن

قال ابن كثير عَمَّالَكُ:

قلت: من رقية بنت رسول الله ﷺ وهو ابن ست سنين، فصلى عليه رسول الله ﷺ ونزل في حُرته والده عثمان بن عفان ﷺ

٩- وفي شعبان من هذه السنة: وقعت ْ غزوة بدر الآخرة.

#### (لشرج:

قال ابن إسحاق عَظْكُ:

ولما قدم رسول الله ﷺ المدينة من غزوة ذات الرقاع('').

<sup>(</sup>١؛ حديث رضاع النبي ﷺ هو وأبو سلمة من ثويبة، متفق عليه، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) غزوة ذات الرقاع كانت في العام السابع على الراجح.

أقام بها بقية جمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجبا ثم خرج في شعبان إلى بدر، لميعاد أبي سفيان، حتى نزله، فأقام عليه ثماني ليالٍ ينتظر أبا سفيان وخرج أبو سفيان في أهل مكة، حتى نزل مجنّة من ناحية الظهران وبعض الناس يقول: قد بلغ عُشفان، ثم بدا له في الرجوع، فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر، وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جَدْب، وإني راجع فارجعوا، فرجع الناس(١).

## ١٠ وفي شعبان أيضًا من هذه السنة: ولد الحسين بن على هن من فاطمة ه بنت رسول الله .

#### الشرج:

قال ابن جرير ﷺ:

#### ١١ وفي شوال من هذه السنة: تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة بنت أبي أُمية.

#### الشرج:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ حَاطِبَ بن أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بنتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ رسول اللهﷺ: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُوا الله أَنْ يُخْفِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو الله أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ»(").

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۳/۰۱۱، ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن «البداية والنهاية» ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩١٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند المصيبة.

#### ۱۲ – وفي هذه السنة: أمر رسول الله ﷺ زيد بن ثابت ﷺ أن يتعلم كتاب يهود، فتعلمه في خمسة عشر يومًا.

#### الشرج:

عَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﴾ أَنْ أَتَعَلَّمَ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ، قَالَ: فَمَا مَرَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّىٰ يَهُودَ، قَالَ: فَمَا مَرَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّىٰ يَهُودَ، قَالَ: فَمَا مَرَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّىٰ تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبُوا إِلَىٰ يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ (٢).

#### ١٣- وفي هذه السنة: رجم رسول الله ﷺ اليمودي واليمودية.

#### الشرج:

عن عبد الله بن عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ أَتِيَ بِيَهُودِيِّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﴿ وَيَهُودِيِّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﴿ حَتَّىٰ الزَانَىٰ ؟ قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: فَأْتُوا بِلَتَّوْرَاةٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا، حَتَّىٰ إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا، حَتَّىٰ إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم التخريج السابق.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۷۱۵)، كتاب: الاستئذان والآداب، باب: ما جاء في تعلم الشريانيه، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».

الْفَتَىٰ الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبد الله بن سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ: مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ عبد الله بن عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنْ الْحِجَارَةِ بنفْسِهِ (۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٨١٩)، كتاب: الحدود، باب: الرجم في البلاط، ومسلم (١٦٩٩)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا.

## السنة الخامسة من الهجرة

#### السنة الفامسة للمجرة

#### وفيها أربعة عشر حطثًا:

١- في ربيع الأول من هذه السنة: غزا رسول الله ﷺ دومة الجندل.
 (لشرج:

قاد الرسول على جيشًا من ألف مقاتل في شهر ربيع الأول من سنة خمس باتجاه دومة الجندل، وقد بلغه وجود تجمع للمشركين بها، ولكن الجمع تفرق عندما علموا بقدوم المسلمين الذين أقاموا أيامًا في المنطقة بثُّوا خلالها السرايا فلم يلقوا مقاومة، ورجعوا إلى المدينة بعد أن وادع في العودة عُينة بن حصن الفزاري(۱).

## ٢-وفي رجب من هذه السنة: قدم وفد مُزَينة على رسول الله ﷺ. الشرج:

عَنِ النَّعْمَانِ بِن مُقَرِّنٍ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فلما أردنا أن ننصرف قال: «يا عمر زوِد القوم»، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا شحا مِنْ تَمْرٍ، ما أظنه يقع من القوم موقعًا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَزَوِدْهُمْ»، قال: فَانْطَلَقَ بهم عمر، فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى عليه، فلما دخلنا، إِذَا فِيهَا تَمْرٌ مِثْلُ الْبَكْرِ الْأَوْرَقِ، فَقَالَ: خُذُوا فَأَخَذَ الْقَوْمُ حَاجَتَهُمْ، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا فِي آخِرِ الْقَوْمِ، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا فِي آخِرِ الْقَوْمِ، قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا فِي آخِرِ الْقَوْمِ، قَالَ: فَالْتَفَتُ وَمَا أَفْقِدُ مَوْضِعَ تَمْرَةٍ، وَقَدْ احْتَمَلَ مِنْهُ أَرْبَعُمِائَةِ رَجُلِ(").

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٠٢/ ٤٠٤، وقد ذكر هذه الغزوة ابن هشام في «سيرته» عن ابن إسحاق ١١٤/٣، وغيره من أهل المغازي والسير.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢٣٦٣٦).



قال ابن سعد:

وذلك في رجب من سنة خمس<sup>(۱)</sup>.

#### ٣- وفي هذه السنة: تُوفيت أم سعد بن عبادة 🍩.

#### (لشرج:

ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الواقدي أن أم سعد توفيتُ سنة خمس، وابنها سعد شهم النبي الله في غزوة دومة الجندل(١٠).

وأخرج الترمذي ﷺ عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ صلى على قبرها بعد وفاتها بشهر (٣٠).

## 2− وفي شعبان من هذه السنة: غزا رسول الله ﷺ بنبي المصطلق على الراجم.

#### الشرج:

بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة الأزديَّة اليمانية، وكانوا يسكنون قديدًا وعُسفان على الطريق من المدينة إلى مكة، فقديد تبعد عن مكة ١٢٠كيلو متر، وعُسفان تبعد ٨٠ كيلو مترًا، فيكون بينهما أربعون كيلو، في حين تنتشر ديار خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مَرِّ الظهران التي تبعد عن مكة ٢٤٠ كيلو وبين الأبواء (شرق مستورة بثلاثة أكيال) التي تبعد عن مكة ٢٤٠ كيلو، وبذلك يتوسط بنو المصطلق ديار خزاعة، وموقعهم مهم بالنسبة للصراع

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن سعد» ۱/۱ ۲۹.

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) مرسل: أخرجه الترمذي (١٠٣٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر، مرسلاً عن سعيد بن المسيب.



بين المسلمين وقريش، وقد عُرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين، وربما كان لصلات النسب والمصالح مع الأنصار تأثير في تحسين العلاقات رغم المحالفات القديمة بينهم وبين قريش ذات المصالح الكبرى في الطريق التجارية إلى الشام، ورغم سيادة الشرك في ديار خزاعة حيث كانت هضبة المشلل التي كانت بها (مناة) في قديد، ورغم أن ديارها كانت أقرب إلى مكة منها إلى المدينة.

ولعل هذه العوامل أعاقت – في نفس الوقت- انتشار الإسلام في خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة الذين يستفيدون إلى جانب الموقع التجاري بوجود مناة الطاغية في ديارهم معنويًا وماديًا حيث يحج إليها العرب.

وأول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن الأحابيش في جيش قريش في غزوة أُحد.

وقد تجرأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد، كما تجرأت القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد، وكذلك كانت ترغب في أنْ يبقى الطريق التجاري مفتوحاً أمام قريش لا يهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة فكانت بزعامة الحارث بن أبي ضرار تتهيأ للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليب القبائل المجاورة ضد المسلمين (۱).

#### قال ابن إسحاق عِظْكُ:

بلغ رسول الله ﷺ أنَّ بني المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار فلما سمع رسول الله ﷺ بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ٤٠٥،٤٠٥، ٥٠٤.



يقال له (المريسيع) ولذلك تسمى أيضاً بغزوة المريسيع من ناحية قُديد إلي الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ونفل رسول الله الله الناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه (١).

وقد أَغَارَ النبي ﷺ عَلَىٰ بني الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ<sup>(٣)</sup> وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَىٰ عَلَىٰ الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ ﷺ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ١٦٩/٣، واختُلف في تاريخ غزوة بني المصطلق، قال الدكتور/أكرم العمري: وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج الرسول على بجيشه من المدينة نحو ديار بني المصطلق، وهذا هو الراجح، وهو قول موسى بن عقبة الصحيح حكاه عن الزهري وعن عروة وتابعه أبو معشر السنوى والواقدي وابن سعد، ومن المتأخرين ابن القيم والذهبي، وأما ابن إسحاق فذهب إلي أنها في شعبان سنة ست، ويعارض ذلك ما في صحيحي البخاري ومسلم من اشتراك سعد بن معاذ في غزوة بني المصطلق مع استشهاده في غزوة بني قريظة عقب الخندق مباشرة فلا يمكن أن تكون غزوة بني المصطلق إلا قبل الخندق. «السيرة النبوية الصحيحة» ٢/٢٠٤.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۸ ٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع، ومسلم (۱٤۳۸) كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.

<sup>(</sup>٣) غارُّون: أي غافلون.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٤١)، كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقاً



#### ظِهور حقط المنافقين بمط انتصار المؤمنين:

ولما انتصر المسلمون في تلك المعركة وظهروا على عدوهم اغتاظ المنافقون غيظاً شديداً وظهر حقدهم الذي كان دفيناً، فهذا عبد الله بن أبي بن سلول لم يستطع كتم غيظه.

عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ ﴿ أَنه سمع عبد الله بن أبي يَقُولُ لأصحابه: لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّىٰ يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ، وقال: وَلَئِنْ رَجَعْنَا إلىٰ المدينة ليَحْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ، قال زيد ﴿ فَاتيت النبي ﴿ فَأَخبرته بذلك، فأرسل إلىٰ عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيدٌ على رسول الله ﴿ قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، ثم دعاهم النَّبِيُ ﴿ ليستغفر لهم، قال: فلوً واحوسهم (١٠).

وعن جَابِرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ ( ) رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ اللهُهَاجِرِينَ يَا لِللهُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، فَسَمِعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، فَسَمِعَ

فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، ومسلم (١٧٣٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۹۰۰)، كتاب: تفسير سورة المنافقين، ومسلم (۲۷۷۲)، كتاب: صفة المنافقين وأحكامهم.

<sup>(</sup>٢) كسع: أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره.



بِذَلِكَ عبد الله بن أُبَيِّ، فَقَالَ: فَعَلُوهَا؟ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَنُ مِنْهَا الْأَذَلَ، فَبَلَغَ — ذلك – النَّبِي ﷺ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دَعْنِي الْأَعَنُ مِنْهَا الْأَذَلَ، فَبَلَغَ — ذلك النَّبِي ﷺ: «دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَضْحَابَهُ» (١).

فلما سمع ابْنُهُ عبد الله بأن أباه قال هذا، قال: وَاللَّهِ لَا تَنْقَلِبُ حَتَّىٰ تُقِرَّ أَنَّكَ اللَّهِ لِلهَ الذَّلِيلُ وَرَسُولُ الله الْعَزيزُ، فَفَعَلَ (٢).

## ٥ - وفي شعبان أيضًا من هذه السنة: أعتق النبي ﷺ جويرية بنت الحارث وتزوجها.

#### الشرج:

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بنتُ الْحَارِثِ بن الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بن قَيْسِ بن شَمَّاسٍ – أَوْ ابْنِ عَمِّ لَهُ – فَكَاتَبَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةُ مَلَّاحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ: فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ الله ﷺ فِي كَتَابَتِهَا أَنْ فَلَمَّا قَامَتْ عَلَىٰ الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا، وَعَرَفْتُ أَنَ كَتَابَتِهَا أَنَ فَلَمَّا قَامَتْ عَلَىٰ الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا، وَعَرَفْتُ أَنَ أَنْ وَسُولَ الله كُولِيةً بنتُ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ، وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي جُويْرِيَةُ بنتُ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ، وَإِنِي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بن قَيْسِ بن شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَىٰ نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بن قَيْسِ بن شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَىٰ نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بن قَيْسِ بن شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَىٰ نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۹۰٥)، كتاب: التفسير تفسير سورة المنافقين، ومسلم (۲۰۸٤)، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، والترمذي (۳۳۱۵)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة المنافقين، وجاء التصريح في روايته أنها غزوة بنى المصطلق.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي، انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) المكاتبة: أن يشتري العبد نفسه بمال من سيده فيكاتبه على ذلك.

كِتَابَتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَهَلْ لَكِ إِلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟»، قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَتْ: فَتَسَامَعَ – تَعْنِي النَّاسَ – أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ تَزَوَّجَ جُويْرِيَةَ، فَأَرْسَلُوا مَا فِي فَتَسَامَعَ مِنَ السَّبِي، فَأَعْتَقُوهُمْ، وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ الله ﷺ! فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبِي، فَأَعْتَقُوهُمْ، وَقَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ الله ﷺ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَىٰ قَوْمِهَا مِنْهَا أَعْتِقَ فِي سَبَهِهَا مِاثَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بني النُصْطَلِقِ".

٦-وفي مرجع النبي روض غزوة بني المصطلق افترى المنافقون على أم المؤمنين عائشة هديث الإفك، فأنزل الله براءتما في القرآن.
 (لشرج:

لم يكتف عبد الله بن أبي بما فعله حين الرجوع من غزوة بني المصطلق من محاولة تأليب المسلمين بعضهم على بعض، وبما قاله في حق النبي ، من محاولة تأليب المسلمين بعضهم على أم المؤمنين عائشة الطاهرة الشريفة العفيفة الحصان الرَّزان، وطعنها في شرفها، وافترى عليها كذبًا.

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد ٢٧٧/٦، وأبو داود (٣٩٣١)، كتاب: العتق، باب: في بيع المكاتب إذا فُسخت المكاتبة، وحسنه الشيخ الألباني «صحيح سنن أبي داود».

جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَىٰ رَحْلِي فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْع ظَفَارِ قَدْ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يُرَحِّلُونِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَىٰ بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنْ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرْ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا إِسْتَمَرً الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ ۚ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بن الْمُعَطَّل السُّلَمِي ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَأْبِي وَ وَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوَىٰ حَتَّىٰ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدِهَا فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ قَالَتْ: فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَ الْإِفْكِ عبد الله بن أبي بن سَلُولَ قَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بِن ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بِن أَثَاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنتُ جَحْشٍ فِي نَاسٍ آخَرِينَ لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ وَإِنَّ كِبْرَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ عبد الله بن أبي بن سَلُولَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبُّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ الَّذِي قَالَ:

فَــإِنَّ أَبِــي وَوَالِــدة وَعِرْضِــي لِعِـــرْضِ مُحَمَّـــدٍ مِـــنْكُمْ وِقَـــاءُ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ

فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّىٰ خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِٰذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، قَالَتْ: وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أبي رُهْمِ بن الْمُطَّلِبِ بن عبد مَنَافٍ وَأُمُّهَا بنتُ صَخْرِ بن عَامِرٍ خَالَةُ أبي بَكْرٍ الصِّدِيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بِن أَثَاثَةَ بِن عَبَّادِ بِنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحِ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، قَالَتْ: فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَىٰ مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» فَقُلْتُ لَهُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ، قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ الله ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بِنيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله أَو لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بنوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بن زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَمْ يُضَيِّقُ الله عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلْ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عبد الله بن أبي وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي»، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بن مُعَاذٍ أَخُو بني عبد الْأَشْهَل فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بنتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بن عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، قَالَتْ: وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بن عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ، قَالَتْ: فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ الله ﷺ قَائِمٌ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمًا لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيثَةً فَسَيُبَرِّتُكِ الله وَإِنْ

كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعبد إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ»، قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَٰسُولُ الله ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِّي فِيمَا قَالَ، فَقَالَ أَبِي: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ الله ﷺ فِيمَا قَالَ قَالَتْ أُمِّي: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقُلْتُ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي فَوَاللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ ﴾ [يوسف: ١٨] ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذٍ بَرِيئَةٌ وَأَنَّ الله مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الله مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَىٰ لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ الله فِيَّ بِأَمْرٍ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ الله ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي الله بِهَا فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ الله ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنْ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أُوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَمَّا الله فَقَدْ بَرَّ أَكِ»، قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا الله ﷺ قَالَتْ: وَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَّبَةٌ مِنكُرٌّ ﴾ [النور: ١١] الْعَشْرَ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْزَلَ الله هَذَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ بن أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَح شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضِّلِ ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ ﴾ [النور: ٢٢]، قَالَ أبو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: بَلَىٰ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الله لِي فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ سَأَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ الله عَرْبُ الله أَحْمِي مَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِي رَسُولَ الله أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِي اللّهِ عَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ فَعَصَمَهَا الله بِالْوَرَعِ، قَالَتْ: وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ (۱).

## ٧ - وفي شوال من هذه السئة: وقعت غزوة الأحزاب، فردهم الله خاسئين.

#### (لشرج:

لما علمت قريش أنها لن تستطيع محاربة المسلمين وحدها، وكذلك أيقنت يهود بذلك، وأن قوتهم لا تُحاكي قوة المسلمين، اتفقوا على جمع الجموع لمحاربة المسلمين وغزوهم في عقر دارهم في محاولة للقضاء على الإسلام والمسلمين.

وقيل أن الذي بدأ بذلك وجمع الجموع هم اليهود حيث خرج وفد منهم إلى مكة فيهم سلام بن أبي الحُقيق النضري وحيي بن أخطب النضري، فدعوا قريشًا إلى حرب المسلمين ووعدوهم أن يقاتلوا معهم، ثم خرجوا من مكة إلى نجد حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على حرب المسلمين، فكان تحالف الأحزاب بجهود من يهود بني النضير (1).

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٤٢)، كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن هشام في سيرته ١١٤/٣، ١١٥، عن ابن إسحاق إلىٰ عروة مرسلاً.

عيينة بن حصن الفزاري، وبني مُرَّة وقائدها الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرِّيُّ، وخرجت أشجع وقائدها مُشعر بن رُخيلة.

فلما سمع بهم رسول الله ﷺ، وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق علىٰ المدينة، فعمل فيه رسول الله ترغيبًا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، فدأب فيه ودأبوا<sup>(۱)</sup>.

فكان النبي على يعمل وهو يقول، تسلية لهم ليُهون عليهم ما هم فيه من شدة وبلاء وجوع: «اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ»، فيقولون مُجِيبينَ لَهُ:

نَحْــنُ الَّـــذِينَ بَـــايَعُوا مُحَمَّـــدَا

ويَقُولُ أيضًا ﷺ:

اللَّهُمَّ لَـوْلَا أَنْتَ مَـا اهْتَـدَيْنَا

فَ أَنْزِلَنْ سَـكِينَةً عَلَيْنَا

إِنَّ الْأُلَكِي قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

عَلَىٰ الْجِهَادِ مَا بَقِينًا أَبَدَا(١)

وَتُبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَــــــةً أَبَيْنَــــــــا

ثُمَّ يرفع صَوْتَهُ ويقول: أبينا أبينا ويمد صوته بِآخِرِهَا(٣).

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱۱۵/۳، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٩٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، ومسلم (١٨٠٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٠٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، ومسلم (١٨٠٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق.

وأثناء عمل المسلمين في الحفر عَرَضَتْ لَهُمْ صَخْرَةٌ حَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَفْر، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقِ، وَقَالَ: «تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، فَنَدَر ثُلُثُ الْحَجَرِ، وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَائِمٌ يَنْظُرُ فَبَرَقَ مَعَ ضَرْبَةِ رَسُولِ الله ﷺ بَرْقَةٌ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ، وَقَالَ: «تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْآخَرُ، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَرَآهَا سَلْمَانُ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ، وَقَالَ: «تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، فَنَدَرَ الثُّلُثُ الْبَاقِي، وَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ وَجَلَسَ، فقَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ الله رَأَيْتُكَ حِينَ ضَرَبْتَ مَا تَضْرِبُ ضَرْبَةً إِلَّا كَانَتْ مَعَهَا بَرْقَةٌ؟! قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا سَلْمَانُ رَأَيْتَ ذَلِكَ؟»، فَقَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنِّي حِينَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَىٰ، رُفِعَتْ لِي مَدَائِنُ كِسْرَىٰ وَمَا حَوْلَهَا، وَمَدَاثِنُ كَثِيرَةٌ، حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ»، قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا، وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ، وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِذَلِكَ، «ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ النَّانِيَةَ فَرُفِعَتْ لِي مَدَاثِنُ قَيْصَرَ وَمَا حَوْلَهَا، حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَّ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا، وَيُغَنِّمَنَا دِيَارَهُمْ، وَيُخَرِّبَ بِأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِذَلِكَ، «ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ، فَرُفِعَتْ لِي مَدَاثِنُ الْحَبَشَةِ، وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْقُرَىٰ، حَتَّىٰ رَأَيْتُهَا بعَيْنَى »، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ، وَاتْرَكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد ٣٠٣/٤، والنسائي (٣١٧٦)، كتاب: الجهاد، باب: غزوة الترك والحبشة، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٧٧٢).

ومعنى ندر: أي سقط.



ويحكي لنا جابر ﷺ معجزة عجيبة للنبي ﷺ في هذا الموقف.

يقول جابر ﷺ نَمًا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِي ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا('')، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِي رَأَيْتُ بِرَسُولِ الله ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَى مُواَعِي صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ '' فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتْ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاغِي '')، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا '')، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَىٰ وَرَاغِي '')، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا '')، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَىٰ وَطَحَنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ رَسُولِ الله ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَ رُبُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتُ وَنَفَرٌ مَعْكَ، فَصَاحَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا سُورًا '' فَحَيَّ مَلْتُ أَنْ وَلَمَعَنَا مَنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ مَسُولُ الله ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جَنْدَا مُورَا '' فَحَيْ مَعْدَ إِلَى بُومَتَكُمْ، وَلَا تَخْبُونَ عَجِينَكُمْ فَلَا بَهُ مِنْكُمْ وَالله عَلْتُ الله عَلَى وَمِكَ مَا مُنَاسَ عَتَى عِنْ الْمُؤَلِّ وَالْمَرَاثِي فَقَالَ: وَلَا قَدْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكُ مُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل

<sup>(</sup>١) خمصًا: أي جوعًا.

<sup>(</sup>٢) أي سمينة.

<sup>(</sup>٣) أي ففرغت من طحن الشعير حين فرغت من ذبح البهيمة.

<sup>(</sup>٤) البرمة: القدر التي تُطبخ فيه.

<sup>(</sup>٥) السور: كلمة حبشية معناها الضيف.

<sup>(</sup>٦) أي: هلموا مسرعين.

<sup>(</sup>٧) أي: تعاتبه على ما فعل، وأن الطعام لن يكفي هذا العدد.

<sup>(</sup>٨) أي: ذهبوا.

<sup>(</sup>٩) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٢١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، مسلم (٢٠٣٨)، كتاب: الأشربة، باب: جواز استتباعه إلى دار من يثق برضاه.

#### — الأغصان الندية مشرح الخلاصة البهية



لقد جاءت هذه المعجزة للنبي ﷺ في وقتها، فإن النبي ﷺ والصحابة - رضوان الله عليهم- كانوا في أشد الحاجة إلى الظعام حتى يستطيعوا مواصلة العمل في الحفر ثم مواجهة المشركين بعد ذلك، حيث كانوا قد أوشكوا على الهلاك من شدة الجوع وعدم وجود الطعام.

فقد لبثوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يذوقون ذواقًا، حتى إن النبي ﷺ كان يربط على بطنه حجرًا من شدة الجوع(١).

وحتى إنهم من شدة الجوع وعدم وجود شيئًا يأكلوه كانوا يأكلون الطعام المنتن الذي تغيرت رائحته ولونه.

يقول أنس بن مالك على كانوا يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِي مِنْ الشَّعِيرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (٢) تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ (٢).

وظل النبي ﷺ يعمل ويحمل التراب على كتفه الشريف حتى غطى التراب بطنه ﷺ.

يقول الْبَرَاءُ ﷺ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ وَخَنْدَقَ رَسُولُ الله ﷺ رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّىٰ وَارَىٰ('' عَنِّي الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ (°).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٠١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) الإهالة: الدهن أو الزيت أو السمن ونحو ذلك، وسنخة: أي تغير طعمها ولونها من قدمها.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠١٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب.

<sup>(</sup>٤) وارىٰ: أي حجب من كثرته.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٠٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، ومسلم (١٨٠٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق.

وظل الصحابة رضوان الله عليهم يعملون معه ﷺ وينقلون التراب على متونهم (۱) وهم يرتجزون (۲) بما تقدم من أشعار حتى فرغوا من حفر الخندق قبل وصول المشركين (۳)، وكان ذلك في غداة باردة (۱).

ثم أمر النبي ﷺ بالنساء والأطفال فوضعوا في الحصون.

عَنْ عبد الله بن الزُّبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بن أبي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ الْنِسُوةِ فِي أُطُمِ (°) حَسَّانَ فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ (، وَأَطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ (').

ثم ظهرت فلول المشركين، الذين تحزَّبوا لمحاربة الله ورسوله، والصدِّ عن سبيل الله (۷).

(١) أي: على أكتافهم.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٠٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، ومسلم (١٨٠٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق.

 <sup>(</sup>٣) وردت أخبار في بعض كتب السير تُفيد بأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على النبي هم الخندق، وكلها لا تثبت، إذ لا إسناد لها.

كما وردت أخبار تحدد حجم الخندق الذي حفره المسلمون طولاً وعرضًا وعمقًا، وتحدد مكانه تحديدًا دقيقًا، وجميعها لا يصح.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: من حديث أنس، انظر التخريج السابق، واللفظة للبخاري (٤٠٩٩).

<sup>(</sup>٥) الأُطُم: الحصن، وجمعها آطام.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٧٢٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن
 العوام، مسلم (٢٤١٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل طلحة والزبير ﷺ.

وكان عُمْر عبد الله بن الزبير حينها يقرب من خمس سنوات حيث ولد في العام الأول من الهجرة – كما تقدم.

<sup>(</sup>٧) ذكر أهل السير أن عددهم بلغ عشرة آلاف مقاتل.

فالتفوا حول المدينة وحاصروها من كل مكان فلما رأت يهود بني قريظة ذلك، تيقنوا أن المسلمين – بأي حالٍ- لن يفلتوا من هذه القوة الهائلة وأنهم سيُقضى عليهم لا محالة، ففكَّروا في نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين، ومساعدة الأحزاب للقضاء عليهم.

وفعلاً نقض يهود بني قريظة العهد، وأصبحوا على استعداد لمعاونة الأحزاب على المسلمين.

ووصل الخبر للنبي الله وشاع بين صفوف المسلمين، فاشتد الخطب عليهم.

وكانت ديار بني قريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور، فكان موقعهم يمكنهم من إيقاع ضربة بالمسلمين من الخلف(١).

فأما المؤمنون فسُرعان ما تنبهوا وظهر إيمانهم وثقتهم بالله عَلَى، وقالوا: ﴿ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ من الابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر، ﴿ وَصَدَقَ

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٧/٢.

ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنْنَا وَتَسْلِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فقالوا: ﴿ مَّا وَعَدَنَا اَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عَرُولُهُۥ إِلَّا عَرُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عَرُولًا ﷺ [الأحزاب: ١٢].

وقالوا: ﴿ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا ﴾، واستأذنوا النبي ﷺ فقالوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾، ففضحهم الله ﷺ، وقال: ﴿ وَمَا هِمَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ آَلَ ﴾ [الأحزاب: ١٣].

ثم أرسل النبي ﷺ الزبير بن العوام ﷺ إلىٰ بني قريظة ليتأكد من صحة هذا الخبر.

عن جابر بن عبد الله ﴿ قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ؛ أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَادِيُّ، وَإِنَّ حَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ»(''.

وعَنْ عبد الله بن الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الْأَخْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بن أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَىٰ فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ بني قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ، قُلْتُ: يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ، قَالَ: أَوَ هَلْ رَأَيْتَنِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ، قُلْتُ: يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ، قَالَ: أَوَ هَلْ رَأَيْتَنِي يَا بني قُرَيْظَةً فَيَأْتِينِي يَا بني عُرَيْظَةً فَيَأْتِينِي يَا بني عُرَيْظَةً فَيَأْتِينِي يَا بني عُرَيْظَةً فَيَأْتِينِي بَا بني ؟ قُلْتُ بني قُرَيْظَةً فَيَأْتِينِي بَا بني ؟ قُلْتُ بني قُرَيْظَةً فَيَأْتِينِي بِي مِسْولُ الله أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ بِخَبْرِهِمْ ؟»، فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ الله أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَالْمِي وَالْمِي ﴾ أَبِي وَالْمِي ﴾ أَبِي وَلُولُ الله أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَلُولُ الله أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِذَاكَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١١٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، مسلم (٢٤١٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۲۰)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن
 العوام، مسلم (۲٤۱٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل طلحة والزبير .



فذهب الزبير فوجدهم قد نقضوا العهد.

أما المشركون فقد فُجئوا بالخندق أمامهم، فوقفوا حيارى، لا يستطيعون اقتحامه.

ولكنهم حاولوا اقتحامه، فكانوا كلما حاولوا ذلك أمطرهم المسلمون بوابل من السهام فردوهم.

عن سعد بن أبي وقاص على قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَرَجُلٌ يَتَتَرَّسُ جَعَلَ يَقُولُ بِالتُّرْسِ هَكَذَا، فَوَضَعَهُ فَوْقَ أَنْفِهِ، ثُمَّ يَقُولُ ('): هَكَذَا يُسَفِّلُهُ بَعْدُ ('')، قَالَ: فَأَهْوَيْتُ إِلَىٰ كِنَانَتِي فَأَخْرَجْتُ مِنْهَا سَهْمًا مُدَمَّا ('') فَوَضَعْتُهُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا فَأَهْوَيْتُ إِلَىٰ كِنَانَتِي فَأَخْرَجْتُ مِنْهَا سَهْمًا مُدَمَّا ('') فَوضَعْتُهُ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا قَالَ هَكَذَا يُسَقِّلُ التَّوْسَ، رَمَيْتُ، فَمَا نَسِيتُ وَقْعَ الْقِدْحِ ('') عَلَىٰ كَذَا وَكَذَا مِنْ اللهَ عَلَىٰ كَذَا وَكَذَا مِنْ التَّوْسِ، قَالَ: وَسَقَطَ، فَقَالَ: بِرِجْلِهِ، فَضَحِكَ نَبِيُ الله عَلَىٰ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، لِفِعْلِ الرَّجُلِ ('').

ولم تنقطع هجمات المشركين على الخندق في محاولات شرسة لاقتحامه، حتى إن النبي الله وأصحابه لم يتمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد الأيام حتى غربت الشمس، من شدة انشغالهم في صدِّ المشركين عن الخندق.

عَنْ جَابِرِ بن عبد الله ﷺ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﴿ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) يقول: أي يشير.

<sup>(</sup>٢) يسفله: أي ينزل به لأسفل ليحمي أسفله، فهو يرفعه تارة فوق أنفه ليحمي أعلاه، وتارة لأسفل ليحمى أسفله.

 <sup>(</sup>٣) السهم المدمى: الذي أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحمرة مما رمى به العدو،
 ويطلق على ما تكرر به الرمي، والرماة يتبركون به. (نهاية).

<sup>(</sup>٤) القدح - بكسر القاف وسكون الدال-: عود السهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (١٦٢٠)، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّىٰ كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا»، فَقُمْنَا إِلَىٰ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَهَا الْمَعْربَ (۱).

فقام النبي ﷺ بالدعاء على المشركين.

عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَلَأُ الله بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتْ الشَّمْسُرِ، (٢٠).

ثم استمر النبي ﷺ في دعائه على المشركين والأحزاب.

عن عبد الله بن أبي أَوْفَىٰ عَلَىٰ قال: دَعَا رَسُولُ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الْأَحْزَابِ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللهمَّ الهْزِمْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اللهمَّ الهْزِمْ الْمُرْمَعُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»(٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٦)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، مسلم (٦٣١)، كتاب: المساجد مواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۳۱)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، مسلم (۲۲۷)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩٣٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، مسلم (١٧٤٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو.

فاستجاب الله على دعاء نبيه على عليهم، فأرسل عليهم ريحًا شديدًا فخلعت خيامهم، وأكفأت قدورهم، وأطفأت نيرانهم، وأرسل الملائكة فزلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف.

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ يِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا أَوَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: ٩].

فلم تتحمل الأحزاب جنود الله ﷺ، ولم يستطيعوا مواجهتها، فأسرعوا بالتجهز للرحيل.

<sup>(</sup>١) القُرُّ: البرد.

<sup>(</sup>٢) لا تذعرهم عليَّ: أي لا تُهيجهم عليَّ.

<sup>(</sup>٣) أي: في جوِّ دافئ.

<sup>(</sup>٤) أي: يدفئه ويدنيه منها.

مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَفَرَغْتُ ، قُرِرْتُ (')، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ الله وَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّىٰ رَسُولُ الله وَ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ قَالَ: «قُمْ يَا نَوْمَانُ!» ('' وفي رواية: قال حذيفة: يا رسول الله تفرق الناس عن أبي سفيان، فلم يبق إلا عصبة يوقد النار، وقد صبّ الله عليهم من البرد مثل الذي صبّ علينا، ولكنا نرجوا من الله ما لا يرجون ('').

وبذلك تفرقت جموع الأحزاب وهزمهم الله على وحده: ﴿ وَرَدَّ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وانفك الحصار الذي دام أربعًا وعشرين ليلة (١٠)، بفضلٍ من الله كلك.

ولذا كَانَ النبي ﷺ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَمَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أي: شعرتُ بالبرد، أي أنه لما ذهب لقضاء مهمته التي أرسله النبي على من أجلها لم يشعر بالبرد بل شعر بدفء تام، ولم يشعر بالريح الشديدة كبقية القوم، فلما قضىٰ مهمته، عاد إليه البرد الذي يجده الناس.

قال النووي ﷺ: وهذه من معجزات النبي ﷺ.اه. «شرح مسلم» ٣٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) البزار «كشف الأستار» ٣٣٥/٢، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ابن سعد في «الطبقات» ٧٣/٢ بإسناد رجاله ثقات إلى سعيد بن المسيب مرسلاً، ومراسيله قوية.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١١٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب، مسلم (٢٧٢٤)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.



وقال النَّبِيُ ﷺ لما أَجْلَىٰ الله الْأَحْزَابَ: «الْآنَ نَغْزُوهُمْ، وَلَا يَغْزُونَنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ» (١٠).

# ٨-وفي ذي القعدة من هذه السنة: وقعت غزوة بني قريظة، ونالوا جزاء خيانتهم العظمى.

#### (لشرج:

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الْخَنْدَقِ ووَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ السَّلَاحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ السَّلَاحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ السَّلَاحَ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَأَيْنَ»، فَأَشَارَ إِلَىٰ بني قُرَيْظَةَ، فخرج النبي ﷺ الحْرُجْ إلَيْهِمْ،

وسارع في الخروج، وحث الصحابة على سرعة اللحاق به، حتى قَالَ لهم ﷺ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بني قُرَيْظَةَ»، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّىٰ نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ (٣).

## خروج جبريل عليه السلام في كوكبة من الملائكة مع النبي ﷺ إلىٰ بني قريظة:

عَنْ أَنَسِ بن مالك الله قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بني غَنْمٍ

- (۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤١١٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب.
- (۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۲)، كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي راب الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، مسلم (۱۷۲۹)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد.
- (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١١٩)، كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي هي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة، مسلم (١٧٧٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين.

مَوْكِبَ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ بني قُرَيْظَةَ (١).

وعن البراء بن عازب على قَالَ: قَالَ رسول الله على يوم قريظة لِحَسَّانَ بن ثابت: «اهْجُ المشركين فإن جِبْريلَ مَعَكَ» (٢).

فلما أيقنوا بأن النبي ﷺ غير منصرف عنهم أعلنوا استسلامهم فحكم النبي ﷺ فيهم سعد بن معاذ ﷺ ورضى أهلُ قريظة بحكمه.

عن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حُكْمِ سَعْدِ بن مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النبي ﴿ إِلَىٰ سَعْدٍ، فَأَتَىٰ عَلَىٰ حِمَار، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَسْجِدِ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَىٰ سَيِدِكُمْ – أَوْ خَيْرِكُمْ – » فقالَ له رسول الله ﴿ «هَوُلَا عِلَىٰ حُكْمِكَ»، فقالَ: «قَتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرِّارِيهُمْ، قَالَ: «قَضَيْتَ نِحُكْمِ الله »، وَرُبَّمَا قَالَ: «بِحُكْمِ الْمَلِكِ» ('').

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۱۱۸)، كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي ﷺ ومخرجه إلى بني قريظة.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٢٤)، كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي رعم الله الأحزاب، مسلم (٢٤٨٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حسان بن ثابت ...

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۱۲۷/۳.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٢٢)، كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي رعم الله الأحزاب، مسلم (١٧٦٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتل من نقض العهد.



وفي رواية قَالَ سعد: وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ (١).

# النبي ﷺ يميز بين الصفار والبالفين استمحاطًا لتنفيظ حكم سمط ﷺ:

عن عطية الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بني قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ.

وفي لفظ: فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ، فَجَعَلُونِي مِنْ السَّبْيِ(٢).

قال ابن إسحاق:

<sup>(</sup>١) هذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٤، ٤٤٠٥)، كتاب: الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد، وصححه الشيخ الألباني «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) أرسالاً: أي طائفة بعد طائفة.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ٣٠/٣٠.

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُنهَ رُوهُم ﴾ أي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب المسلمين، ﴿ مِنْ آهَلِ ٱلْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ أي: من حصونهم، ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا نَقْتُلُوك وَتَأْسِرُون فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضُهُمْ وَوَيَدَوُهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطُعُوها وَكَاك ٱللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ آلَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ آلَ اللهُ عَلَى حُلِ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ آلَ اللهُ عَلَى حُلِ اللهُ عَلَى حُلِ اللهُ عَلَى حَلِ اللهُ عَلَى حَلِ اللهُ عَلَى حَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى حَلْلِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## المرأة الوحيحة التي قتلت من بني قريظة:

عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: لَمْ تَفْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ - تَعْنِي بني قُرَيْظَةَ - إِلَّا امْرَأَةٌ، إِنَّهَا لَعِنْدِي تُحَدِّثُ: تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسَّيُوفِ، إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا: أَيْنَ فُلاَنَةُ؟ قَالَتْ: أَنَا، قُلْتُ: وَمَا شَأَنُكِ؟ بِالسَّيُوفِ، إِذْ هَتَفُ هَا أَنْسَىٰ عَجَبًا مِنْهَا: قَالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَ بِهَا، فَضُرِبَتْ عُنْقُهَا، فَمَا أَنْسَىٰ عَجَبًا مِنْهَا: أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ (').

#### قال ابن هشام:

وهي التي طرحت الرَّحيٰ عليٰ خلاد بن سويد فقتلته (٢).

فكان هذا آخر عهد لليهود بالمدينة، وآخرهم بني قريظة الذين نالوا جزاء خيانتهم العظمى، ونقضهم العهد الذي كان بينهم وبين النبي الله وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿أَوَكُلُما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَبَذُهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ﴾ [البقرة: ١٠٠].

ثم أسلم بعض بني قريظة وآمنوا بالنبي ﷺ فبقوا بالمدينة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد ٢٧٧/٦، أبو داود (٢٦٧١)، كتاب: الجهاد، باب: في قتل النساء، وصححه الألباني «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۳۱/۳.



عَنْ عبد الله بن عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: حَارَبَتْ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَىٰ بني النَّضِيرِ، وَأَوْرُ فُلَاةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّىٰ حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِي عَلَيْ فَآمَنَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِي عَلَيْ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَىٰ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بني قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ رَهْطُ عبد الله بن سَلَامٍ وَيَهُودَ بني حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ (۱).

# ٩- وفي ذي العبة من هذه السنة: توفي سعد بن معاذ ر

#### (لشرج:

عَنْ عَائِشَةَ عَنَى قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلِّ مِنْ قُرْمِ بِن يَقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بِنِ الْعَرِقَةِ، وَهُوَ حِبَّانُ بِن قَيْسٍ، مِنْ بِني مَعِيصِ بِن عَامِرِ بِن لَوْيَ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ (٢) فَضَرَبَ النَّبِي ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيب، فَقَالُ سَعد: اللهمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ، اللهمَّ فَإِنِي أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَتِهِ (٣) وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَتِهِ (٣) فَلَامُ فَلَا اللّهُ مُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: فَلَمْ يَرِعْهُمْ – وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بِنِي غِفَارٍ – إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَأْ أَهْلُ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَعْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَا وَالْمَ يَسِيلُ وَمِنْ جَى مَاتَ (١٠).

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٢٨)، كتاب: المغازي، باب: حديث بني النضير،
 ومسلم (١٧٦٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إجلاء اليهود من الحجاز.

<sup>(</sup>٢) الأكحل: عرقٌ في وسط الذراع، إذا قُطع لم يرقأ الدم.

 <sup>(</sup>٣) اللّبة: موضع القلادة من الصدر، وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره
 فانفجر من صدره.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٢١)، كتأب: المغازي، باب: مرجع النبي رعم الله الأحزاب، مسلم (١٧٦٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتل من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حُكم حاكم عدل أهل للحكم.

فَلَمَّا حُمِلَتْ جَنَازَةُ سَعْدِ بن مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جَنَازَتَهُ، وَذَلِكَ لِحُكْمِهِ فِي بني قُرَيْظَةَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ»(۱). وقال النَّبِيُ ﷺ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرحمن لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذٍ»(۲).

وعن البراء بن عازب على قال: أُهْدِيَتْ لِلنَّبِي اللهِ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ؟ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بن مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ»(").

١٠ وفي ذي الحجة من هذه السنة: قتلت الخزرج أبا رافع سلام بن
 أبي الدُقيق اليهودي بإذن رسول الله ﷺ.

#### الشرج:

كان مما صنع الله به لرسوله ﷺ أن هذين الحيَّين من الأنصار، الأوس والخزرج كانا يتصاولان أن مع رسول الله ﷺ تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئًا فيه عن رسول الله ﷺ غناء (٥) إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ﷺ وفي الإسلام قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۳۸٤٩)، كتاب: المناقب، باب: مناقب سعد بن معاذ الله وقال: حسن صحيح غريب، عبد الرزاق (۲۰۱۹)، الحاكم ۲۰۷/۳، وصححه الألباني «المشكاة» (۲۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٠٢)، باب: مناقب سعد بن معاذ ، مسلم (٢٤٦٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل سعد بن معاذ .

<sup>(</sup>٤) أي: يتنافسان.

<sup>(</sup>٥) غَناء: أي دفع مكروه، وجلب منفعة.



فعلت الخزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك(١).

ولما انقضى شأن الخندق، وأمر بني قريظة، وكان سلام بن أبي الحُقيق – وهو أبو رافع – فيمن حزب الأحزاب على رسول الله هم، وكانت الأوس قبل أُحُد قِد قتلت كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله هم وتحريضه عليه استأذنت الخزرج رسول الله في قتل سلام بن أبي الحُقيق، وهو بخيبر فأذن لهم (۲).

عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ عَنْ وَعَد الله بن عُتْبَة فِي نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ دَنُوا مِنْ عبد الله بن عَتِيكِ وَعبد الله بن عَتِيكِ: امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّىٰ أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ، قَالَ: الْمِحْسُنِ، فَقَالَ لَهُمْ عبد الله بن عَتِيكِ: امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّىٰ أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَتَلطَّفْتُ أَنْ أَذْخُلَ الْحِصْنَ، فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ - وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم (٢٠ - فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ (٢٠) يَطْلُبُونَهُ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ، قَالَ: وَمُ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُ فَنْ مَا خَتَانُ فِي مَرْبِطِ حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ أَنْ يُعْطَيْتُ رَأْسِي وَجَلَسْتُ كَأَنِي أَقْضِي حَاجَةُ، ثُمَّ نَادَىٰ صَاحِبُ الْبَابِ: مَنْ أَرَادَ الْحَضْنِ فِي كَوْبَ فَلَيْدُ حُلْ فَيْ مَوْلِطِ عِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحَصْنِ فِي كَوْبَ فَلَيْدُ حُلُ اللَّيْلِ، ثُمَّ رَجَعُوا اللَّيْلِ، ثُمَّ مَوْلِكُ مَعَ مَوْلَكُ فَلَقَالَ الْمُعْمُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قَالَ: وَرَأَيْتُ الْحِصْنِ فِي كَوْبَ فَلَكَ اللَّهُ فَقَتَحْتُ بِهِ بَابَ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِي كَوَّةٍ، فَأَخَذُتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِي كَوَّةٍ، فَأَخْذُتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ قَلَى مَهَلِ ثُمَّ عَمَدْتُ إِلَى أَبُولِ بَعِي سُلَمْ فَإِذَا الْبَيْتُ الْمُعَمْ مَنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِع فِي سُلَمْ فَإِذَا الْبَيْتُ بُعُولِهِ فَي سُلَمْ فَعَلَقْتُهُا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِع فِي سُلَمْ فَإِذَا الْبَيْتُ بَيْوهِ فِي سُلَمْ فَإِذَا الْبَيْتُ

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۱۵۸/۳.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۵۷/۳.

<sup>(</sup>٣) أي: بمواشيهم.

<sup>(</sup>٤) أي: شعلة من نار.



مُظْلِمٌ قَدْ طَفِئَ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِي أَغِيثُهُ، فَقُلْتُ: مَالَكَ يَا أَبَا رَافِعٍ؟ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي، فَقَالَ: أَلَا أُعْجِبُكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ أُخْرَىٰ فَلَمْ يَغْنِ شَيْئًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ فَإِذَا مُعْنِ شَيْئًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ فَإِذَا هُو مُسْتَلْقِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفِئُ عَلَيْهِ — حتى أخذ في هُو مُسْتَلْقِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكَفِئُ عَلَيْهِ — حتى أخذ في أَنْ فَلْمُ وَمُنْ مَنْ مُعْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ السُّلَمَ أُرِيدُ أَنْ فَلَىٰ طَهره — حَنَّى السُّلَمَ أُرِيدُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ السُلَمَ أَرْيدُ أَنْ السَّعَ السَّلَمَ أَرْيدُ أَنْ السَّلَمَ أَرْيدُ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلْتُ السُلَمَ الْعَيْقِ فَالْنَا فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ يَأْتُوا الله عَلَى فَعَصَبْتُهَا، ثُمَّ أَنْيتُ أَصَعابِي أَمْشِي مَا بِي قَلْتَ أَنْ وَقَالَ: «الْسُمَعَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَا كَانَ فِي الْطَلِقُوا فَبَشِرُوا وَسُولَ الله عَلَى الْفَعِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ: «الْمُعْمَ النَّاعِيةَ السُلَمُ وَلَاكَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

١١ وفي هذه السنة: تسرَّى رسول الله ﷺ برَيحانة، وهي من سبي بني قريظة بعدها أسلمت وظلت معه حتى هاتت في السنة العاشرة للمجرة.

## الشرج:

قال ابن إسحاق ﷺ:

وكان رسول الله ﷺ قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن بخنافة، إحدىٰ نساء بني عمرو بن قريظة، فكانت عند رسول الله ﷺ حتىٰ تُوفي عنها وهي ملكه (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٤٠)، كتاب: المغازي، باب: قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال: سلام بن أبي الحقيق.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۳۳/۳.



#### ١٢- وفي هذه السنة: قدم وفدُ أشجع على رسول الله ﷺ.

#### الشرج:

#### قال ابن سعد ﷺ:

وقدمت أشجع على رسول الله على عام الخندق، وهم مائة – على – رأسهم مسعود بن رخيلة، فنزلوا شعب سَلْع، فخرج إليهم رسول الله ، وأمرهم بأحمال التمر، فقالوا: يا محمد لا نعلم أحدًا من قومنا أقرب دارًا منك منًا، ولا أقلً عددًا، وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك، فجئنا نوادعك، فوادعهم، ويقال: بل قدمت أشجع بعدما فرغ رسول الله ومن بني قريظة وهم سبعمائة، فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك (۱).

#### ١٣- وفي هذه السنة: سابق النبي ﷺ بين الذيل.

#### (لشرج:

عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﴾ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ ( مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ( )، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بني زُرَيْقِ ( ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا ( ).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۲/۱ س.

<sup>(</sup>۲) يقال: أُضمرت الخيل، وهو أن يُقلل علفها مدة، وتدخل بيتًا، وتُجلل فيه لتعرق ويجف عرقها، فيخف لحمها وتقوى على الجرى.

<sup>(</sup>٣) بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة.

<sup>(</sup>٤) وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميلٌ واحد.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٦٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: السبق بين الخيل،
 ومسلم (١٨٧٠)، كتاب: الإمارة، باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها.

## الأغصان الندية مثرح الخلاصة البهية



وذكر ابن سيد الناس ذلك ضمن أحداث السنة الخامسة، فقال: وفيها سابق - النبي رائع الخيل الخيل (١٠).

#### ١٤ – وفي هذه السنة: زُلزلت المدينة.

#### (لشرج:

قال ابن سيد الناس على الله الله الله

وفيها – أي: في السنة الخامسة- زلزلت المدينة(٢).

<sup>(</sup>۱) «عيون الأثر» ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

.

# السنة السادسة من الهجرة

and the second s 

# السنة السادسة من المجرة

وفيها ثمانية وعشرون حدثا:

#### الشرج:

#### قال ابن سعد عظف:

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء، خرج لعشر ليال خلون من المحرم، على رأس تسعة وخميس شهرًا من مهاجر رسول الله بعثه في ثلاثين راكبًا إلى القرطاء، وهم بطن من بني أبي بكر بن كلاب، وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضريًة () وبين المدينة وضريَّة سبع ليال، وأمره أن يشنَّ عليهم المغارة، فسار الليل وكمن النهار، وأغار عليهم، فقتل نفرًا منهم، وهرب سائرهم، واستاق نعمًا وشاءً ولم يعرض للظعن ()، وانحدروا إلى المدينة فخمَّس رسول الله على ما جاء به ()، وفضَّ على أصحابه ما بقي، فعدلوا الجزور بعشرة من الغنم، وكانت النَّعم مائة وخمسين بعيرًا، والغنم ثلاثة آلاف شاة، وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم ().

وذكر أبو عبد الله الحاكم أن ثمامة بن أثال أُخِذ فيها(١).

عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَ رسول الله ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُل

<sup>(</sup>١) اسم بئر.

<sup>(</sup>٢) الظُّعُن: النساء، أي: لم يتعرض للنساء.

<sup>(</sup>٣) خمَّس: أي أخذ الخمس.

<sup>(</sup>٤) فضَّ: أي فرَّق.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٦) «عيون الأثر» ١١٨/٢.

مِنْ بني حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بن أُثَالٍ، سيد أهل اليمامة فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رسول الله ﷺ فَقَالَ: «مَاذا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»، فَقَالَ: عِنْدِيَ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، إِنَّ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلْ تعط مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُركَه رسول الله ﷺ حَتَّىٰ كَانَ بعد الْغَدُ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»، قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِر، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلْ تعط مِنْهُ مَا شِنْتُ، فَتَرَكَهُ رسُول الله ﷺ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»، فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تعط مِنْهُ مَا شِٰئْتَ، ٰفَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً»، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ نَجْلِ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورَٰسُولُه، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ كلها إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ كُلُّهُ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَّدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كلها إلى، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذًا تَرَىٰ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَأُمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّىٰ يَأْذَنَ فِيهَا رسول الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# ٢ - وفي ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية عُكاشة بن محصن الأسدي الله إلى الغمر، فغنموا ورجعوا سالمين.

#### الشرج:

بعث رسول الله ﷺ في ربيع َ الأول – أو الآخر - سنة ستٍّ من قدومه المدينة عُكَّاشة بن مِحْصَن الأسديَّ في أربعين رجلاً إلى الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم، وسباع بن وهب، فأجدً السير، ونذر القوم بهم، فهربوا، فنزل

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٧٢)، كتاب: المغازي، باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، مسلم (١٧٦٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه.

على مياههم، وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم، فوجدوا مائتي بعير، فساقوها إلى المدينة(١).

#### (لشرج:

خرج محمد بن مُسْلَمة الله على هذه السرية معه عشرة نفر، فكمن القوم لهم حتى ناموا، فما شعروا إلا بالقوم، فقُتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت هو جريحًا(٢).

٤ - وفي ربيع الآذر أيضًا من هذه السنة: كانت سرية أبي عبيدة بن
 الجرام إلى ذي القَصَّة فغنموا وسلموا.

#### الشرج:

خرج أبو عبيدة الله إلى ذي القَصَّة أيضًا في أربعين رجلاً، فساروا ليلتهم مشاة، ووافوها مع الصبح، فأغاروا عليهم، فهربوا منهم في الجبال، وأصابوا رجلاً واحدًا فأسلم (٣).

٥ - وفي ربيع الآذر أيضًا من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة ﴿ إِلَىٰ بِنِي سُلَيم بِالْجموم، فأسروا وغنموا وسَلموا.

#### (لشرج:

خرج زيد بن حارثة الله إلى بني سُلَيم بالجموم، فأصاب امرأة من مُزينة

<sup>(</sup>۱) ذكر هذه السرية: ابن سعد في «الطبقات» ۷٤/۲، ابن كثير في «البداية والنهاية» دكر هذه السرية: ابن سعد في «زاد المعاد» ۲۰۰/۳، والذهبي في «المغازي» (۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه السرية: ابن سعد في «الطبقات» ٨٥/٢، وابن كثير في «البداية والنهاية» ٢٠٠/٤، وابن القيم في «زاد المعاد» ٢٥١/٣، والذهبي في «المغازي» (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذكرها: ابن سعد في «الطبقات» ٨٢/٢، الذهبي في «المغازي» (٣٥٣)، ابن كثير في «البداية والنهاية» ٢٠٠/٤، وابن القيم في «زاد المعاد» ٢٥٠/٣.



٦ - وَفي جُمادي الأولى من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة الها العيص، فغنمت وسلمت.

#### (لشرج:

قال ابن القيم على في معرض ذكره لأحداث السنة السادسة:

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جُمادى الأولى.

٧ - وفي جمادي الأولى أيضًا من هذه السنة: كانت غزوة بني
 لحيان بناحية عُسْفان، فلم يلقوا أحدًا.

#### الشرج:

فترحَّم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان، فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا، فلم يقدروا

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۸۳/۲ «البداية والنهاية» ۲۰۰/۶ «مغازي الذهبي» (۳۵۳)، «زاد المعاد» ۲۰۱/۳

<sup>(</sup>٢) اسم وادٍ فيه منازل بني لحيان.

<sup>(</sup>٣) أي: المكان الذي قُتل فيه أصحاب النبي ﷺ في حادثة الرجيع.

عليهم، فسار إلى عُشفان، فبعث عشرة فوارس إلى كُراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة (١).

# ٨ - وفي جمادي الآذرة من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة الله المراد فغنموا وسلموا.

#### (لشرج:

# ٩ وفي جُمادي الآذرة من هذه السنة: كانت سرية ويد بن حارثة الله عشمي.

#### (لشرج:

ثم سرية زيد بن حارثة إلى حِسْمى، وهي وراء وادي القرى في جُمادى الآخرة سنة ست.

قال: أقبل دِحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر، وقد أجازه وكساه، فلقيه الهُنيد بن عارض، وابنه عارض بن الهُنيد في ناس من جذام بحِسْمي، فقطعوا

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۲٤٦/۳، ۲٤۷، والغزوة ذكرها: ابن هشام عن ابن إسحاق ۱٦٦/، ١٦٢، ابن من بني لحيان الذين قتلوا أصحاب النبي الله يوم الرجيع.

<sup>(</sup>٢) الطُّرِف بفتح الطاء وكسر الراء: ماءً على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة.

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» ٢٥١/٣، السرية ذكرها ابن سعد في «الطبقات» ٨٧/٢، الذهبي في «المغازي» (٣٥٣)، والطبري في «التاريخ» ١٢٦/٢.

عليه الطريق، فلم يتركوا عليه إلا سَمَل ثوب<sup>(۱)</sup>، فسمع بذلك نفر من بني الضُّبيب، فنفروا إليهم، فاستنقذوا لدحية متاعه، وقدم دحية على النبي الخفره بذلك، فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رجل وردَّ معه دحية، وكان زيد يسير بالليل، ويكمن بالنهار، ومعه دليل له من بني عُذْرة، فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصبح على القوم، فأغاروا عليهم، فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه، وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم، فأخذوا من النعم ألف بعير، ومن الشاء خمسة آلاف شاة، ومن السبي مائة من النساء والصبيان (۱).

وقيل: أن رفاعة بن زيد الجُذاميَّ أتى النبي اللهِ يطلب منه ردَّ الأسر، والسبايا والأموال، فردَّهم النبي اللهِ اللهُ الله

# ا- وفي رجب من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة المن التأرياء فلم يلق كيدًا.

#### الشرج:

ثم غزوة زيد بن حارثة إلى وادي القرى، فأُصيب يومئذ من المسلمين ورد ابن مِرداس، وارْتُثُ زيد بن حارثة من بين وسط القتلى (°).

وقيل: أن زيدًا خرج بتجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي ﷺ، فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة، فضربوه وضربوا أصحابه،

<sup>(</sup>١) الثوب السَّمَل: أي الثوب القديم المتهالك.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ١٥٢/٢، ١٥٣، والسرية ذكرها أيضًا ابن سعد في «الطبقات» ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) وارْتُثَّ: أي حمل من المعركة رثيثًا أي جريحًا وبه رُمْقٌ.

<sup>(</sup>٥) «عيون الأثر» ١٥٣/٢.

وأخذوا ما معه من مال(١).

۱۱ – وفي شعبان من هذه السنة: كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الله الدندل، وأمره النبي الله أن يتزوج ابنة ملكمم فأسلموا وتزوجما.

#### (لشرج:

بعث رسول الله عبد الرحمن بن عوف الله ألى دُومة الجندل في شعبان، وقال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم، فأسلم القوم، وتزوج عبد الرحمن أثماضر بنت الأصبغ، وكان أبوها رأسهم وملكهم (٢).

١٢ وفي شعبان أيضًا من هذه السنة: كانت سرية على بن أبي طالب ها إلى بني سعد بن بكر بفدك، فشتت شملهم، وعنم وسلم.

#### (لشرج:

#### قال ابن سعد ﷺ:

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ١٥٤/٢، عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>۲) ذكر هذه السرية ابن سعد في «الطبقات» ٢/٥٨، والطبري في «التاريخ» ١٢٦/٢،وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) الغمِج: هو الماء غير العذب، وهو هنا اسم مؤخم.



فسألوه عن القوم، فقال: أُخبركم على أنكم تُؤمنوني، فأمَّنوه، فدلهم، فأغاروا عليهم، وأخذوا خمسمائة بعير وألفي شاة، وهربت بنو سعد بالظعُن ورأسُهم وَبْرُ بن عُليم، فعزل عليٍّ – صفيُ رسول الله الله الله على الحفِدة، ثم عزل الخمس، وقسم سائر الغنائم على أصحابه(۱).

# ١٣– وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية وادي القُرى، فقتلوا وأسروا، وغنموا وسَلِموا.

#### (لشرج:

تقدم أن زيد بن حارثة الله كان خارجًا بتجارة لأصحاب النبي الله فلقيه ناس من فزارة بناحية وادي القرى، فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم من مال، وانفلت زيد من بين القتلى.

#### قال ابن إسحاق ﷺ:

فلما قدم زيد بن حارثة نذر أن لا يمس رأسه غسلٌ من جنابة، حتى يغزو فزارة فلما استبلٌ من جراحه (٢) بعثه رسول الله في جيش إلى بني فزارة، فلقيهم بوادي القرى، وأصاب فيهم، وأسر أم قِرفة، وهي فاطمة بنت زمعة بن بدر، وكانت عند حذيفة بن بدر عجوزًا كبيرة، وبنتًا لها، وعبد الله بن مسعدة فأمر زيد بن حارثة أن تقتل أم قرفة، فقتلها.

ثم قدموا على رسول الله الله الله الله الله الله بن مسعدة، وبعبد الله بن مسعدة، فكانت بنت أم قرفة لسلمة بن الأكوع، وكان هو الذي أصابها (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرىٰ» ۸۹/۲، ۹۰، «عيون الأثر» ۱۵۰/۱، ۱۵۲، والذهبي في «المغازي» (۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) أي: شُفي من جراحه.

<sup>(</sup>٣) «عيون الأثر» ١٥٤/٢، عن ابن إسحاق، إلى عبد الله بن أبي بكر مرسلاً.

وفي رواية مسلم (١٧٥٥) أن أمير هذه السرية كان أبو بكر الصديق ﷺ، قال السهيلي ٢٥٣/٤ وهذه الرواية – رواية مسلم- أصح وأحسن من رواية ابن إسحاق.اهـ.

يقول سلمة بن الأكوع ﴿ غَرَوْنَا فَرَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَمَّرَهُ رَسُولُ الله ﴿ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ، أَمْرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ( ) ثُمَّ شَنَّ الْغَارَة، فَوَرَدَ الْمَاء، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْه، وَسَبَى، وَأَنْظُرُ إِلَىٰ عُنْقٍ مِنْ النَّاسِ ( ) فِيهِمْ اللَّرَادِيُّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَىٰ الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّ رَأَوْا السَّهُمَ وَقَفُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بني فَزَارَةَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأَوْا السَّهُمَ وَقَفُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بني فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعُ مِنْ أَدَمٍ — قَالَ: الْقَشْعُ النِّطَعُ – مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ عَنْ أَدَمٍ — قَالَ: الْقَشْعُ النِّطَعُ – مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ عَنْ أَدَمٍ — قَالَ: الْقَشْعُ النِّطَعُ – مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ عَنْ أَدَمٍ — قَالَ: الْقَشْعُ النِطَعُ – مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَشُعْتُهُمْ عَنْ أَدَمٍ سَقِلَ الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا تَوْبًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا تَوْبًا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا لَعُرَالُ الله عَلَيْ الْمَولُ الله عَلَى السَولُ الله قَالَا إِلَى الْمُولِ اللهِ اللهُ إِلَى أَهْلِ مَكَةً اللهِ اللهِ إِلَى أَهْلِ مَكَةً الْمُولُ الله عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةً الْعَلَى اللهُ ا

## 12 – وفي رمضان أيضًا من هذه السنة: أجدب الناس جدبًا شديدًا، فاستسقى ٰبهم رسول الله ﷺ فنزل المطر.

#### (لشرج:

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ:

<sup>(</sup>١) التعريس: النزول آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) عُنق: أي جماعة.

 <sup>(</sup>٣) لله أبوك: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، وفيها إضافة الأب لله، مثل: بيت الله، والإضافة إلى الله تعظيم وتشريف.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٥٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأُساري.



فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَى الْمِنْتِرِ فَكَبَّرِ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْتِرِ فَكَبَّرُ وَحَمِدَ الله عَنْكُمْ، وَاسْتِنْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ وَعَدِكُمْ، وَاسْتِنْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ رَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ الله عَلَى أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله قَالَ: «الْحَمْدُ لِلله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللهمَّ أَنْتَ الله لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ الْغَنِيُ وَنَحْنُ النَّفَقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الله يَعْنَى وَنَحْنُ اللهُ قَرَاءُهُ وَقَدَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الله الْغَيْثُ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ — أَوْ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ — أَوْ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ الله المُعْرَبُ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَفْهَرَتُ بِإِذْنِ الله، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ الله، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتْ السَّيُولُ، فَلَمَ رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِ، ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَلُ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِي عبد الله وَرَسُولُهُ»(۱).

وذكر ابن سيد الناس أن ذلك كان في رمضان من السنة السادسة (٢).

10 – وفي شوال من هذه السنة: كانت سرية عبد الله بن رواحة الله الله الله عبد الله بن رواحة الله الموادي، فقتلوه وسلموا.

#### الشرج:

لما قُتل أبو رافع سلام بن أبي الحُقيق أمَّرت يهود عليهم أُسير بن رزام، فسار في غطفان وغيرهم، فجمعهم لحرب رسول الله هم، وبلغ ذلك رسول الله هم، فوجَّه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر، في شهر رمضان سرًا، فسأل عن خبره وغرَّته، فأُخبر بذلك، فقدم على رسول الله هم فأخبره، فندب رسول الله هم الناس، فانتُدب له ثلاثون رجلاً، فبعث عليهم عبد الله بن رواحة،

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبوداود (١١٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، وحسنه الألباني «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ٣٧٣/٢.

فقدموا على أسير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له، قال: نعم، ولي منكم مثل ذلك، فقالوا: نعم، فقلنا: إنَّ رسول الله بي بعثنا إليك لتخرج إليه في منكم على خيبر ويُحسن إليك، فطمع في ذلك، فخرج، وخرج معه ثلاثون رجلاً من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين، حتى إذا كانوا بقرقرة نبار ندم أسير، فقال عبد الله بن أُنيس الجهني، وكان في السرية: وأهوى بيده إلى سيفي، ففطنت له، ودفعت بعيري، وقلت: غدرًا أي عدو الله، فعل ذلك مرتين، فنزلت، فسقت بالقوم حتى انفرد لي أُسير، فضربته بالسيف فأندرتُ (۱) عامَّة فخذه وساقه، وسقط عن بعيره وبيده مِخْرِش (۱) من شَوْحط (۱) فضربني فشجّني مأمومة (۱) وملنا على أصحابه فقتلناهم كما هم، غير رجل واحد أعجزنا شدًّا، ولم يُصب من المسلمين أحد، ثم أقلبنا إلى رسول الله واحد أعجزنا شدًّا، ولم يُصب من المسلمين أحد، ثم أقلبنا إلى رسول الله فعدً ثناه الحديث، فقال: «قد نجًاكم الله من القوم الظالمين» (۵).

١٦ وفي شوال أيضًا من هذه السنة: كانت سرية كُرْز بن جابر
 الفِهْري إلى العرنبين، فأتوا بهم، فقتلهم رسول الله ﷺ.

#### الشرج:

عن أنس ﴿ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكُلٍ وَعُرَيْنَةَ - ثمانية - قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَىٰ النَّبِي ﷺ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ الله إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخُرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفُرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِي ﷺ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِي ﷺ فَبْعَثَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِي ﷺ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِي ﷺ فَبْعَثَ

<sup>(</sup>١) أندرت: أسقطت.

<sup>(</sup>٢) المخرش: عصا معقوفة الرأس.

<sup>(</sup>٣) شوحط: شجر ينبت في الجبال، تُتخذ منه قناة الرمح.

<sup>(</sup>٤) مأمومة: أي في أم رأسه.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٩٢/٢، ٩٣، وذكرها ابن هشام في «السيرة» ٦١٨/٢.



الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّىٰ مَاتُوا عَلَىٰ حَالِهِمْ (١).

#### قال الواقدي:

في شوال سنة ست كانت سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العرنيين، الذين قتلوا راعي رسول الله و آثارهم كُرْز بن جابر، في عشرين فارسًا، فردُوهم (٢).

# ١٧ - وفي هذه السنة: وقبل صلم الحديبية، كانت سرية الخَبَط على الراجم.

#### الشرج:

عن جَابِرِ بن عبد الله عَنَّ قال: بَعْثَنَا رَسُولُ الله وَ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبِ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطُ () فَسُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ () حَتَّى ثَابَتْ الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ () حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا () فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا () فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مِنْ الْقُومِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ()، ثُمَّ مَعَهُ وَبَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ أَنَهُ مَا الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ()، ثُمَّ فَدَ ثَلَاثَ حَرَائِرَ، ثُمَّ أَنِ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. هذا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. هذا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۲)، كتاب: المغازي، باب: قصة عُكُل وعُرينة، ومسلم (۱۲۷)، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: حكم المحاربين والمرتدين.

<sup>(</sup>۲) من «البداية والنهاية» ۲۰۱/٤.

<sup>(</sup>٣) الخَبَط: بفتح الخاء والباء، أي: المخبوط، وهو الورق الذي يتساقط من الأشجار بعد خبطها بالعصا ونحوها، لتأكله الإبل.

<sup>(</sup>٤) و دكه: أي دهنه.

<sup>(</sup>٥) ثابت إلينا أجسامنا: أي رجعت كما كانت.

<sup>(</sup>٦) جزائر: جمع جزور وهو الجمل.

لفظ البخاري.

## وأما لفظ مسلم:

> ۱۸ – وفي هذه السنة: كانت سرية بني عَبْس على الغالب. (لشرح:

بلغ رسول الله ﷺ أن عيرًا لقريش أقبلت من الشام، فبعث بني عبس في

<sup>(</sup>١) الكثيب: هو كومة الرمل.

<sup>(</sup>٢) العنبر: الحوت.

<sup>(</sup>٣) من وقب عينه: أي من داخل عينه.

<sup>(</sup>٤) أي: كقِطَع الثور.

<sup>(</sup>٥) الوشائق: هو اللحم يؤخذ فيُغْلَىٰ إغلاءً ولا ينضج فيحمل في الأسفار.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٦١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة سيف البحر وهم يتلقون عير قريش وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح ، ومسلم (١٩٣٥)، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إباحة ميتات البحر.



سرية وعقد لهم لواء<sup>(۱)</sup>.

## 19 – وفي ذي القعدة من هذه السنة: كان صلم الحديبية وكان فتمًا مبيئًا.

#### الشرج:

ولما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئًا فشيئًا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام، الذي كان قد صَدَّ عنه المشركون منذ ستة أعوام (٢). والحديبية اسم بئر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلو مترًا إلى الشمال الغربي من مكة وتعرف الآن بالشميس، وهي حدائق الحديبية ومسجد الرضوان (٢).

وبعضها يدخل في حدود الحرم المكي.

#### قال الشافعي ﷺ:

بعضها في الحلِّ وبعضها في الحَرم(١٠).

وسُمي بصلح الحديبية؛ لأن قريشًا منعت المسلمين من دخول مكة وهم في الحديبية.

قال ابن القيم عظف:

قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول

<sup>(</sup>١) «الطبقات» ٢٩٦/١، ولم يذكر تفاصيل أخرى للغزوة.

<sup>(</sup>٢) «الرحيق المختوم» (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) «السيرة النبوية الصحيحة» ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» ٢٧٠/٣.



الزهري، وقتادة وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم.اهـ(١).

وعَنْ قَتَادَةَ قال: سَأَلْتُ أَنَسًا ﴿ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِي ﴾ قَالَ: أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ...(٢)، وخرج النبي ﷺ متوجهًا إلى بيت الله الحرام قاصدًا العمرة، وخرج معه ألفٌ وأربعمائة من الصحابة رضوان الله عليهم (٣) مُتسلِّحين بالسلاح (٢) حَذَرًا من قريش، وساقوا معهم الهدى.

انظر: «صحيح البخاري» كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية.

ورجح ابن القيم على «زاد المعاد» ٢٥٦/٣، ٢٥٧، قول من قال أنهم ألف وأربعمائة، لأنه قول الأكثر حيث قال: والقلب إلى ذلك أميل، وهو قول البراء بن عازب، ومعقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حَزْن.اه.

وقال ابن حجر على والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال ألفًا وأربعمائة، فمن قال ألفًا وأربعمائة ألغاه، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء: ألفًا وأربعمائة أو أكثر.اهـ.

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۳/۵۰۸.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۷۷۸)، كتاب: العمرة، باب: كم اعتمر النبي 業، ومسلم
 (۱۲۵۳)، كتاب: الحج، باب: بيان عدد عُمَر النبي 業 وزمانهن.

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر هذا العدد في أحاديث صحيحة بصحيح البخاري، عن نفر من الصحابة رضوان الله عليهم، ممن شهدوا مع النبي رضوان الله عليهم، ممن شهدوا مع النبي شهدا المشهد، منهم جابر بن عبد الله شه وفي رواية أخرى عن جابر: أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا ألفًا وثلاث مائة.

<sup>(</sup>٤) مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا متسلحين ما رواه البخاري (٤) أنه لما بلغ النبي ﷺ أن قريشًا جمعوا له الجموع لقتاله استشار الصحابة في قتالهم أو عدم قتالهم، وهذا يدل على أنهم كانوا مستعدين للقتال في أي وقت.



فَلَمَّا أَتَىٰ النبي اللهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ('' قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ ('')، وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ – وهو بشر بن سفيان الكعبي، ليعلم له أخبار قريش وَسَارَ النَّبِي اللهِ حَتَّىٰ كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ ('') أَتَاهُ عَيْنُهُ، فقالَ: إِنَّ قُرِيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ ('') وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنْ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ وَمَانِعُوكَ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَوَانِعُوكَ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُهَا النَّاسُ عَلَيَ أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَوَانِعُوكَ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَتَرُونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَىٰ عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَوَلَاءِ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنْ الْبَيْتِ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ الله عَلَىٰ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَإِلَّ تَرَكُنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ»، قَالَ أبو بَكُرٍ: يَا رَسُولَ الله خَرَجْتَ مَالًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهُ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ عَالًا عَنْهُ الْمَالُ وَلَا الْبَيْتِ لَا لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ وَاللَّا عَنْهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

فسار النبي ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ: «إِنَّ خَالِدَ بن الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ (' فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ»، فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدُ

- (١) ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة الذي يُحرمون من عنده، وهو الذي يُسمى الآن برأبيار عليٍّ)، وتبعد عن المدينة أحد عشر كيلو مترًا، وبينها وبين مكة أربعمائة وأربعة وستون كيلو مترًا تقريبًا.
- (٢) الهدي: ما يُهدىٰ من النعم إلى الحرم تقربًا إلى الله كلّ ويكون الهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وتقليد الهدي: هو أن يعلق في عنقها نعلين، أو يضع عليها شيئًا من صوف ونحوه علامة لها أنها من الهدي، والتقليد عام للبقر والغنم والإبل، أما الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل الدم، ثم يسلته، ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسنمة البعير، والإشعار خاص بالإبل فقط دون البقر والغنم.
  - (٣) غدير الأشطاط: اسم مكان وراء عُشفان على بعد ثمانين كيلو من مكة.
- (٤) الأحابيش: هم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو الحارث بن عبد مناة ابن كنانة، وبنو المصطلق بن خزاعة، كانوا تحالفوا مع قريش، قيل تحت جبل يقال له: الحبش أسفل مكة، وقيل: سمُّوا بذلك لتحبشهم، أي: تجمعهم، والتحبش: التجمع.
  - (٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٨ ٤، ١٧٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية.
    - (٦) الطليعة: مقدمة الجيش.

حَتَّىٰ إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ (۱) فَانْطَلَقَ يَوْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالنَّبِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (مَا حَلَاثُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (اللَّهُ عَلَاثُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ (اللَّهُ عَلَاثُ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (۱)، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (۱)، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (۱)، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (۱)، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ الله إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»، ثُمَّ وَلَيْ رَجَرَهَا فَوَثَبَتْهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَكُ مِأْقُوضَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَىٰ ثُمَدٍ (٥) قَلِيلِ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَكُوهُ وَشُكِي إِلَىٰ اللَّهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَحُوهُ وَشُكِي إِلَىٰ لِيلِي رَسُولِ الله ﷺ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَكُوهُ وَسُكِي إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمَاءِ عَنْهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَاءِ عَيْبَةَ نُصْحِ (٧) رَسُولِ الله ﷺ وَرَقَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (٧) رَسُولِ الله ﷺ وَرُقَاءَ الْخُزَاعِيُ فِي نَفْرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ (٧) رَسُولِ الله اللهُ الْمَاءَةُ، فَقَالَ: إِنِي تَرَكْتُ كَعْبَ بن لُؤَيِّ وَعَامِرَ بن لُؤَيِّ وَعَامِرَ بن لُؤَيِّ وَعَامِرَ بن لُؤَيٍ وَاللهُ اللهُ الْمَاءِ الْمَاءَةَ، فَقَالَ: إِنِي تَرَكْتُ كَعْبَ بن لُؤَيِ وَعَامِرَ بن لُؤَيِّ وَعَامِرَ بن لُورَيَ وَاللهُ الْمَاءِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمِنْ الْمَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قترة الجيش: غبار الجيش الذي يحدثه أثناء سيره.

<sup>(</sup>٢) حَلْ حَلْ: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير.

<sup>(</sup>٣) خلأت القصواء: خلأت أي بركت من غير علَّة، والقصواء: اسم ناقة رسول الله هم وقيل كان طرف أذنها مقطوعًا، والقصو: قطع طرف الأذن، وقيل: إنها كانت لا تُسبق فقيل لها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه. «فتح الباري» ٥/٥».

<sup>(</sup>٤) حبسها حابس الفيل: قال ابن حجر: أي حبسها الله ﷺ عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها، ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قُدر دخول الفيل وأصحابه مكة.اهـ. أي: فيل أبرهه الأشرم الذي كان يريد هدم الكعبة.

<sup>(</sup>٥) ثُمَدٍ: بفتح الثاء والميم، أي: حفرة صغيرة فيها ماء مثمود أي قليل.

<sup>(</sup>٦) التَبرُّض: هو الأخذ قليلاً قليلاً.

 <sup>(</sup>٧) عَيْبة نُصح: العَيْبة: ما تُوضع فيه الثياب لحفظها، أي: أنهم موضع النصح له والأمانة على سره.

 <sup>(</sup>٨) قوله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي: يقصد قريشًا، وإنما اقتصر على ذكر
 هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما.

مِيَاهِ ('') الْحُدَيْبِيَةِ وَمَعَهُمْ الْعُودُ الْمَطَافِيلُ ('') وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكُهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ ('') مُدَّةٌ وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ النَّاسِ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِي هَذَا حَتَّىٰ تَنْفُرِدَ جَمُوا (' وَلِينْفِذَنَّ الله أَمْرَهُ (' فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأَبَلِغُهُمْ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ تَنْفُرِدَ أَنَى قُرَيْشًا، قَالَ: إِنَّا قَدْ جِثْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ لُو اللَّهُ عَلَىٰ كُمْ فَعَلْنَاهُ مَقُولُ مَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ لَنْ عُنْكُمُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ لَكُونَ مُنْ الله أَمْرَهُ ( اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ الله أَعْرَقُهُمْ عَلَىٰ الله أَعْرَقُ لَى مَنْ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ الله أَنْ تُحْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وقَالَ لَكُوا وَلَا أَي مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّقُهُمْ فَوْ الرَّأَي مِنْهُمْ فَا عَلَىٰ اللهُ فَقَامُ عُرْوَةً بِن مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: أَيْ قُومُ أَلَسُتُمْ بِالْوَالِدِ ؟ قَالُوا: لَكَمْ وَلَا النَّبُي عَلَى الْمَنْفُرِثُ أَهُمْ عَلَى الْمَنْفُرِثُ أَهْلَ عُكَاظَ (' ) فَلَى الْمَاتُوا: لَا مُؤْلُوا: لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَنْفُرِثُ أَهْلَ عَلَى الْمَنْفُرِثُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَنْفُونُ أَنْ أَلُوا: لَا مُؤَلِّ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أعداد: جمع عِدّ بالكسر والتشديد، وهو الماء الذي لا انقطاع له.

<sup>(</sup>٢) العُوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل: الأمهات التي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه أو كنّى بذلك عن النساء معهن الأطفال، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار، قال ابن فارس: كل أنثى إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ، والجمع عُوذ، كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلزم الشغل به. «فتح».

<sup>(</sup>٣) ماددتهم: أي جعلت بيني وبينهم مدة بترك الحرب.

<sup>(</sup>٤) جَمُّوا: أي استراحوا، والمعنى الذي أراده النبي ﷺ أن تترك قريش القتال فإن أرادوا الدخول في الإسلام بعد ذلك دخلوا وإن لم يدخلوا استراحوا فترة من القتال.

 <sup>(</sup>٥) حتى تنفرد سالفتي: أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في قتالهم، أي: إن لي من القوة
 بالله والحول به ما يقتضى أن أقاتل عن دينه ولو انفردت. «فتح» بتصرف.

<sup>(</sup>٦) قوله: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ: أي دعوتهم لنصركم.

<sup>(</sup>٧) فلما بلّحوا: أي امتنعوا، والتبلح التمنع من الإجابة.



وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَيْ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ، قَالُوا: ائْتِهِ، فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْل، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُن الْأُخْرَىٰ فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَىٰ وُجُوهًا، وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَوْشَابًا مِنْ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أبو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: امْصُصْ بِبَطْرِ اللَّاتِ (١) أَنَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ، قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بَن شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِ النَّبِي ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا أَهْوَىٰ عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِحْيَةِ النَّبِي ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بنعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أُخِرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ الله ﷺ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا الْمُغِيرَةُ بِن شُعْبَةَ: فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعَىٰ فِي غَدْرَتِكَ ؟(٢)، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ»، ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِي ﷺ بِعَيْنَيْهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ الله ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ

<sup>(</sup>۱) امصص ببظر اللات: البظر قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة، واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها، وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن بلفظ الأم فأراد أبوبكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كانوا يعبدوه مكان أمه. «فتح» بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قوله: أي غُدَرُ: مبالغة في وصفه بالغدر، قوله: ألست أسعىٰ في غدرتك: أي ألست أسعىٰ في دفع شر غدرتك.

قال ابن هشام في «السيرة»: أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه، وذلك أنه خرج مع ثلاثة عشر نفرًا من ثقيف من بني مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسًا واصطلحوا. «فتح» ٢٠/٥.



بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بني كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا: ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا فُلَانٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَأَبْعَثُوهَا لَهُ»، فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ، قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزُ بن حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا: ائْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ»، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ، إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بن عَمْرِو، فلَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بن عَمْرِو، قَالَ النَّبِي ﷺ: «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ»، فَجَاءَ سُهَيْلُ بن عَمْرِو، فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيِّ ﷺ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنْ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللهمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللهمِّ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله»، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بن عبد الله، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ الله، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي اكْتُبْ مُحَمَّدُ بن

عبد الله»(١)، قَالَ الزُّهْرِيُ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ الله إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَىٰ أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ»، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كَيْفَ يُرَدُّ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بِن سُهَيْل بِن عَمْرِو يَرْسُفُ<sup>(٢)</sup> فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بنفْسِهِ بَيْنَ أُظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ»، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَدًا، قَالَ النَّبِي ﷺ: «فَأَجِزْهُ لِي»، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: «بَلَىٰ فَافْعَلْ»، قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ، قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، قَالَ أبو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الله، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ الله ﷺ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ الله حَقًّا؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَلَّاوُنَا عَلَىٰ الْبَاطِل؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي»، قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرِ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ الله حَقًّا؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَدُونَا عَلَىٰ الْبَاطِلَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ الله ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) وفي رواية: أن النَّبِيّ ﷺ أَمَرَ عَلِيًا أَنْ يَمْحَاهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَرِنِي مَكَانَهَا»، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: ابْنُ عبد الله.

أخرجه البخاري (٢٦٩٩)، مسلم (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) يرسف: أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد.

نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ، قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا(١)، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّىٰ قَالَ: ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ الله أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّىٰ تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّىٰ كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِزَتٍ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بِن أَبِي سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَىٰ صَفْوَانُ بِنَ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّىٰ بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَىٰ سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّىٰ بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَىٰ هَذَا ذُعْرًا»، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِي ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي، وَإِنِّي

<sup>(</sup>۱) قول عمر ﷺ: وعملت لذلك أعمالاً أي: من الأعمال الصالحة ليكفر عنه اعتراضه على النبي ﷺ، وفي «مسند أحمد» ٣٢٥/٤ يقول عمر ﷺ: مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا.



لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى الله ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي الله مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» (()، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ، قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بن سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأبي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قَرَيْشٍ رَجُلِ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأبي بَصِيرٍ حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا قُرَيْشٍ رَجُلِ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأبي بَصِيرٍ حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمُوالَهُمْ فَأَرْسَلَ النَّبِي ﷺ ثَنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِمِ لَمًّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ أَمُوالَهُمْ فَأَرْسَلَ النَّبِي ﷺ إِلَى السَّاقِ فَلَى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَى كُفَّ أَيْمُ مَنَهُمْ عَنَكُمُ عَنَهُمْ بِعَلِي مَا مَعْدُوا أَنَّهُ نَهُمْ مَنَكُمْ مَنَهُمْ مِنَعْلِ مَعْدِ أَنْ مَنْ بَعْدِ أَنْ أَلْوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ( الله وَلَمْ يُقُرُوا أَنَّهُ نَبِيُ الله وَلَمْ عَيْمَ الله وَلَمْ يُقِرُوا أَنَّهُ نَبِيُ الله وَلَمْ يُقِرُوا أَنَّهُ نَبِيُ الله وَلَمْ يُعَرُوا أَنَّهُ نَبِيُ الله وَلَمْ يَعْرُوا أَنَّهُ نَبِيُ الله وَلَمْ يُقَرُوا أَنَّهُ نَبِيُ الله وَلَمْ يَقْرُوا أَنَّهُ نَبِيُ الله وَلَمْ يَقْرُوا أَنَّهُ مَنْ الْبَيْتِ ( الْقَعْرَا الله وَلَمْ يُعْرَفُوا أَنَّهُ نَبِي الله وَلَمْ يَعْمُ الله وَلَمْ يَعْمُ وَالْوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ( الله وَلَمْ وَالرَّومِ الله الرَّحْمَنِ الرَّومِ الله وَلَمْ وَالْوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ( الله وَلَمْ وَالْوالِهُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللهِ وَالرَّومِ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله ا

#### أحطاث أخرى مهمة:

كان النبي ﷺ وقبل أن تأتيه رسلُ قريش قد أرسل إليهم، لبيان موقفه وأنه لم يأت إلا لزيارة البيت وأداء العمرة ولم يأت لحرب.

فَبَعَثَ خِرَاشَ بِن أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيَّ إِلَىٰ مَكَّةً، وَحَمَلَهُ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) قول النبي ﷺ: «ويل أمه»: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من ذم. وقوله: «مِشعر حرب» أي: مشعل نار الحرب مما فعله من قتل الرجل، وقوله: «لو كان له أحد» أي: ينصره ويعاضده ويناصره، وفيه إشارة إليه بالفرار لئلا يرده إلى المشركين، ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين المستضعفين في مكة أن يلحقوا به. (فتح) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط.



النَّعْلَبُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةً عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ ('')، وَأَرَادُوا قَتْلَ خِرَاشٍ فَمَنَعَهُمُ الْأَحَابِشُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ الله فَلَمَّا عُمَرَ لِيَبْعَنَهُ إِلَىٰ مَكَّةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِي أَخَافُ قُرِيْشًا عَلَىٰ نَفْسِي، وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بني عَدِيٍّ أَحَدٌ يَمْنَعُنِي، وقَدْ عَرَفَتْ إِنِي أَخَافُ قُرِيْشًا عَلَىٰ رَجُلٍ هُو أَعَزُ مِنِي ('') قُرَيْشِ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ رَجُلٍ هُو أَعَزُ مِنِي ('') قُرَيْشِ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَغِلْظَتِي عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ رَجُلٍ هُو أَعَزُ مِنِي ('') عُثْمَانَ بَن عَفَّانَ، قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ الله فَي فَبَعَتُهُ إِلَىٰ قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ، وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهِذَا الْبَيْتِ، مُعَظِّمًا لِحُرْمَتِهِ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ حَتَّىٰ أَنَى لَلْمَ لِلْمَ لَيْ وَرَدِفَ لِحَرْبٍ، وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهِذَا الْبَيْتِ، مُعَظِّمًا لِحُرْمَتِهِ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ حَتَّىٰ أَتَىٰ أَتَى مَكَةً، وَلَقِيهَ أَبَانُ بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ، فَنَزَلَ عَنْ دَابِّتِهِ، وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَرَدِفَ مَكُةً، وَلَقِيهُ أَبَانُ بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ، فَنَزَلَ عَنْ دَابِّتِهِ، وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَرَدِفَ خَلُفَهُ، وَأَجَارَهُ حَتَّىٰ بَلَغَ رِسَالَةً رَسُولِ الله فَي فَانُطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّىٰ أَتَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشٍ، فَبَلَعْهُمْ عَنْ رَسُولِ الله فَي فَانُطَلَقَ عُنْمَانُ خَتَى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفُ بِهِ، فَقَالُوا لِعُمْمَانَ قَدْ قُتِلَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَنْ مَسُولُ الله عَلَى الله عَنْ مَسُولُ الله عَلَى الله عَنْ مَسُولُ الله عَلَى وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُنْمَانَ قَدْ قُتِلَ ('').

فدعا رسول الله ﷺ أصحابه للبيعة تحت الشجرة().

ومما حدث أيضًا أنه أثناء سير النبي الله الحديبية ولما بلغ الروْحَاء على بعد ٧٣ كيلو مترًا من المدينة أرسل أبا قتادة الأنصاري مع جمع من الصحابة إلى غيقه على ساحل البحر الأحمر حيث بلغه وجود بعض المشركين الذين يُخشى من مباغتتهم للمسلمين، فَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّىٰ نَلْتَقِي»، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ مَتَّىٰ نَلْتَقِي»، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ مَتَّىٰ نَلْتَقِيَ»،

<sup>(</sup>١) أي: عقرت الجمل، قتلوه.

<sup>(</sup>٢) أعز مني: أي له ناس وقوم يمنعونه من غدر قريش.

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن: أخرجه أحمد (١٨٨١٢)، بإسناد حسن، وأصل الحديث عند البخاري،
 انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) سيأتي الكلام عن البيعة في الفقرة القادمة إن شاء الله تعالى.



هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشِ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَىٰ الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا (''، فَنَزُلُوا فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ قال أبو قتادة: فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله عَلَيُّ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشِ فَحَمَلَ رَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشِ فَحَمَلَ مَلُولَ الله إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ وَعُمْ مَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَعْوَى مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَعْوَى مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: «نَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» وَقَادَةً إِنْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» أَنْ أَنْ أَسُارَ إِلَيْهَا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» أَنْ

وفي الحديبية شرعت صلاة الخوف(٣).

وأثناء وجود النبي ﷺ بالحديبية حاولت قريش قتل النبي ﷺ ولكنهم فشلوا.

عَنْ أَنْسِ بِن مَالِكٍ ﴿ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ، يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِهِ – عند صلاة الله ﷺ، فَأَنْزَلَ الله ﷺ فَأَنْزَلَ الله ﷺ فَأَنْزَلَ الله ﷺ فَأَنْزَلَ الله ﷺ فَكُمْ مَنْكُمْ مَنْهُمْ مِنْظُنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ مَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤] (١٠).

<sup>(</sup>١) الأتان: أنثى الحمار، وحُمُر الوحش حلالٌ أكله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٢٤)، كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم (١١٩٦)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» ٤٨٨/٧ حيث رجع ابن حجر ذلك.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٠٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الأسير الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾، وأبو داود (٢٦٨٨)، كتاب: الجهاد، باب: في المن علىٰ الأسير بغير فداء.



#### ىنوط (لمقح:

#### كان المقط الذي بين النبي ﷺ وبين المشركين مكتوب فيه:

بِاسْمِكَ اللهم، هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بِن عبد الله وَسُهَيْلُ بِن عَمْرِهِ عَلَىٰ وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ، عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ أَتَىٰ رَسُولَ الله عَلَىٰ أَصْحَابِهِ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَىٰ فَرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ الله عَلَىٰ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً (١١)، وَإِنَّهُ لَا فَرَيْشًا مِمَّنْ مَعَ رَسُولِ الله عَلَىٰ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً (١١)، وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ (٢)، وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ مَحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ مَحَلَى فِيهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُرَاثًا مَعَلَى الله عَلَىٰ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بُو بَكُو مَعَ عَقْدِ رَسُولِ الله عَلَىٰ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بنو بَكْرٍ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِي فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ رَسُولِ الله عَلَىٰ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بنو بَكْرٍ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ تَسُولِ الله عَلَى وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بنو بَكْرٍ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ تُربِعُ عَقْدِ رَسُولِ الله عَلَى وَعَهْدِهِ، وَتَواثَبَتْ بنو بَكْرٍ، فَقَالُوا: نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وَأَنَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هَذَا فَلَا تَذْخُلُ عَلَيْنَا مَكُةً، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ خَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدْخُلُهَا بِأَصْحَابِكَ وَأَقَمْتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ اللهُ وَالْمَتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ اللهَايُوفِ فِي الْقُرُبِ (٣).

وقد لاقت هذه الشروط – التي ظاهرها توهين لموقف المسلمين- غضبًا شديدًا من بعض الصحابة وقد تقدم موقف عمر بن الخطاب الله.

ومما يعبر عن مشاعر المسلمين من هذه الشروط، ورفضهم لها قول سهل بن حُنيف الله يوم صفين: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ النَّبِي اللهِ لَرَدَدْتُهُ(').

وفي الحديبية نزل المطر فأمر رسول الله ﷺ الصحابة أن يصلوا في

<sup>(</sup>١) أي: بينهم صدر نقي من الغل والخداع مطوي على الوفاء بالصلح. (نهاية).

<sup>(</sup>٢) الإسلال: السرقة، وقيل سل السيوف، والإغلال: الخيانة، وقيل لبس الدروع. (نهاية).

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أحمد (١٨٨١٢)، بإسناد حسن. والقرب: غمد السيوف.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٨١)، كتاب: الجزية، باب: رقم (١٨).



رحالهم، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا (')، فَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ: صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ ('').

وفي الحديبية حمل كعب بن عُجرة ﴿ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﴿ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجْهِه، فَقَالَ له رسول الله ﴿ «مَا كُنْتُ أُرَىٰ الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ – أَوْ مَا كُنْتُ أُرَىٰ الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ – أَوْ مَا كُنْتُ أُرَىٰ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ – تَجِدُ شَاةً؟ »، فقال كعب: لَا، فَقَالَ: «فَصُمْ مَا كُنْتُ أُرَىٰ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ – تَجِدُ شَاةً؟ »، فقال كعب: لَا، فَقَالَ: «فَصُمْ فَلَائَةَ أَيّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِضْفَ صَاع » (").

وعَنْ جَابِرِ بن عبد الله ﷺ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١٠).

وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يَكُلُونَا (٥٠٠)»، فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا، فَنَامُوا حَتَّىٰ طَلَعَتْ الشَّمْسُ. وكان ذلك في صلاة الصبح فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ»، قَالَ: «فَعَلْنَا، قَالَ: «فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) كناية عن قلة المطر.

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٩٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: الجماعة في الليلة الممطرة،
 وصححه الألباني «الإرواء» ٢١/٢»، ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨١٦)، كتاب: المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، ومسلم (١٢٠١)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨)، كتاب: الحج، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة.

<sup>(</sup>٥) يكلؤنا: أي يحرسنا.

 <sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤١)، كتاب: الصلاة، باب: في من نام عن صلاة أو نسيها،
 وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».



وعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهْدَىٰ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي هَدَايَا رَسُولِ الله ﷺ جَمَلًا كَانَ لِأبي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ('')، يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ ('').

وعَنْ زَيْدِ بن خَالِدِ الجهني ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ الصَّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «قَالَ الله: أَصْبَحَ مِنْ «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»، قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! فَقَالَ: «قَالَ الله: أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ الله وَبِرِزْقِ الله وَبِفَضْلِ الله، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنجْم كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنجْم كَذَا فَهُو مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي الْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنجْم كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنجْم كَذَا فَهُوَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧١١، ٢٧١٢)، كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة.

<sup>(</sup>٢) البرة: الحلقة، والمعنى في أنفه حلقة فضة. «عون المعبود».

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٧٤٩)، كتاب: الحج، باب: في الهدي، وحسنه الألباني.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم
 (٧١) كتاب: الإيمان، باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء.

وفي رواية للحديث: وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بنؤءِ كَذَا... والنوء مَصْدَرُ نَاءَ النَّجْمُ يَنُوءُ نَوْءًا أَيْ: سَقَطَ، وَغَابَ. وكما قال العلماء: أَنَّ هناك ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ نَجْمًا مَعْرُوفَة الْمَطَالِع فِي أَزْمِنَة السَّنَة كُلّهَا، وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِمَنَازِل الْقَمَرِ النَّمَانِيَة وَالْعِشْرِينَ. يَسْقُط فِي كُلِّ

ثَلَاثُ عَشْرَة لَيْلَة مِنْهَا نَجْم فِي الْمَغْرِب مَعَ طُلُوع الْفَجْر، وَيَطْلُع آخَر يُقَابِلهُ فِي الْمَشْرِق مِنْ سَاعَته. وَكَانَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّة إِذَا كَانَ عِنْد ذَلِكَ مَطَرٌ يَنْسُبُونَهُ إِلَىٰ السَّاقِط الْغَارِب مِنْهُمَا. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إِلَىٰ الطَّالِع مِنْهُمَا. «شرح مسلم» للنووي ٣٣٥/١، وفي الحديث فوائد:

منها: أنه لا يجوز لنا أن نتعلق بالأسباب، مع ترك مُسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فمن تعلق بالأسباب دون المسبب اختلف فيه العلماء فمنهم من قال: هو كافر كفر أكبر مُخرج من الملة، ومنهم من قال: كافر كفر أصغر، ومرتكب لكبيرة من الكبائر؛ لأنه نسب الشيء لسببه، ونسي الله رها الذي خلق الشيء وسببه فهو سبحانه خالق كل شيء.

ولذا يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتنبه لهذا الأمر، فمعظمنا إلا من رحم ربي يقع في مثل هذا، فتجد أحدنا يذهب إلى الطبيب فيصف الطبيب له علاجًا لمرضه فيشفي هذا المريض فيخرج فيمتدح الطبيب ويقول: هذا طبيب بارع هذا كذا وكذا لقد أعطاني دواءً فشفاني فورًا، كل ذلك وينسى الله على الشافي الذي خلق الطبيب وخلق الدواء، ولو شاء الله على ما شفاه بهذا الدواء ولا غيره، ومثل هذا كثير فتجد المرء الذي كان فقيرًا فينعم الله عليه بنعمة المال، فيقول: لقد فعلت كذا وكذا حتى حصلت كان فقيرًا فينعم الله عليه بنعمة المال، فيقول: لقد فعلت كذا وكذا حتى حصلت وجمعت هذا المال، ويفعل مثل قارون الذي قال لما رزقه الله تعالى بالمال: ﴿ إِنَّمَا أُولِيَتُهُمُ عَلَى عِلْمَ اللهُ تعالى لاخذه وما مُنْ هُو أَشَدُ مِنْ أَلُهُ وَاللهُ تعالى لاخذه وما من مال كما أخذ غيره قبله.

بل إن بعضهم يعتمد على الأسباب اعتمادًا كلياً حتى أنه يعصي الله على مالك كل شيء بسبب اعتماده على السبب من دون الله على، فيذهب أحدهم بزوجته أو إحدى محارمه إلى طبيب رجل، أو تذهب هي بنفسها إليه، فيقال لها كيف تذهبين إلى هذا الرجل ليكشف عليك ويطلع على عورتك وأدق الأماكن في جسدك وعندك الطبيبات للكشف عليك ويطلع على عورتك وأدق الأماكن في جسدك وعندك الطبيبات المهر منهن! وإنا لله وإنا إليه



وعن جَابِر بن عبد الله على قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَرَسُولُ الله ﷺ: «مَا بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ () فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا لَكُمْ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ، قَالَ: فَوضَعَ النَّبِيُ ﷺ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، قَالَ: فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا، فَقُيلْ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مَائَةً اللهِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً ().

راجعون. فهؤلاء تعلقوا تعلقًا تامًا بهذا الطبيب ومهارته ودوائه الذي يصفه، ونسوا الله تعالىٰ الذي قال: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥمَخْرَجًا ۞ ﴾ [الطلاق: ٢].

هذا وأذكر – استطرادًا- أنه لا يجوز للرجل أيضًا أن يذهب إلى الطبيبات طالما أنه يوجد الأطباء، فلابد لكل أن يذهب لبني جنسه، وإن كان أقل مهارة، وأبعد مكانًا.

وبعد أخي الكريم وأختي الكريمة لابد لنا من عودة إلى دين ربنا على وأن يكون تعلقنا تعلقنا تعلقنا بالله على دون الأسباب، وإن كنت لابد مادحًا أحدًا أو مادحًا نفسك، فلتقل مثلاً: الحمد لله وبفضل الله لقد جعل الله لي فلانًا سببًا في كذا وكذا، أو لقد اجتهدت في هذا الأمر فجعل الله ذلك سببًا في نجاحي، ونحو هذا الكلام الذي يدل على أن تعلقك الحقيقي بالله على وليس بأي شيء آخر.

- (١) الرَّكوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء، والجمع رِكاء.
- (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٥٢)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (١٨٥٦)، كتاب: الإمارة، باب: بيان بيعة الرضوان تحت الشجرة.

#### ٢٠ – وفي الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة.

#### الشرج:

لما أرسل النبي ﷺ عثمان بن عفان ﷺ إلى قريش ليبين لهم سبب مجيء النبي ﷺ وأصحابه وأنهم يقصدون العمرة وليس القتال، وتأخر عثمان ﷺ فظن المسلمون أن قريشًا قتلته، دعا النبي ﷺ أصحابه إلى البيعة على قتال قريش.

فبايعوه جميعًا تَحْتَ الشَّجَرَةِ - وَهِيَ سَمُرَةً - غَيْرَ جَدِّ بن قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ الْخُتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ (١)، وكان الجد بن قيس منافقًا.

وقَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ»، فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، فَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثْمَانَ» (٢).

وقد بايع الصحابة رضوان الله عليهم النبي ﷺ على الموت وعلى ألا يفروا.

عَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بن الْأَكْوَعِ: عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَىٰ الْمَوْتِ<sup>(٢)</sup>.

وعن عبد الله بن زيد أنه أتاه آت فقال يَوْمَ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعبد الله بن حَنْظَلَةَ: هذاك ابْنُ حَنْظَلَةَ يبايع النَّاسَ، فقال: على ماذا؟ قال: عَلَىٰ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا أَبَايِعُ عَلَىٰ هذا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ الله ﷺ(١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٥٦)، كتاب: الإمارة، باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٩٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عثمان الله.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٦٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (١٨٦٠)، كتاب: الإمارة، باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢١٦٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (١٨٦١)، كتاب: الإمارة، باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة.



وعن جَابِر ﷺ قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ الله ﷺ عَلَىٰ الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرً (').

وقد ذكر ابن حجر أنه لا تعارض بين المبايعة على الموت وعلى أن لا يفروا، حيث قال: وَقَدْ أَخْبَرَ سَلَمَة بن الْأَكْوَع - وَهُوَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْت الشَّجَرَة - أَنَّهُ بَايَعَ عَلَىٰ الْمَوْت، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْن قَوْلهمْ بَايَعُوهُ عَلَىٰ أَنَّهُ بَايَعَ عَلَىٰ الْمَوْت، وَعَلَىٰ عَدَم الْفِرَار، لِأَنَّ الْمُرَاد بِالْمُبَايَعَةِ عَلَىٰ الْمَوْت أَنْ لَا يَفِرُوا وَلَوْ مَاتُوا، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنْ يَقَع الْمَوْت وَلَا بُدَّنَ.

وعَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَىٰ الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرً<sup>(٣)</sup>.

#### سلمة بن الأكوي 🎄 يبايم النبي 🎇 ثلاث مرات:

عن سلمة بن الأكوع ﴿ قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﴿ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ الله ﴿ عَلَىٰ جَبَا الرَّكِيَّةِ ﴿ كَنَ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله ﴿ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ رَسُولَ الله ﴿ وَمَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ – قَالَ: فَأَعْطَانِي رَسُولُ الله ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ( \* ثَرَانِي رَسُولُ الله ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ( \* ثَرَانِي رَسُولُ الله ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ( \* ثَرَانِي رَسُولُ الله ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ( \* ثَرَقَةً \* ثُولُ اللّه اللهُ ال

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٥٦)، كتاب: الإمارة، باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» ۲/۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٥٨)، كتاب: الإمارة، باب: بيعة الرضوان.

<sup>(</sup>٤) البئر.

<sup>(</sup>٥) الترس.

بَايَعَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ، قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ الله فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ ٱلنَّاسِ، قَالَ: «وَأَيْضًا»، قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِئَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُك؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ نَفْسِي»، ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضِنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بِن عُبَيْدِ الله أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَىٰ الله ِوَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَاخْتَلَطَّ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ الله ﷺ، فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَىٰ شَجَرَةٍ أَخْرَىٰ، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَىٰ مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي (١)، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا (٢) فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحِمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُل مِنْ الْعَبَلَاتِ'' يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ فَرَسٍ مُجَفَّفٍ' أَ فِي سَبْعِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ: «دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ»(٥)، فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنْزَلَ الله: ﴿وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ ﴾ [الفتح: ٢٤].

<sup>(</sup>١) أي سللته.

<sup>(</sup>٢) حزمة.

<sup>(</sup>٣) بطن من قريش.

<sup>(</sup>٤) مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب يلبسه الفرس ليقيه من السلاح.

<sup>(</sup>٥) أي: لهم بدء الفجور، وثناه: أي العوده إليه مرة ثانية، صحيح: أخرجه مسلم (١٨٠٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد وغيرها.



#### منزلة أهل بيمة الرِّضوان:

الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ ﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ ﴾ من الصدق والوفاء، والسمع والطاعة ﴿ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِمْـنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ۞ ﴾ [الفتح: ١٨].

وعن جَابِر بن عبد الله ﷺ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ»، وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ (').

وجَاءَ عبد لِحَاطِبِ بن أبي بَلْتَعَةَ إلىٰ رسول الله ﷺ يشكو حاطبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ يشكو حاطبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ قَدْ شُهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ» (٣).

## ٢١ وفي مرجعهم من الحديبية عند ضُجْنان نزلت سورة الفتح على رسول الله ﷺ فَمَناًهُ المسلمون.

#### الشرج:

عن عبد الله بن مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٥٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (١٨٥٦)، كتاب: الإمارة، باب: بيعة الرضوان تحت الشجرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٩٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان.

<sup>(</sup>٣) صحيح: سبق تخريجه.

فَذَكَرُوا أَنَّهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنْ الْأَرْضِ - يَعْنِي: الدَّهَاسَ الرَّمْلَ - فَقَالَ: «مَنْ يَكُلُونَا؟»، فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَنْ تَنَمْ»، قَالَ: فَنَامُوا حَتَّى طُلُونَا؟»، فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَنْ تَنَمْ»، قَالَ: فَنَامُوا حَتَّى طُلُعَتْ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ الْمُضِبُوا - يَعْنِي: تَكَلَّمُوا - قَالَ: فَاسْتَيْقَظُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا، قَالَ: وقَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ» (ا، قَالَ: وَقَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ» (ا، قَالَ: وَقَالَ: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ » (ا، قَالَ: وَقَالَ: هَوَجَدْتُ حَبْلَهَا قَدْ تَعَلَّقَ بِشَجَرَةٍ، فَجِعْتُ بِهَا وَضَلَّتُ نَاقَةُ رَسُولِ الله ﷺ فَطَلَبْتُهَا، فَوَجَدْتُ حَبْلَهَا قَدْ تَعَلَّقَ بِشَجَرَةٍ، فَجِعْتُ بِهَا إِلَى النَّبِي ﷺ، فَرَكِبَ مَسْرُورًا، وَكَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِي ﷺ، فَرَحْنَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَعَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ، قَالَ: فَتَحْمَلُ الْنَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَتَانَا فَأَحْبَرَنَا أَنَّهُ فَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَتَانَا فَأَحْبَرَنَا أَنَّهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَيَشْتَعْ الْكَوْبُولُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْ الْمُولِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الله عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْتُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

وعَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتْ أُمُّ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> نَزَرْتَ رَسُولَ الله ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكُتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا

<sup>(</sup>۱) قوله ﷺ: «افْعَلُوا كَمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ»، وقوله: «كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ» أي: صلوا هذه الصلاة التي فات وقتها كما كنتم تصلونها في وقتها، وكذلك يفعل من نسى صلاة أو نام عنها.

<sup>(</sup>٢) منتبذًا: أي مجتنبًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤٤٢١)، وصححه الشيخ أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٤) الثكل: فقدان المرأة ولدها، دعا عمر على نفسه بسبب ما وقع منه من الإلحاح، ويحتمل أن يكون لم يرد الدعاء على نفسه حقيقة وإنما هي من الألفاظ التي تقال عند الغضب من غير قصد معناها. (فتح).

نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي، فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَوْرَانٌ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتُحَا لَكَ فَتَحَالَ لَكَ فَتُعَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وعن أبي وَائِلِ قَالَ: قَامَ سَهُلُ بن حُنَيْفِ يومَ صفين، فَقَالَ: أَيُهَا النَّاسُ التَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَىٰ قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، وذكك في الصلح الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين المشركين، فَجَاءَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ، فأتى رسول الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَلْسَنَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَهُمْ عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قَالَ: هَا بُن الْجَوِّ وَهُمْ عَلَىٰ الْجَوِّ وَهُمْ عَلَىٰ الْبَوْلَ الله وَلَنْ يُضَيِّعَنِي الله أَبَدًا»، قال: فَانْطَلَقَ عُمَرُ فلم يصر متغيظًا، فأتى أبي بَكْر، فَقَالَ: يا أبا بكر أَلسَنَا عَلَىٰ الْجَقِّ وَهُمْ عَلَىٰ يصر متغيظًا، فأتىٰ أبي بَكْر، فَقَالَ: يا أبا بكر أَلسَنَا عَلَىٰ الْجَقِ وَهُمْ عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قَالَ: هَالَ أَبْ مَنْ الْمَعْمِ الله بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يا أبا بكر أَلسَنَا عَلَىٰ الْجَقِ وَهُمْ عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَىٰ»، قَالَ: هَنَوْلُ عُمْرُ فِي النَّارِ عَلَىٰ عُمْرُ إلَىٰ مَصُولُ الله ﷺ عَلَىٰ عُمْرَ إلَىٰ آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله أَو قَتْحُ هُو؟ قَالَ: «نَعْمُ هُ فَابِت نفسه ورجع ".

وعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بن مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتُمَّا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٨٣٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتَعَامُمِينَا ۞﴾.

<sup>(</sup>٢) الدنية: أي النقيصة، والحالة الناقصة. (نووي).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٨٢)، كتاب: الجزية، باب رقم ١٨، ومسلم (١٧٨٥)،
 كتاب: الجهاد والسير، باب: الحديبية.

مُبِينَا اللهِ لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَوَزَّا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الفتح: ١- ٥]، مَوْجِعَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ (١٠)، فَقَالَ: الْحُدَيْبِيَةِ (١٠)، فَقَالَ: «لَقَدْ أَنْوِلَتْ عَلَيَ بَالْحُدَيْبِيَةِ (١٠)، فَقَالَ: «لَقَدْ أُنْوِلَتْ عَلَيَ آيَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا» (٢٠).

#### قال ابن سعد ﷺ:

#### ٣٢- وفي هذه السنة: نزل فرض المج.

#### الشرج:

قال ابن كثير ﷺ:

فيها - أي: في سنة ست- نزل فرض الحج، كما قرره الشافعي الله الله المحديبية، في قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولهذا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفور؛ لأنه الله الم يحج إلا في سنة عشر، وخالفه الثلاثة: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، فعندهم أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور، ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادًا من قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحُجَ وَالْعُمْرَةَ لِللّهِ ﴾ وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع

<sup>(</sup>١) أي أنهم خالطهم الحزن والكآبة لأنه قد حيل بينهم وبين البيت فلم يعتمروا وقد كانوا جهزوا أنفسهم للعمرة حتى إنهم قد نحروا الهدي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٣) ضجنان: اسم جبل قريب من مكة.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ٢/٢ ٩.

فقط اه<sup>(۱)</sup>.

#### ٣٣ – وفي هذه السنة: حرمت المسلمات على المشركين.

#### الشرج:

#### قال ابن كثير عظف:

وفي هذه السنة – سنة ست- حرمت المسلمات على المشركين، تخصيصًا لعموم ما وقع به الصلح عام الحديبية على أنه: لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته علينا.

فنزل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ آللَهُ أَعْلَمُ بِإِينَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلُّ لَمَّمُ وَلاَ هُمَّ يَجِلُونَ لَمُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠](٢)

# ٢٤ - وفي هذه السنة: أرسل رسول الله ﷺ كتبًا إلى ملوك العالم يدعوهم فيما إلى الإسلام.

#### الشرج:

وبعدما رجع النبي ﷺ من الحديبية، وقد عاهد قريشًا على وضع القتال بينهما لمدة عشر سنوات – مما أتاح له التفرغ التام للدعوة – بدأ رسول الله ﷺ في مراسلة ملوك العالم ودعوتهم إلى الإسلام، عَنْ أَنَسِ بن مالك ﷺ أَنَّ لَبِي الله ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ وَإِلَىٰ قَيْصَرَ وَإِلَىٰ النَّجَاشِيِّ وَإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» ۲۰۲/٤.

<sup>(</sup>٢) السابق.

إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ (۱).

### قال الدكتور أكرم العُمري ﷺ:

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» نص كتاب الرسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل، وهو النص الوحيد الذي ثبت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وُجِّهت إلى الملوك والأمراء التي ينبغي أن تُنقد من جهة المتن والسند معًا قبل اعتمادها تاريخيًا فضلاً عن الاستدلال بها في مجال التشريع.اه(٢).

ولما أرسل النبي ﷺ كتابه إلى هرقل عظيم الروم، ووصل هرقل كتابُ رسول الله ﷺ أَرْسَلَ إلى أبي سفيان بن حرب – وكان لا يزال على الشرك في رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ<sup>(٦)</sup>، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ<sup>(١)</sup>، فَذَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظْمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُل

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۷٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كُتُب النبي ﷺ إلىٰ ملوك الكفار، يدعوهم إلىٰ الله ﷺ.

قوله: وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِ الَّذِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ، أي: ليس هو النجاشي الذي هاجر الله الصحابة في العام الخامس من البعثة، ووصفه النبي ﷺ بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فإن النجاشي هذا – واسمه أصحمة – قد مات قبل ذلك، أما الذي أرسل إليه النبي ﷺ فهو ملك غيره، ولقب (النجاشي) يُلقب به كل من تولىٰ مُلْك الحبشة، مثل قيصر لمن تولىٰ ملك الروم، وكسرىٰ لمن تولىٰ ملك الفرس، وفرعون لمن تولىٰ ملك الأقباط والعزيز لمن تولىٰ ملك مصر.

<sup>(</sup>٢) «السيرة النبوية الصحيحة» ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) في المدة التي مادَّ فيها أبا سفيان أي: في الهدنة، وهي هدنة الحديبية.

<sup>(</sup>٤) إيلياء: اسم مدينة، ومعناه بيت الله.

الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبِ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُذْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا الله وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَىٰ الله، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ عِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ فَا مُرُكُمْ أَنْ تَغْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيً هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِي أَعْلَمُ أَنِي هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِي أَعْلَمُ أَنِي اللهَ اللهِ لَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ ('')، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ الله ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَىٰ فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا وَيُهِ لَيْ اللهِ اللهِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا اللهُ وَي اللهُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ أَمًا بَعْدُ فَإِنِي آذَعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِي عَلَيْ الْمُعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ التَّبَعَ الْهُدَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي عَلَيْكَ إِنْ مَالْأَرِيسِيِينَ (") وَهُو فَلَا عَلَى اللهُ الْمُسَلِمُ فَي وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الرَّولِ اللهُ عَلَى اللهُ الْهُ مَالِكُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ ا

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لأصحابي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ (٣) إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بني الْأَصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ الله عَلَى الْإِسْلَامَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَىٰ نَصَارَىٰ الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً '') يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ

<sup>(</sup>١) لتجشمت لقاءه: لتكلفت لقاءه.

<sup>(</sup>٢) الأريسيون: الفلاحون وكان أغلب الروم يعملون بالزراعة.

<sup>(</sup>٣) أبو كبشة: أحد أجداد النبي نسبه أبو سفيان إليه.

<sup>(</sup>٤) حزاء: كاهن.

فَمَنْ يَخْتَنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَنِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَىٰ مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أَتِيَ هِرَقُلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبْرِ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبْرِ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ مَخْتَيِنٌ هُوَ أَمْ لَا؟ فَنَظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدُّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَيِنٌ هُو أَمْ لَا؟ فَنَظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدُّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَيِنٌ هُو أَمْ لَا؟ فَنَظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدُّرُهُ وَسَارَ هِرَقُلُ وَسَأَلُهُ عَنْ الْعَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَيْنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَلْ طَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ طَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَىٰ طَهَرَ، ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ عَلَىٰ خُرُوجِ النَّبِي ﷺ وَأَنَّهُ بَيْ فَأَنِي هِرَقْلُ لِعُظْمَاءِ الرُّومِ هِلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ خُرُوجِ النَّبِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ مِنْ الْورِهِ هُو لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُسُّدِ وَأَنْ يَثْبُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُمْ فَي الْفَلَاحِ وَالرُسُدِ وَالْنَا وَاللَّهُ وَمَا عَلَى دِينِكُمْ فَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دِينِكُمْ فَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دِينِكُمْ فَقَلْ رَأَيْ هُونَ اللَّهُ عِرَقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دِينِكُمْ فَقَلْ الْولِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى دِينِكُمْ فَقَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ ﴾ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَءُوا كِتَابَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ (''.

وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ، مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الدسكرة: بناء على هيئة القصر، وهي كلمة ليست عربية.

<sup>(</sup>٢) حاصوا: أي نفروا كالحمر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧)، كتاب: بدء الوحي، باب رقم (٥)، ومسلم (١٧٧٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كتاب النبي ﷺ إلىٰ هرقل يدعوه إلىٰ الإسلام.

 <sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٧٥)، كتاب: اللباس، باب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء، أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم.

<sup>(°)</sup> صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٧٨)، كتاب: اللباس، باب: هل يُجعل نقش الخاتم ثلاثة أسط.

وَبَعَثَ النبي ﷺ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ مَعَ عبد الله بن حُذَافَةَ السَّهْمِيِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، يَدْفَعَهُ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَذَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ (١٠).

#### ٢٥ – وفي هذه السنة: كَسَفَت الشمسُ.

#### الشرج:

ذُكِرَ ذلك الحدث في «شذرات الذهب» (٢) ولم يذكره جمهور أهل السيرة، والظاهر والله أعلم أن الشمس لم تكسف على عهد النبي الله إلا مرة واحدة حين وفاة ابنه إبراهيم، وهو ما نُقِلَ متواترًا في كتب السنة والسيرة والتاريخ، ولو كان هذا الكسوف المذكور قد حدث فعلاً لنُقِلَ متواترًا أو حتى من طريق صحيحة، فإن حدثًا مثل كسوف الشمس يعتبر من الأحداث الجسيمة التي إذا حدثت اطلع عليها جمهور الناس، فكيف لا تُشتهر وتتواتر في دواوين السنة؟

وهذا الذي ذكرته من القواعد المتعارف عليها عند المحدثين؛ أن الحدث إذا كان عظيمًا مما يُشتهر مثله ولم يتواتر نقله دل ذلك على عدم صحته. والله أعلم.

#### ٣٦ – وفي هذه السنة: نزل دُكُم الظمار.

#### الشرج:

الظهار: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي، أو أنت أو أي عضو منك عليَّ كعضو من أعضاء من يحرم عليَّ تحريمًا مؤبدًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٢٤)، كتاب: المغازي، باب: كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر.

<sup>(</sup>۲) «شذرات الذهب» ۲۰/۱.



وهو مُحَرَّم لأنه كذب، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢] لأنه جعل الزوجة كالأم وليس كذلك، والرجل إذا ظاهر من زوجته فهي عليه حرام، فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتى يُكفر عن ذلك.

عَنْ خُويْلَةَ بنتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِي زَوْجِي أَوْسُ بن الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: «اتَّقِي الله فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِكِ»، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللِّي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ عَمِكِ»، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المحادلة: ١] إِلَى الْفَرْضِ، فَقَالَ: «يُعْتِقُ رَقَبَةً»، قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: «فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ شَيْحٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: «فَلَيُطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا»، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأُتِي سَاعَتَيْذِ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ (١)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَإِنِي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: «قَدْ مَا عَنْهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: «قَدْ مَا عَنْهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: «قَدْ مَا عَنْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَىٰ ابْنِ عَمِكِ» (١٠).

# ٢٧ - وفي هذه السنة: مات سعد ابن خَوْلَة شه في الأسر بمكة. الشرج:

عن سُبَيْعَةَ بنتِ الْحَارِثِ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بن خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بني عَامِرِ بن لُؤَيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوْفِي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) العَرَق: ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمدُّ ملؤ كفِّي الرجل.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أحمد ٢/١١، أبو داود (٢٢١٣)، كتاب: الطلاق، باب: في الظهار، وحسنه الألباني «صحيح سنن أبي داود».

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٩٩١)، كتاب: المغازي، باب: رقم (١٠)، ومسلم
 (١٤٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.

## الأغصان الندية مثرح الخلاصة البهية

وهذا هو الصحيح الثابت في تاريخ وفاة سعد بن خولة الله أعلم. وهد ما اعتمد عليه الحافظ ابن حجر الشفية في التأريخ لوفاته الحافظ ابن حجر الشفية في التأريخ لوفاته الحافظ ابن حجر المنافئة في التأريخ لوفاته الحافظ ابن حجر المنافئة في التأريخ لوفاته المنافظ المن

وقد حزن النبي ﷺ على سعد بن خولة لموته بمكة، وكان النبي ﷺ يكره أن يموت من هاجر إلى المدينة بمكة بعد أن هاجر منها.

عَنْ سعد بن أبي وقاص ﴿ أَن النبي ﴾ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصحابي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ»، لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بن خَوْلَةَ، رَثَىٰ لَهُ رَسُولُ الله ﴾ مِنْ أَنْ تُوُفِّى بِمَكَّةً (٢).

# ۲۸ - وفي هذه السنة: قدم وفد جذام على رسول الله ﷺ. الشرج:

قالوا: قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي ثم أحد بني الطبيب على رسول الله في الهدنة قبل خيبر، وأهدى له عبدًا وأسلم، فكتب له رسول الله كتابًا: «هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله، فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله أمان شهرين» فأجابه قومه فأسلموا(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ترجمة سعد بن خولة الله من «الإصابة».

 <sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية،
 ومسلم (١٦٢٨)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ٢/٤٥٣.



# السنة السابعة من الهجرة

## السنة السابعة من المجرة

#### وفيها تسمة وعشرون حطثا:

١- في المحرم من هذه السنة: ردَّ النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكام الأول.

#### الشرج:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: رَدَّ النبي ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَىٰ أَبِي الْعَاصِ بن الربيع، بَعْدَ سِتِ سنين من بَعْدَ سِت سنين من الهجرة.

٢- وفي المحرم من هذه السنة: كانت غزوة ذي قررد على الراجم.
 الشرج:

وذو قرد: اسم ماء على بعد يوم من المدينة.

عن سلمة بن الأكوع ﴿ وهو يحكي قصة الحديبية، ومبايعته للنبي ﷺ ثلاث مرات قال: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بني لَكُ مُرات قال: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بني لَكُ يَانَ مَا الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله ﷺ لِمَنْ رَقِي هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ بِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲٤٠)، كتاب: الطلاق، باب: إلى من تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها، الترمذي (۱۱٤٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء عن الزوجين المشركين يُسلم أحدهما، ابن ماجه (۲۰۰۹)، كتاب: النكاح، باب: الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر، قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وصححه الألباني «صحيح أبي داود» (۱۹۳۸)، «الإرواء» (۱۹۲۱).



ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحِ عُلَامِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِيهِ مَعَ الظَّهْرِ (أ)، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبد الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُ قَدْ أَغَارَ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ عَبد الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُ قَدْ أَغَارَ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ الله عَلَيْ فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيمَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ خُدْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغُهُ طَلْحَة بن عُبَيْدِ الله وَأَخْبِرُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

أَنَ الْأَحُ وَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَعِ (1)

فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُ (٥) سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتَّىٰ خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَىٰ كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا

أَنَ الْأَكْ وَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَ عِ

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً

<sup>(</sup>۱) أُنديه مع الظهر: قال النووي: ومعناه: أن يورد الماشية الماء فتُسقى قليلاً ثم ترسل إلى المرعى، ثم ترد الماء فترد قليلاً، ثم تُردُّ إلى المرعى.اهـ. «شرح مسلم» ٣٥٧/٦.

<sup>(</sup>٢) سرحه: أي ماشيته التي يُسرح بها.

<sup>(</sup>٣) الأكمة: هي الكومة من الرمل أصغر من الجبل.

<sup>(</sup>٤) اليوم يوم الرضع: أي يوم اللئام، حيث كان أحدهم إذا أراد سرقة اللبن من الشاة أو الناقة ليشربه لا يحلبه في إناء ثم يشربه لئلا يسمع أصحابها صوت اللبن وهو يُحلب في الإناء، إنما كان يضع فمه في ضرع الناقة أو الشاة فيشرب كالذي يرضع فلا يُسمع له صوت، وهذا فعل اللئلام من السَرَقة.

<sup>(</sup>٥) أصك: أضرب.

فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّىٰ إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ، حَتَّىٰ مَا خَلَقَ الله مِنْ بَعِيرِ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّىٰ أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنْ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بن بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ – يَعْنِي: يَتَغَدَّوْنَ– وَجَلَسْتُ عَلَىٰ رَأْسِ قَرْنٍ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَىٰ، قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ<sup>(١)</sup> وَاللَّهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا حَتَّىٰ انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ، قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنْ الْكَلامِ، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي، قَالُوا: لَا وَمَنْ أَنْتَ، قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بِنِ الْأَكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلّ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُ (٢)، قَالَ: فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّىٰ رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ الله ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمْ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُ عَلَىٰ إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَعَلَىٰ إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بِنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّىٰ يَلْحَقَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشُّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقَىٰ هُوَ وَعبد الرَّحْمَن، قَالَ: فَعَقَرَ بِعبد الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عبد الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَىٰ فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ الله ﷺ بِعبد الرَّحْمَنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَىٰ رِجْلَيَّ حَتَّىٰ مَا أَرَىٰ

<sup>(</sup>١) البرح: أي شدة.

<sup>(</sup>٢) أظن هنا بمعنى اليقين، أي: أنا أتيقن وأعلم هذا.



وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتَّىٰ يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ، يُقَالُ لَهُ: ذَو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، قَالَ: فَنظُرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَخَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ - يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ- فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: فَأَعْدُو فَٱلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَطْرَةً، قَالَ: فَأَعْدُو فَٱلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُدُهُ بِسَهْمٍ فِي نُعْضِ كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا

## أَنَــا ابْـنُ الْأَكْـوَعِ وَالْيَـوْمُ يَـوْمُ الرُّضَـعِ

<sup>(</sup>١) الثنية: الطريق أعلى الجبل، ويشتدون: أي يُسرعون.

<sup>(</sup>٢) أكوعه بكرة: أي أنت الأكوع الذي كنت في أول هذا النهار.

<sup>(</sup>٣) أردوا: أي تركوا.

<sup>(</sup>٤) السطيحة: إناء من جلودٍ سُطح بعضها على بعض، مَذقة: قيل: لبن ممزوج بماء.

<sup>(</sup>٥) أي: فلا يبقى منهم أحد يخبر من وراءهم فيستمدونهم علينا.

وكانت غزوة ذي قرد قبل الحديبية بثلاث كما ذكر ذلك سلمة الله كما سيأتي في غزوة خيبر - إن شاء الله- ورجح ذلك أنها كانت في السنة السابعة قبل خيبر بثلاث (٧).

<sup>(</sup>١) العضباء: ناقة رسول الله ﷺ، وكانت ناقة نجيبة لا تُستى.

<sup>(</sup>٢) شدًا: أي جريًا.

<sup>(</sup>٣) طفرت: أي قفزت.

<sup>(</sup>٤) ربطت: أي توقفت عن الجري.

<sup>(</sup>٥) أستبقى نفسى: أي أريحها.

<sup>(</sup>٦) صحيح: سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه البخاري، باب: غزوة ذي قرد، كتاب: المغازي، ورجحه ابن حجر في
 «الفتح» ٢٦/٧، وابن كثير في «البداية» ١٧٤/٤.



#### ٣- وفي المحرم من هذه السنة: كانت غزوة خيبر.

#### الشرج:

قَالَ سلمة بن الأكوع ﷺ في حديثه السابق عن عزوة ذي قَرَد: فَوَاللَّهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّىٰ خَرَجْنَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ (۱).

وخيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة، وتبعد عنها بحوالي ٥١٦٥ كم (١٦)، وترتفع عن سطح البحر ٥٨٥٠م، وهي من أعظم حرار العرب بعد حرَّة بني سليم، وامتازت خيبر بخصوبة أرضها ووفرة مياهها، فاشتهرت بكثرة نخيلها، هذا سوى ما تنتجه من الحبوب والفواكه، لذلك كانت توصف بأنها قرية الحجاز ريفًا ومنعة ورجالاً، وكان بها سوق يعرف بسوق النطاة تحميه قبيلة غَطَفَان التي تُعْتَبر خيبر ضمن أراضيها.

ونظرًا لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب الحرف، وكان فيها نشاط واسع للصيرفة.

وكان يسكنها قبل الفتح أخلاط من العرب واليهود، وزاد عدد اليهود فيها بعد إجلاء يهود المدينة الذين أجلاهم النبي ﷺ إلى خيبر فأقاموا فيها.

#### سبب الفزوة:

تقدم أنَّ قبائل اليهود الثلاثة بني النضير، وبني قينقاع، وبني قريظة نقضوا

<sup>(</sup>١) صحيح: سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) قال الدكتور/العُمري: هذا بالنسبة للطريق المسفلت، وهو يختلف عن الطريق التي سلكها الرسول ﷺ إلى خيبر اه. «السيرة النبوية الصحيحة» هامش ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) «السيرة النبوية الصحيحة» ١٨/١ ٣.

عهدهم مع النبي ﷺ، فقتل بني قريظة وأجلى بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، فذهب بعضهم إلى خيبر وأصبحوا يُشكلون خطرًا على المسلمين، وكان لبعضهم يدًا في تأليب قريش وجمعهم الأحزاب لمحاربة المسلمين - كما تقدم ذلك.

فأراد النبي ﷺ - بعدما عاهد قريشًا- أن يعالج الموقف بعدما صارت خيبر مصدر خطر كبير على الإسلام والمسلمين.

## خروج النبي ﷺ إلىٰ خيبر:

فخرج النبي ﷺ إلىٰ خيبر بقريب من ألف وخمسمائة مقاتل معهم مائتا فرس.

عَنْ مُجَمِّعِ بِن جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَىٰ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله عَلَىٰ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله عَلَىٰ قَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ، فِيهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ (''، فسار النبي عَلَيْ إلى خيبر ليلاً "، واستخلف النبي على على المدينة سِباع بن عُرْفُطة (")، وكان الله تعالىٰ قد وعد المؤمنين مغانم خيبر، في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَقَدْرَخِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَقَدْرَخِي اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قَلْمُ مَافِي مَنْ اللهُ عَنِ اللهُ وَمَعَانِمَ كَيْبَرَةُ يَأْذُونَهَا وَيَعْلَمُ مَافِي مَنْ اللهُ عَلَيْمِ وَأَنْبَهُمْ فَتَعْمَ فَتَعَالَىٰ اللهُ عَزِيزًا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ مَكِيمًا اللهُ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ حَيْرَةً وَلَيْ اللهُ عَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ مَكِيمًا اللهُ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ حَيْرَةً وَلَهُ اللهُ مَغَانِمَ عَنْ اللهُ عَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنكُمْ اللهُ مَغَانِمَ مَعَانِمَ عَنْ مَنْ اللهُ عَجَلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدَى النَّاسِ عَنكُمْ

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث أبو داود (۳۰۱۵)، وحسنه الشيخ الألباني ﷺ، ولكن ضعفه في موضع آخر برقم (۲۷۳٦)، قال أبو داود: وأرى الوهم في حديث مُجَمِّع أنه قال: ثلاث مئة فارس، وكانوا مئتي فارس.

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي: أخرجه أحمد ٣٤٥/٢، ٣٤٦، وقال شعيب الأرنؤوط: وإسناده قوي.



وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَمَهْدِيكُمُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١٠ ﴾ [الفتح: ١٨ - ٢٠].

فأراد المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله الله في الحديبية أن يخرجوا معه إلى خيبر، لما علموا ما بها من مغانم وأموال كثيرة، فمنعهم النبي الله من الخروج، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ سَكَيْقُولُ الْمُخَلَفُونَ ﴾ عن الحديبية ﴿ إِذَا انظلَقَتُم إِلَى مَعَانِم لِتَأْخُدُوهَا ﴾ أي: إلى خيبر، ﴿ ذَرُونَا نَتَبِعَكُمُ يُرِيدُونَ أَن يَبدلوا كلام الله لما ووعده بأن المغانم ستكون يُبكِدُلُوا كَلَنْم الله في الآيات - ﴿ قُللًا نَتَبِعُونَا لَمَن شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة - كما تقدم في الآيات - ﴿ قُللًا نَتَبِعُونَا لَمَن شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة - كما تقدم في الآيات - ﴿ قُللًا نَتَبِعُونَا فَلَى الله عَنْمُ الله عَنْمُ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قال بأن المغانم ستكون الأهل الحديبية، ﴿ فَسَكُونُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ المغانم، ﴿ بَلّ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلّا فَهُم لَهُم اللّه لهم المورن الله المورن الله الله المورن الله الله المورن الله المورن الله المورن الله المعانم، ﴿ وَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ومضىٰ جيش المسلمين حتىٰ نزل بالرجيع.

عن مَرْوان بن الحكم، والمسور بن مخرمة قالا: انصرف رسول الله هي المحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة، فقدم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل بالرجيع – واد بين خيبر وغطفان فتخوف أن تُمدَّهم غطفان، فبات حتى أصبح، فغدا إليهم (٢).

وَكَانَ النبي ﷺ إِذَا أَتَىٰ قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتَّىٰ يُصْبِحَ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «مختصر تفسير ابن كثير» ٢٩٦/٣. الشيخ/أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ١٩٦/٤، ١٩٧، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق «زاد المعاد»: رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٩٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم
 (١٣٦٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر، واللفظ للبخاري.

فصلي النبي ﷺ الصبح قريبًا من خيبر بغلس(١).

يقول أَنْسُ بن مَالِك ﷺ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ النَبِيُ ﷺ، وَرَكِبَ أَبو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبي طَلْحَةَ، فَأَجْرَىٰ نَبِيُ الله ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِي الله، وإنِّي خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِي الله، وإنِّي لأرىٰ بَيَاضَ فَخِذِ نَبِي الله ﷺ، وانحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِي الله، وإنِّي لأرىٰ بَيَاضَ فَخِذِ نَبِي الله ﷺ.

يقول أنس: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفئوسهم، ومكاتلهم (۱)، ومرورهم (۳)، فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرات (۰).

فلما رأى أهل خيبر جيش المسلمين هربوا إلى حصونهم، فتحصنوا بها.

وصدق الله إذ يقول: ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءٍ جُدُرَّ ﴾ [الحشر: ١٤].

## وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون:

١- حصن ناعم.

٢- حصن الصعب بن معاذ.

<sup>(</sup>١) الغلس: اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار.

<sup>(</sup>٢) المكاتل: جمع مِكتل - بكسر الميم- وهو القُفة.

<sup>(</sup>٣) المرور: جمع مَرّ – بفتح الميم- وهي المساحي.

<sup>(</sup>٤) الخميس: هو الجيش، وسمي خميسًا، لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: انظر التخريج السابق.



٣- حصن قلعة الزبير.

٤- حصن أُبيِّ.

٥- حصن نزار.

والحصون الثلاثة الأولى منها تقع في منطقة يقال لها: (النطاة) وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشّق.

## أما الشطر الثاني، ويمرف بالكتيبة، ففيه ثلاثة حصون فقط:

١ - حصن القَموص (وكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير).

٢- حصن الوَطيح.

٣- حصن السُلالم.

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها(١).

فحاصرهم النبي ﷺ، فكان أول الحصون افتتح حسن ناعم، وعنده قُتل محمود بن مسلمة، أُلْقيت عليه منه رحى فقتلته (٢٠).

وكان النبي ﷺ قد أعطى اللِّوَاءَ أَبا بَكْرِ الصديق ﷺ، فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْ الْغَدِ، فَخَرَجَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَجَهْدٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي دَافِعٌ اللِّوَاءَ غَدًا إِلَىٰ رَجُلٍ يُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ وَيُحِبُ الله وَرَسُولُهُ وَيُحِبُ الله وَرَسُولُهُ وَيُحِبُ الله وَرَسُولُهُ مَا اللَّهَ عَدًا، وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّىٰ يُفْتَحَ لَهُ»، فَبِات الصحابة وأنفسهم طَيِّبَةٌ أَنَّ الْفَتْحَ غَدًا،

<sup>(</sup>۱) «الرحيق المختوم» (۳۱۸، ۳۱۹)، وقد ذكر هذه الحصون ابن إسحاق، والواقدي. انظر: «سيرة ابن هشام»، «الطبقات الكبرى» غزوة خيبر.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب سیرة ابن هشام» (۱۸٤).



فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ صَلَّىٰ الْغَدَاةَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَدَعَا بِاللِّوَاءِ وَالنَّاسُ عَلَىٰ مَصَافِّهِمْ، فَدَعَا عَلِيًّا وَهُوَ أَرْمَدُ<sup>(۱)</sup>، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ وَفُتِحَ لَهُ<sup>(۱)</sup>.

وكَانَ عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ ﴿ قَد تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِ ﷺ فِي خَيْبَرَ لمرض عينه، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ النَّبِي ﷺ فَلَحِقَ بِهِ(٣).

وعن سَهْل بن سَعْد ﴿ أَنْ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَهْتَحُ الله عَلَىٰ يَدَيْهِ، يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدُوا عَلَىٰ وَسُولِ الله ﴿ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُ بن أبي طَالِبٍ؟»، فَقِيلَ: هُو يَا رَسُولَ الله يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: «فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ»، فَأُتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ عَلِيْ: يَا فَي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَة، فَقَالَ عَلِيْ: يَا رَسُولَ الله أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ رَسُولَ الله أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ رَسُولَ الله أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ رَسُولَ الله أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِ الله فِيهِ، فَوَاللّهِ لَانَ يَهُدِيَ الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْوُ النَّعَمِ» ('').

<sup>(</sup>١) الرمد: مرض العين.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٨٨٩)، الحاكم ٣٧/٣، الهيثمي في «الزوائد» ١٥٠/٦، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي والهيثمي. وذكر الواقدي في مغازيه ٢٥٧/٢ أن حصن ناعم فتح بعد عشرة أيام، ولكن هذه الرواية تبين أنه فتح بعد ثلاثة أيام فقط.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٠٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٨٠٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد. من حديث سلمة بن الأكوع، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢١٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (٤٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل علي الله.

وحُمْر النعم: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء.

## — الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية



وَعَن سلمة بن الأكوع ﷺ قال: خَرَجْنَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَعَلَ عَمِي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ:

تَاللَّهِ لَــوْلَا الله مَــا الْهُتَــدَيْنَا وَلَا تَصَـــــدُّقْنَا وَلَا صَــــــلَّيْنَا

وَنَحْـنُ عَـنْ فَضْـلِكَ مَـا اسْـتَغْنَيْنَا فَتَبِــتْ الْأَقْـــدَامَ إِنْ لَاقَيْنَـــا

## وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ هَذَا؟»، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: «غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ»، قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله ﷺ لِإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَنَادَىٰ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَىٰ جَمَلٍ لَهُ يَا نَبِيَّ الله لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

قَــذْ عَلِمَــتْ خَيْبَــرُ أَنِّــي مَرْحَــبُ شَــاكِي السِّــلَاحِ بَطَــلِّ مُجَــرَّبُ إذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَيْسِ عَامِرٌ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلْ مُغَامِرٌ

قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ(١)، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ(١).

قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﴿ يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ

<sup>(</sup>١) يسفل له: أي يضربه من أسفل.

<sup>(</sup>٢) أي: قُتل.

عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِي ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: هُلَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ عَلِي وَهُوَ أَرْمَدُ، فَقَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ عَلِي وَهُو أَرْمَدُ، فَقَالَ: «لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ أَوْ يُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ أَوْ يُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجَرْتُ مِوْ مَوْ أَرْمَدُ، حَتَّىٰ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله ﷺ، فَبَسَقَ فِي عَيْنَهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَوْحَبٌ، فَقَالَ:

قَــدْ عَلِمَــتْ خَيْبَــرُ أَنِّــي مَرْحَــبُ شَــاكِي السِّــلَاحِ بَطَــلَّ مُجَــرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيٍّ:

أنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَىٰ يَدَيْهِ (١).

وهكذا تم فتح حصن ناعم.

وكانت غطفان قد سمعت بمنزل رسول الله بخيبر، فجمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حتى إذا ساروا منقلة (٢) سمعوا خلفهم في أموالهم حِسًّا، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهلهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله وبين خيبر (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٠٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد.

<sup>(</sup>٢) منقلة: أي مرحلة.

<sup>(</sup>۳) «تهذیب سیرة ابن هشام» (۱۸٤).



وفتح النبي على حصن القموص، حصن بني أبي الحقيق، وأصاب رسول الله على منهم سبايا، منهن صفية بنت حُييّ بن أخطب، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق، وبنتي عم لها، فاصطفىٰ رسول الله على صفية لنفسه (۱).

ثم فتح رسول الله ﷺ حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعامًا وودكًا منه (۲).

ولما افتتح رسول الله ﷺ من حصونهم ما افتتح، وحاز من الأموال ما حاز، انتهوا إلىٰ حصنيهم الوطيح والسُّلالم، وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحًا<sup>(٣)</sup>.

## تصالح النبي ﷺ مع أهل خيبر:

عن عبد الله بن عمر هُ أَنَّ رَسُولَ الله لِ لَمَّا ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ الله لللهِ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَىٰ أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله على: «نُقِرُكُمْ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله على: «نُقِرُكُمْ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شَمْنَا» (1).

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۱۹۵/۳.

<sup>(</sup>٢) «سيرة ابن هشام» ١٩٦/٣، والودك: اللحم السمين.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣١٥٢)، كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي رابي المساقاة، يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، ومسلم (١٥٥١)، كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع.



كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَىٰ أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا، ومَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، وإِنِّي مُخْرِجٌ يَهُودَ، فَأَخْرَجَهُمْ(''.

وكان سبب إخراجهم أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر على عندما ذهب إلى ماله هناك ليلًا، فقام عُمَرُ على خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله على عَامَلَ أهل خَيْبَرَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ الله، وَإِنَّ عبد الله بن عُمَرَ خَرَجَ إِلَىٰ مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ أَن، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوً هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ أَن، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُو عَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُونَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُونَنا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَاهُ أَحَدُ بني أبي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُحْرِجُنَا وَقَدْ أَقَوْنَا مُحَمَّدٌ عَلَى وَعَامَلَنَا عَلَىٰ الْأَمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَتِي نَسِيتُ قَوْلَ وَعَامَلَنَا عَلَىٰ الْأَمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَتِي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَىٰ الْأَمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَتِي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَىٰ الْأَمُوالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَتِي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَىٰ الْمُعْمِ فِي إِلَىٰ الْقَاسِمِ ('')، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُو الله، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُو الله، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُو صُلَى الْقَاسِمِ وَمِبَالٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ ('').

وكان النبي ﷺ قد صالح أهل خيبر علىٰ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٠٠٧)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: حسن صحيح.

 <sup>(</sup>٢) الفدع: هو زوال المفصل. وأخرج البخاري حديثًا معلقًا: أنهم ألقوه من فوق بيت ففدعوا يديه.

 <sup>(</sup>٣) القلوص - بفتح القاف-: الناقة الصابرة على السير، وقيل: الشابة، وفي ذلك إشارة من
 النبي ﷺ إلى إخراجهم من خيبر وكان ذلك من إخباره بالغيبيات قبل وقوعها.

<sup>(</sup>٤) هزيلة: تصغير هزل، وهو ضد الجد.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣٠)، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك.



#### تقسيم (لنبي ﷺ غنائم خيبر:

لَمَّا أَفَاءَ الله عَلَىٰ رسوله ﷺ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَىٰ ثلاثة آلاف وستمائة سَهُمًا، فكان لرسول الله ﷺ وللمسلمين النصف من ذلك، وهو ألف وثمانمائة سهم، لرسول الله ﷺ سهم كسهم أحد المسلمين، وهو ما غنمه المسلمون من منطقتي الشِقَّ وَالنَّطَاةَ وَمَا أُحِيزَ مَعَهُمَا، وَعَزَلَ رسول الله ﷺ النِّصْفَ الْآخَرَ، وهو ألف وثمانمائة سهم لِنَوَائِبِهِ وما ينزل من أمور الْمُسْلِمِينَ، وجعل النبي ﷺ لهذا وثمانمائة سهم لِنَوَائِبِهِ وما ينزل من أمور الْمُسْلِمِينَ، وجعل النبي ﷺ لهذا القسم ما حازه المسلمون من حصون: الْوَطِيحَ، وَالْكُتَيْبَةَ، والسُّلالم وتوابعها(٣).

## قال البيهقي عَظْكُ:

وهذا لأن خيبر أفتح شطرها عَنُوة (١)، وشطرها صلحًا، فقسم ما فتح عنوة

<sup>(</sup>١) عم حيي بن أخطب.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود (٣٠٠٦)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في حكم أهل خيبر، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا التقسيم في عدة أحاديث صحيحة، صححها العلامة محمد ناصر الدين الألباني، أحرجها أبو داود في سننه، انظر: «سنن أبي داود»، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر.

<sup>(</sup>٤) عَنوة: أي قهرًا.



بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتُح صلحًا لنوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين.اهد(١).

#### قال ابن القيم عظف:

فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوة، والإمام مُخيَّر في أرض العنوة بين قَسْمها ووقفها، أو قَسْم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر، وترك شطرها، وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له.اه.(٢).

قلت: والأدلة ترجح كلام بن القيم على من أنها فتحت عنوة، وذلك لما رواه أبو داود (٣٠٠٩) عن أنس ان أن رسول الله غ غزا خيبر، فأصبناها عنوة، وصححه الألباني وقد وردت أحاديث تفيد بأن بعضها فتح عنوة وبعضها فتح صلحًا أن وهي ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني على فأعطى النبي للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل السهمًا واحدًا أن الله وسهمان لفرسه، وللراجل المناهم واحدًا أن الله وسهمان لفرسه وللراجل المناهم واحدًا المناهم الله وسهمان لفرسه وللراجل النبي الله وسهمان لفرسه وللراجل المناهم واحدًا المناهد والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وللمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناهد والمناه

وقد أسهم النبي ﷺ لأهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين حضروا بعد الفتح، جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ولم يقسم لأحد لم يشهد الغزوة غيرهم (١).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۲۹۱/۳.

<sup>(</sup>٢) «زاد المعاد» ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>۳) انظر: «سنن أبي داود» (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٤) الراجل: الذي يقاتل على رجله بلا فرس.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٢٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٧٦٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: وسيأتي تخريجه، وذكر ابن إسحاق أنه أسهم لجابر بن عبد الله ولم يشهد الغزوة، وليس له إسناد.



وأعطى النبي الله بني هاشم وبني المطلب من سهم ذي القربي، ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من ذلك السهم(١).

عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ عَلَى قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ الله اللهِ سَهْمَ فَي الْفُرْبَى فِي بني هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَتَرَكَ بني نَوْفَلٍ وَبَنِي عبد شَمْسٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بن عَفَّانَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِي اللهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله هَوُلَاءِ بنو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ الله بِهِ مِنْهُمْ، فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بني الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### قال ابن كثير عظف:

وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبًا لرسول الله وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حميّةً للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله، وأما بنو عبد شمس

<sup>(</sup>۱) تُقَسَّم غنيمة المسلمين إلى خمسة أخماس: أربعة منها توزع على المقاتلين، وخمس لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم، توزع على من ذكرهم الله في هذه الآية: ﴿ ﴿ وَٱعْلَمُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَن ذَكَرهم الله في هذه الآية: ﴿ ﴿ وَٱعْلَمُوا اللَّهُ مَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَدِّكِينِ وَٱبْرِبِ السَّهَالِ ﴾ [الأنفال: ١١].

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٤٠)، كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي بش بني المطلب وبني هاشم من خُمس خيبر، وأبو داود (٢٩٨٠)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، واللفظ له.

وبنو نوفل – وإن كانوا أبناء عمهم- فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم، ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول(١).

وقد أعطىٰ النبي ﷺ عبدًا يقال له عميرًا من الغنيمة ولم يُسهم له(٢).

يقول عُمَيْرٌ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ<sup>(٣)</sup>: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ الله ﷺ فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ (٥)، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ (٥)، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأُمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ (١) الْمَتَاع (٧).

ويروي أبو هُرَيْرَةَ قصة له مع أبان بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ فيقول ﷺ بَعَثَ رَسُول الله ﷺ أَبَانَ بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَقَدِمَ أَبَانُ بن سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزُمَ (^) خَيْلِهِمْ لِيفٌ، فَقَالَ أَبَانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَا تَقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَا تَقْسِمْ لَنَا يَا وَبُو تَحَدَّدُ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ ('')! فَقَالَ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ مِنْ رَأْسِ ضَالٍ ('')! فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) «مختصر تفسير ابن كثير» ۱۱۲/۲.

<sup>(</sup>٢) لم يُشهم له: أي لم يعطه سهمًا معلومًا كبقية الجيش، وإنما أعطاه شيئًا من الغنيمة ترضية له، وهذا هو حكم العبد المملوك في الشريعة الإسلامية أنه إذا قاتل مع المسلمين لا يسهم له كبقية الجنود، وإنما يعطى من الغنيمة ما يراه الأمير.

<sup>(</sup>٣) قال وكيع: كان لا يأكل اللحم اه. فلذلك سمي آبي اللحم.

<sup>(</sup>٤) أي: في شأني وحقي بما هو مدح لي. «عون المعبود» ١٧٠/٥.

<sup>(</sup>٥) فإذا أنا أجُرُّه: أي أسحب السيف على الأرض من صغر سني. «عون المعبود» ١٧٠/٥.

<sup>(</sup>٦) خُرثَىٰ المتاع: أي أثاث البيت كالقدر وغيره. «عون المعبود» ١٧٠/٥.

<sup>(</sup>۷) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۷۳۰)، كتاب: الجهاد، باب: في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة، الترمذي (۱۵۵۷)، كتاب: السير، باب: هل يُسهم للعبد؟، أحمد (۲۷۹۱٤)، وصححه الألباني «صحيح سنن أبى داود» (۲۶٤٠).

<sup>(</sup>٨) حُزُم: جمع حزام، وهو ما يُشَدُّ به الوسط.

<sup>(</sup>٩) فقال أبان: أنت بها، أي: أنت تقول بهذا، يا وَبْرُ. عن أبي حاتم أن العرب يُسمَىٰ كل

## الأغصان الندية مثرح الخلاصة البهية



النَّبِي ﷺ: «اجْلِسْ يَا أَبَانُ»، وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ(۱).

وكانت ثمار خيبر كثيرة جدًا، حتى إن عبد الله بن رواحة الله قدرها بأربعين ألف وَسْق.

تقدم أن النبي الله صالح أَهْلَ خَيْبَرَ على نِصْفَ ما يخرج من ثمارها، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخُلُ ('')، بَعَثَ إِلَيْهِمْ النبي الله عند الله بن رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النبي الله عند الله بن رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمْ النبي الله عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ ابن النَّخْلُ ('')، فَقَالَ: فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا، فَقَالُوا: أَكْثَوْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ ابن رواحة: فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّحْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ ('')، قَالُوا: هَذَا الْحَقُ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ ('').

فلما قال لهم ابْنُ رَوَاحَةَ ذلك أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ<sup>(1)</sup>. ولكثرة ثمار خيبر، وما أخذه المسلمون منها، كان في ذلك توسعة على

دابة من حشرات الجبال وَبْرًا، وقيل هي دابة صغيرة كالهرة وحشية، تَحدَّر علينا: أي تهجم علينا بغتة، من رأس ضال: قال ابن دقيق العيد: الضال هو السدر البري.اه. والمعنى تنزل علينا من رأس شجر السدر.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٣٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، وأبو داود (٢٧٢٣)، كتاب: الجهاد، باب: في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يصرم النخل: أي يقطع.

٣) الحزر: التقدير.

<sup>(</sup>٤) المعنى: أنهم لما قالوا له: أكثرت علينا، واتهموه بالظلم وأن الثمار أقل من ذلك، فلو أعطوه عشرين ألف وَشق وهو نصف ما قدَّره ابن رواحة سيتبقى لهم أقل من ذلك، فقال لهم ابن رواحة: إذن أعطيكم أنا عشرين ألف وسق وآخذ ما تبقى.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤١٠)، كتاب: البيوع، باب: في المساقاة، ابن ماجه (١٨٢٠)، كتاب: الزكاة، باب: خرص النخل والعنب، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤١٥)، كتاب: البيوع، باب: في الخرص، وصححه الألباني.

## الأغصان الندية مثرح الخلاصة البهية



المسلمين وإغناءً لهم، حتى إن عبد الله بن عُمَرَ ﷺ يقول: مَا شَبِعْنَا حَتَّىٰ فَتَحْنَا خَتَّىٰ فَتَحْنَا خَتَّىٰ فَتَحْنَا خَيْرَ (١٠).

وقالت عَائِشَةَ ﷺ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ، قُلْنَا: الْآنَ نَشْبَعُ مِنْ التَّمْرِ (٢).

ولما وسع الله على المهاجرين وأخذوا من غنائم خيبر، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ إِياها حين هاجروا من مكة، حتى إن النَّبِيَ الله قد ردَّ عِذَاقًا الله على أم سليم كانت قد أعطتهم للنبي الله وكان النبي الله أعطاها لأمِّ أَيْمَنَ، فرد على أم سُليم عِذاقها، وأعطى أم أيمن مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ (١٠).

## النبي ﷺ يؤمِّر أحط الأنصار على خيبر:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ أَخَا بني عَدِيٍّ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَأُمَّرَهُ عَلَيْهَا (٥٠).

وعنهما أيضًا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَىٰ خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (٢)، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا جَنِيبٍ (٢)، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولُ الله إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، والصاعين بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: «لَا

- (١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٤٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.
- (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٤٢)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.
  - (٣) العذاق: جمع عذق، وهو عرجون النخل.
- (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٣٠)، كتاب: الهبة، باب: فضل المنيحة، ومسلم (١٧٧١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا عنها بالفتوح.
- (٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٤٦، ٤٢٤٧)، كتاب: المغازي، باب: استعمال النبي ﷺ على أهل خيبر.
- (٦) قال ابن حجر: بتمر جنيب: قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوي: هو الطيب، وقيل: هو الصلب، وقيل: الذي أُخرج من حشفة ورديثه، وقال غيرهم: هو الذي لا يخلط بغيره.اهـ. «فتح الباري» ٤٦٧/٤.



تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا »(').

وهذا الرجل – الذي أمره رسول الله ﷺ على خيبر - هو سواد بن غزية (٢).

وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِ ﷺ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ الله ﷺ اَشْرَفَ النَّاسُ عَلَىٰ وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ الله أَكْبُرُ، الله أَكْبُرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ»، وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُو مَعَكُمْ»، وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ الله ﷺ فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللّهِ، فَقَالَ لِي: «يَا عَبْلُ كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ مِلْ الله بن قَيْسٍ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا مَوْلَ الله فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا فَوْةً إِلّا بِاللّهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلا قُوةً إِلّا بِاللهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلّا بِاللهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلّا بِاللهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا فَوْلَ الله فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا بَاللهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا بَاللهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا بَاللهِ»، قَالَ: «لَا عَلْ أَلْتُ اللهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا بَلْهُ إِلّا بِاللهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا بَاللهِ»، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا عَلَا الله فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا عَلَى اللهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِي، قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ فَدَاكَ أَنِ

وفي غزوة خيبر أُصيب سلمة بن الأكوع الله في ساقه، فَنَفَثَ فِيهِا النبي ﷺ تُلَاثَ نَفَثَاتٍ، يقول سلمة: فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّىٰ السَّاعَة (١٠).

وفي خيبر أيضًا نَهَىٰ النبي ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (°)، ونَهَىٰ يَوْمَ خَيْبَرَ أيضًا عَنْ أَكُل الثُّومِ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٤٥، ٤٢٤٥)، كتاب: المغازي، باب: استعمال النبي ﷺ على أهل خيبر.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» من رواية أبي عوانة والدارقطني.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٠٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (٢٧٠٤)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢١٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٤٠٧)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢١٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم

وعن سُوَيْدِ بن النُّعْمَانِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَمَ خَيْبَرَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالطَّهْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَىٰ خَيْبَرَ، فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ (''، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِيَ (''، فَأَكَلَ رَسُولُ الله فَيْ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَعْرِبِ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِيَ (''، فَأَكَلَ رَسُولُ الله فَيْ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْ أَمَ مُضَمَضَ وَمَضْمَضْ أَنَّ مُلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ('').

- وعن عبد الله بن مغفل ، قال: رُميَ إلينا جراب فيه طعام وشحم (') يوم خيبر، فوثبت لآخذه، فالتفتُّ فإذا رسول الله ، فاستحييت منه.

وفي رواية: فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ مُتَنِسَمًا (٥٠).

## 2- وفي غزوة خيبر: حُرِّمت لموم الحُمُر الأهلية.

## الشرج:

وفي غزوة خيبر نهى النبي عن لحوم الحمر الأهلية(١).

عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَىٰ النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ

(٥٦١)، كتاب: المساجد، باب: نهى من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها مما له من رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد. النهي عن أكل الثوم للكراهة لا للتحريم، وعلل النبي ﷺ هذا بأن ريحها يؤذي الناس كما يؤذي الملائكة أيضًا.

- (١) الأزواد: جمع زاد، وهو الطعام.
- (٢) ثرى: أي بُل بالماء، لما لحقه من يبس.
- (٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٩)، كتاب: الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ.
  - (٤) الشحم: الدهن.
- (٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢١٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم
   (١٧٧٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: أخذ الطعام من أرض العدو.
- (٦) الحمر الأهلية، ويقال الإنسية: هي الحمر المستأنسة التي تعيش في البيوت، وهي غير الحمر الوحشية.



عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟»، قَالُوا: لَحْمِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، تُوقِدُونَ؟»، قَالُوا: لَحْمِ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ»().

وعَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﴾ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتْ الْحُمُو، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أُفْنِيَتْ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أُفْنِيَتْ الْحُمُو، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أُفْنِيَتْ الْحُمُو، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُو الْحُمُو الْحُمُو الْحُمُو الْحُمُو الْأَهْلِيَّةِ، فَأَكْفِئَتْ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ (٢٠).

٥ - وفي غزوة خيبر: قدم على رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب، ومن معه من مُهاجري الحبشة، ومعهم أبو موسى، ومَن معه مِن الأشعريين.

## الشرج:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِي ﴿ قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النبِي ﴿ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ ( ) فَخَرَجُنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَجَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُمَا أَجَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةً وَالْآخَرُ وَلَا خَرُ مِنْ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ أَبُو رُهُمٍ ، إِمَّا قَالَ: بَشِعًا، وَإِمَّا قَالَ: ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَٱلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَىٰ النَّجَاشِي بِالْحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بن أَبِي طَالِبٍ ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعًا، فَوَافَقْنَا النبي ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ( ) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٩٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٨٠٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٩٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (٢) متفق عليه: أخرجه البخاري، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

<sup>(</sup>٣) أي: بلغنا مبعثه، وكان النبي ﷺ حينها بمكة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٣٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (٢٥٠٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب.



وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأشعري ﴿ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَىٰ النَّبِي ﴿ بَعْدَ أَنْ افْتَتَحَ خَيْرَنَا (١٠). خَيْبَرَ، فَقَسَمَ لَنَا، وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ الْفَتْحَ غَيْرَنَا (١٠).

٦-وفي غزوة غيبر: قدم أبو هريرة على رسول الله ﷺ مسلمًا.
 الشرح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا (٢٠).

٧ – وفي هذه السنة: تزوج النبي ﷺ أم حبيبة 🥮.

#### الشرج:

كانت أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين عبيد الله بن جحش قبل زواجها من رسول الله في فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة، وهناك تنصَّر عبيد الله بن جحش وارتد عن الإسلام.

عن أم حبيبة على التحت فإذا به قد تنصّر، فأخبرته بالمنام، فلم يحفل بأسوأ صورة، ففزعت، فأصبحت فإذا به قد تنصّر، فأخبرته بالمنام، فلم يحفل به، وأكبّ على الخمر حتى مات، فأتاني آت في نومي، فقال: يا أم المؤمنين، ففزعت، فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن، فإذا هي جارية له يقال لها: أبرهة، فقالت: إن الملك يقول لك وكِّلي من يزوجك، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته، فأعطيت أبرهة سوارين من فضة فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإن رسول الله محت كتب إليّ أن أزوجه أم حبيبة، فأجبتُ وقد أصدقتها عنه أربعمائة دينار، ثم سكب الدنانير،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٢٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الكافر يقتل المسلم.

## الأغصنان النذية عثرح الخلاصة البهية



فخطب خالد، فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ، وزوجته أم حبيبة، وقبض الدنانير، وعمل لهم النجاشي طعامًا فأكلوا.

قالت أم حبيبة: فلما وصل إليّ المال أعطيت أبرهة منه خمسين دينارًا، قالت: فردتها عليّ، وقالت: إن الملك عزم عليّ بذلك، وردَّت عليّ ما كنت أعطيتها أولاً، ثم جائتني من الغد بعود وورس وعنبر وزباد كثير، فقدمت به معى على رسول الله ﷺ (۱).

#### قال ابن حجر ﷺ:

وروى ابن سعد أن ذلك كان سنة سبع، وقيل كان سنة ست، والأول أشهر.اه<sup>(۱)</sup>.

a = 10 a

٨ – وفي غزوة خيبر: اصطفى رسول الله ﷺ صفية بنت حُيبٍ من السَّبْي، فأعتقما وتزوجما.

## (لشرج:

عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ فِي قصة خيبِر، قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيِ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ ﴿ فَقَالَ: يَا نَبِيَ الله أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ، قَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍ، فَجَاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: يَا نَبِي الله أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنتَ حُيَيٍ سَيِّدَةَ قُرِيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: «خُدْ جَارِيَةً مِنْ السَّبِي الله «خُدْ جَارِيَةً مِنْ السَّبِي الله «ادْعُوهُ بِهَا»، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِي اللهِ قَالَ: «خُدْ جَارِيَةً مِنْ السَّبِي الله عَيْرَهَا»، قَالَ: «خُدْ جَارِيَةً مِنْ السَّبِي عَلَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَتْهَا لَهُ أَمُ عَيْرَهَا»، قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ لَهُ أَمُّ سَلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِي عَلَى عَرُوسًا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِي عَرُوسًا، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» ٣٢٧/٨. نقلاً عن «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٤/٨٠٥٢، ٥٠٥٩.



شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ»، وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ، قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ الله ﷺ (۱).

وعن أنس أيضًا قال: أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهَا التَّمْرَ، وَالْأَقِطَ، وَالسَّمْنَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا وَلَيْهَا الرَّتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدً الْحِجَابَ(").

ويقول أنس ﷺ: قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بنتِ حُيِّ بن أَخْطَب، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّىٰ بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَىٰ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّىٰ بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَىٰ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ فُمَّ صَنعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ»، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتهُ عَلَىٰ صَفِيَّة، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ بَعْدِرهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ بَعْدِرة، وَنَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ تَرْكَبَ وَاللَهُ عَلَىٰ وَلَالَةً الْمَلِينَةِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ بَعَيْوَةً وَتَلَمْ عُرَالًا عَلَىٰ رُكُبَتِهِ عَلَىٰ مُنَاتُهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ وِجْلَهَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ بَعَيْرَهِ، وَمَعْ صَفِيَّةُ وَبَعْمَ عَمْ وَسُولًا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ بَعْمَا صَدَاقَهَا صَدَاقَهَا صَدَاقَةًا عَلَىٰ رُكُبَتِهُ وَتَعْمَا صَدَاقَهَا عَلَىٰ وَمَعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مُعَيْرَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ لَكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۷۱)، كتاب: الصلاة، باب: ما يذكر في الفخذ، ومسلم (۱۳۲۵)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢١١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٠٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٣٦٥)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمه ثم يتزوجها.



# ٩ وفي هذه السنة: كانت سرية أبان بن سعيد بن العاص قِبلَ نجدٍ. الشرج:

ولم تأت تفاصيل عن تلك السرية، إلا ما جاء ذكره من حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره في غزوة خيبر، أنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله الله أَبَانَ بن سعيد بن العاص عَلَىٰ سَرِيَّةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَالَ أبو هُرَيْرَةً فَ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ النَّبِي اللهِ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا، وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ، قَالَ أبو هُرَيْرَةً: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَا تَقْسِمْ لَهُمْ... الحديث (۱).

١٠ وفي هذه السنة: أهدت يهودية شاةً مطية مسمومة إلى رسول الله ﷺ فأخذ لقمة فأخبرته الشاة بأنها مسمومة.

## (لشرج:

<sup>(</sup>١) متفق عليه: وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مصلية: مشوية.

<sup>(</sup>٣) أساغها: بلعها.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ٢٠٠/٣.

الْيَهُودِ»، فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَبُوكُمْ أَكُنَ فَقَالُوا: صَدَقْتَ قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ»، فَقَالُوا: صَدَقْتَ قَالُوا: أَبُونَا فُلَانٌ»، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا وَبَرِرْتَ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟»، فَقَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: «اخْسَتُوا فِيهَا وَاللّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا»، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ مَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ مَا وَاللّهِ لَا نَحْلُمُ عَلَى ذَلِكَ؟»، فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟»، فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟»، فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟»، فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟»، فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟»، فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟»، فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيًا لَمْ يَضُولُوا:

وعَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النبي ﴿ سَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، فَقَالَ: أَعْرِفُهَا فِي لِأَقْتُلَكَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ الله لِيُسَلِّطَكِ عَلَيٍّ»، قَالَ أنس: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ (٢) رَسُولِ الله ﷺ (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ»('').

فرفض النبي قتلها في أول الأمر – كما تقدم- ثم إن بِشْرَ بن الْبَرَاءِ بن

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٧٧)، كتاب: الطب، باب: ما يُذكر في سُمِّ النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٢) لَهَوَات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، كأنه بقي للسم
 علامة في فم النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦١٧)، كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين،
 ومسلم (٢١٩٠)، كتاب: السلام، باب: السّم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٥١٢)، كتاب: الديات، باب: فيمن سقىٰ رجلاً سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟، وصححه الألباني «صحيح السنن».



مَعْرُورٍ مات عن جرًاء ما أكل من السم، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ فَقُتِلَتْ به (۱). وكان هذا السم من أسباب مرض النبي ﷺ مرض الوفاة.

عن عَائِشَة عَى قَالت: كَانَ رسول الله الله يَهُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِ»(٢).

١١- وفي هذه السنة: قدم حاطبُ بن أبي بلتعة من عند المقوقِس وقد أرسل معه للنبي هارية وأختما سيرين وبغلة وحمارًا وكُسوة، فأسلمت مارية وأختما قبل قدومهما على رسول الله هي فأخذ مارية لنفسه، فولدت له إبراهيم، ووَهَبَ سيرين لحسَّان بن ثابت فهي أم ابنه عبدالرحمن، فهو وإبراهيم ابنا خالة.

#### (لشرج:

#### قال ابن القيم على الله

وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جُريج بن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرًا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي الإسكندرية وأختها سيرين وقيسرى، فتسرَّىٰ مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى، وألف مثقال ذهبًا، وعشرين توبًا من قباطي مصر، وبغلة شهباء، وهي دُلْدُل، وحمارًا أشهب وهو عُفير، وغلامًا خصيًا يقال له: مابور، وقيل: هو ابن عم مارية، وفرسًا وهو اللزار، وقدحًا من

<sup>(</sup>١) صحيح: المصدر السابق رقم (١١٥٤)، وصححه الألباني.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٢٨)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي روفاته،
 معلقًا، وأحمد ١٨/٦.



زجاج، وعسلاً (١).

11 - ولما انصرف رسول الله شمن خيبر بعث مُديّصة بن مسعود إلى الدكيدعوهم إلى الإسلام، فصالحوا رسول الله شعلى نصف فدكخالصًا لرسول الله شعلية بخيل ولا ركاب، فكان لرسول الله شعلانه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان يصرف ما يأتيه منه على أبناء السبيل.

### الشرج:

لما فتح الله على المسلمين حصون خيبر، وسمع بهم أهل فدك، قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله ي يسألونه أن يسيرهم، وأن يحقن دماءهم، ويخلوا له الأموال، ففعل وكان فيمن مشى بين رسول الله وينهم في ذلك محيصة بن مسعود، أخو بني حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك، سألوا رسول الله أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا: نحن أعلم بها منكم، وأغمر لها، فصالحهم رسول الله على النصف، على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، فصالحه أهل فدك على ذلك، فكانت خيبر فيئًا بين المسلمين، وكانت فدك خالصة لرسول الله ب لأنهم لم يُجلبوا عليها بخيل المسلمين، وكانت فدك خالصة لرسول الله ب لأنهم لم يُجلبوا عليها بخيل ولا ركاب(").

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ۱۱۸/۱، ابن سعد في «الطبقات» ۲٦١/١.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲۰۰/۳.



فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ (١).

## ١٣– وفي مُنصرفه من خيبر أيضًا فتم وادي القرى، وغنم أموالما وترك أرضما مع اليهود على شَطر ما يخرج منها كأهل خيبر.

## الشرج:

ثم انصرف رسول الله متوجهًا إلى وادي القرى، التي لم يستسلم أهلها كأهل فدك إنما استقبلوا جيش المسلمين بالرمى، فقتلوا مِدْعَم عبد رسول الله هي، وحاصرهم النبي ، حتى فتحها عنوة، وأقام بوادي القرى أربعة أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود، وعاملهم عليها(٢).

وعن أبي هُرَيْرَةَ عُلَّ قال: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمِبَلَ وَالْمَعَاعَ وَالْحَوَائِطَ (")، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ الله عِلَّ إِلَىٰ وَادِي الْقَرَىٰ، وَمَعَهُ عبد لَهُ يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بني الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُو يَحُطُّ رَحُلَ رَسُولِ الله عِلَيْ إِذْ جَاءَهُ سَهُمْ عَائِرٌ ('')، حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: مَنِي لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيْ: «بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ (٥ الَّتِي مَنْ الْمَعَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»، فَجَاءَ رَجُلْ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَعَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»، فَجَاءَ رَجُلْ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٦٧)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في صفايا رسول الله رضحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) انظر: انصراف النبي ﷺ من خيبر إلى وادي القرى، «سيرة ابن هشام» ٢٠٠/٣، «زاد المعاد» ٣١٤/٣، و«عيون الأثر».١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٣) الحوائط: أي الحدائق.

<sup>(</sup>٤) عائر: أي لا يُدرى من رمى به.

<sup>(</sup>٥) الشملة: كساء غليظ يُلتحف به.

حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِي ﷺ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ (''، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ فَارِ» ('').

## 12 - ولما علم يهود تيماء ما جرى لإخوانهم في خيبر وفدك ووادي القري، صالحوا رسول الله ﷺ وأقاموا بأموالهم.

## الشرج:

## قال ابن القيم على الله الله الله الله

فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله اله اله المل خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله ، وأقاموا بأموالهم، فلما كان زمن عمر بن الخطاب الخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء، ووادي القرى؛ لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام، وانصرف رسول الله و راجعًا إلى المدينة.اه (").

## 10−وفي مرجعهم إلى المدينة نام رسول الله ﷺ وأصحابه عن صلاة الشمس.

## الشرج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَهُ حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْكَرَىٰ (١) عَرَّسَ (٥)، وَقَالَ لِبِلَالٍ: اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ (١)، فَصَلَّىٰ بِلَالٌ مَا

<sup>(</sup>١) الشراك: هو جلدة النعل على ظهر القدم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٣٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (٢)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) «زاد المعاد» ٣١٤/٣، ٣١٥، وانظر: «تاريخ الطبري» ٩١/٣، و«عيون الأثر» ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الكرى: النعاس.

<sup>(</sup>٥) التعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة.

<sup>(</sup>٦) اكلأ لنا الليل: أي ارقبه واحفظه.

قُدِرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ الله ﴿ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ ('')، فَعَلَبَتْ بِلَالٌ عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ الله ﴿ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّىٰ ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ الله ﴿ فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ»، فَقَالَ بِلَالٌ: وَسُولُ الله ﴿ فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ»، فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولُ الله بِنفْسِكَ، قَالَ: «اقْتَادُوا»، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ('')، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﴿ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَالُ وَلَا اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالل

## 17 - وبعد فتم خيبر احتال المجاج بن عِلاط السُّلميّ على مشركي مكة حتى استنقذ ماله منهم.

## (لشرج:

عَنْ أَنَس بِن مالك عَلَى اللّهِ قَالَ: لَمّا افْتَتَحَ رَسُولُ الله عَلَى خَيْبَرَ، قَالَ الْحَجَّاجُ بِن عِلَاطٍ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي بِمَكَّةَ مَالًا وَإِنَّ لِي بِهَا أَهْلًا وَإِنِي أُرِيدُ أَنْ آتِيَهُمْ، فَأَنَا فِي حِلٍّ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْكَ أَوْ قُلْتُ شَيْئًا، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَى أَنْ يَقُولَ مَا شَاءَ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ فَأَتَى امْرَأَتَهُ حِينَ قَدِمَ، فَقَالَ: اجْمَعِي لِي مَا كَانَ عِنْدَكِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْ غَنَائِم مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ اسْتُبِيحُوا، وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ، قَالَ: فَفَشَا ذَلِكَ غَنَائِم مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ اسْتُبِيحُوا، وَأُصِيبَتْ أَمْوَالُهُمْ، قَالَ: وَبَلَغَ الْخَبَرُ فِي مَكَّةَ، وَانْقَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَظْهَرَ الْمُشْرِكُونَ فَرَحًا وَسُرُورًا، قَالَ: وَبَلَغَ الْخَبَرُ الْعَبَّاسَ، فَعَقِرَ وَجَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ، فَأَخَذَ ابْنَا لَهُ يُقَالُ لَهُ: قُثُمُ، فَاسْتَلْقَىٰ فَوضَعَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، وَهُو يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) مواجه الفجر: أي مستقبله.

<sup>(</sup>٢) اقتادوا رواحلهم: أي قادوها وساروا بها.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٠)، كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.



حَـيً قُـثَمْ حَـيً قُـثَمْ شَـبِيهَ ذِي الْأَنْـفِ الْأَشَـمْ مَـنْ رَغَـم مَـنْ رَغْـم مَـنْ رَغْم مَـنْ مِـنْ رَغْـم مَـنْ مِـنْ رَغْم مَـنْ مِـنْ رَغْم مَـنْ مِـنْ رَغْم مَـنْ مِـنْ رَغْم مَـنْ مُـنْ رَغْم مَـنْ مِـنْ رَغْم مَـنْ مِـنْ مِـنْ رَغْم مَـنْ مُـنْ مَـنْ مُـنْ مِـنْ مُـنْ مُـنْ مِـنْ مَا مُـنْ مُـنْ مُـنْ مِـنْ مُـنْ مُـنْ مُـنْ مُـنْ مُـنْ مُـنْ مُـنْ

ثُمَّ أَرْسَلَ – العباس- غُلَامًا إِلَىٰ الْحَجَّاجِ بن عِلَاطٍ: وَيْلَكَ مَا جِئْتَ بِهِ وَمَاذَا تَقُولُ، فَمَا وَعَدَ الله خَيْرٌ مِمَّا جِئْتَ بِهِ؟ قَالَ الْحَجَّاجُ بن عِلَاطٍ لِغُلَامِهِ: اقْرَأْ عَلَىٰ أَبِي الْفَضْلِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ فَلْيَخْلُ لِي فِي بَعْضِ بُيُوتِهِ لِآتِيَهُ فَإِنَّ الْخَبَرَ عَلَىٰ مَا يَسُرُّهُ، فَجَاءَ غُلَامُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّارِ، قَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا الْفَضْل، قَالَ: فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَرَحًا حَتَّىٰ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ الْحَجَّاجُ، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْحَجَّاجُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَغَنِمَ أَمْوَالَهُمْ، وَجَرَتْ سِهَامُ الله عَلَىٰ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ الله ﷺ صَفِيَّةَ بنتَ حُيَي فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَخَيَرَهَا أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ تَلْحَقَ بِأَهْلِهَا، فَاخْتَارَتُ أَنْ يُعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ، وَلَكِنِّي جِئْتُ لِمَالٍ كَانَ لِي هَاهُنَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَهُ فَأَذْهَبَ بِهِ، فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَذِنَ لِي أَنْ أَقُولَ مَا شِئْتُ، فَأَخْفِ عَنِّي ثَلَاثًا ثُمَّ اذْكُرْ مَا بَدَا لَكَ، قَالَ: فَجَمَعَتْ امْرَأْتُهُ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ حُلِيٍّ وَمَتَاعٍ فَجَمَعَتْهُ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَتَىٰ الْعَبَّاسُ امْرَأَةً الْحَجَّاج، فَقَالَ: مَا فَعَلَ زَوْجُكِ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَتْ: لَا يُخْزِيكَ الله يَا أَبَا الْفَضْل، لَقَدْ شَقَّ عَلَيْنَا الَّذِي بَلَغَكَ، قَالَ: أَجَلْ لَا يُخْزِنِي الله وَلَمْ يَكُنْ بِحَمْدِ الله إِلَّا مَا أَحْبَبْنَا فَتَحَ الله خَيْبَرَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ، وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ الله، وَاصْطَفَىٰ رَسُولُ الله ﷺ صَفِيَّةَ بنتَ حُبَيِّ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ، فِي زَوْجِكِ فَالْحَقِي بِهِ، قَالَتْ: أَظُنُكَ وَاللَّهِ صَادِقًا، قَالَ: فَإِنِّي صَادِقٌ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا أَخْبَرْتُكِ، فَذَهَبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَجَالِسَ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَقُولُونَ إِذَا مَرَّ بِهِمْ: لَا يُصِيبُكَ إِلَّا خَيْرٌ يَا أَبَا الْفَضْل، قَالَ لَهُمْ: لَمْ يُصِبْنِي إِلَّا خَيْرٌ بِحَمْدِ الله، قَدْ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بن عِلَاطٍ أَنَّ خَيْبَرَ قَدْ فَتَحَهَا الله عَلَىٰ رَسُولِهِ وَجَرَتْ فِيهَا سِهَامُ الله، وَاصْطَفَىٰ صَفِيَّةَ



لِنَفْسِهِ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أُخْفِي عَلَيْهِ ثَلاثًا، وَإِنَّمَا جَاءَ لِيَأْخُذَ مَالَهُ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ هَاهُنَا ثُمَّ يَذْهَب، قَالَ: فَرَدَّ الله الْكَابَةَ الَّتِي كَانَتْ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ، وَمَنْ كَانَ دَخَلَ بَيْتَهُ مُكْتَئِبًا حَتَّىٰ أَتَوْا الْعَبَّاس، فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ، وَرَدَّ الله يَعْنِي مَا كَانَ مِنْ كَآبَةٍ أَوْ غَيْظٍ أَوْ حُزْنِ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ.

## ١٧ – وفي هذه السنة: كانت غزوة ذات الرقاع على الراجم.

## (لشرج:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعرِي ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﴾ فَانَانَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﴾ في غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَر بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ (٢)، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلْفُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُتِيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنْ الْخِرَقِ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا (٣).

وكانت هذه الغزوة لمحاربة مُحارب وثعلبة من غطفان وقد صلى النبي ﷺ في هذه الغزوة صلاة الخوف.

عَنْ صَالِحِ بن خَوَّاتٍ عَمَّنْ شهد رَسُولَ الله ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ – وهو سهل بن أبي حثمة – صلى رسول الله ﷺ فصفت طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِ، فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ من فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ من

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۱۲۳٤۹)، بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ۲۱۵/٤.

<sup>(</sup>٢) نقبت: أي رقَّت، يقال: نقب البعير إذا رقَّ خفه.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٢٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع،
 ومسلم (١٨١٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذات الرقاع.

صلاته، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ(').

وفي رواية أحمد عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ الله ﴾ مُحَارِبَ بن حفصة فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: غَوْرَثُ بن الْحَارِثِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﴾ يَالسَّيْفِ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: «الله ﷺ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟»، قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟»، قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأْنِي رَسُولُ الله»، قَالَ: لَا، وَلَكِنِي أَعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَقَاتِلَكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِي رَسُولُ الله»، قَالَ: لَا، وَلَكِنِي أَعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَقَاتِلَكَ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَىٰ سَبِيلَهُ، فأتى قومه فقالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّاسِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤١٢٩)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (٨٤٢)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف.

<sup>(</sup>٢) العضاه: كلُّ شجر عظيم له شوك. (نهاية).

<sup>(</sup>٣) صلتًا: أي مجردًا من غمده.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (٨٤٣)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد (١٥١٢٨)، بإسناد صحيح.

#### قال ابن إسحاق عَظْكُ:

فلقي – بذات الرقاع - جمعًا عظيمًا من غطفان، فتقارب الناس، ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضًا (۱)، حتى صلى رسول الله الناس صلاة الخوف، ثم انصرف بالناس.اه(۲).

#### قال بعض أهل السير:

والراجح أنها كانت سنة سبع بعد خيبر وممن رجح ذلك: البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن كثير<sup>(۱)</sup>.

وهذه قصة عجيبة حدثت بذات الرقاع، يرويها جابر بن عبد الله ، يقول جابر: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله في غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ من نخل، فَأَصَابَ رَجُلٌ الْمَرْأَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فلما انصرف رسول الله في، قافلًا أتى زوجها وكان غائبًا، فلما أخبر الخبر حَلَفَ لا ينتهي فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ في، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ رسول الله في مَنْزَلًا، فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَكُلُؤنَا ليلتنا هذه؟»، والله في مَنْزِلًا، فَقَالَ: «مَنْ رَجُلٌ يَكُلُؤنَا ليلتنا هذه؟»، قال: فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، فقالا: نحن يا

<sup>(</sup>۱) قوله: وقد خاف الناس بعضهم بعضًا: ليس معناه أن المسلمين خافوا من المشركين فرجعوا، وإنما هذه الكلمة تقال كناية عن شدة قرب الفريقين من بعضهما، وعندها تُزلزل قلوب الرجال.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲/۳۰.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۲/۷۰.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٥) «زاد المعاد» ٣/٢٥/٣.

<sup>(</sup>٦) «البداية والنهاية» ٢١٥/٤.

وقد سمى ابن هشام الله هذين الرجلين، فقال هما: عمار بن ياسر، وعباد بن بشر<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الربيئة: الطليعة الذي يحرس للقوم، تقول: ربأ القوم، إذا حرسهم.

<sup>(</sup>٢) أهبُّ صاحبه: أي أيقظه من نومه.

<sup>(</sup>٣) أُثْبِتُ: أي جُرِحْتُ جُرحًا بليغًا لا أستطيع معه الحركه.

<sup>(</sup>٤) نذرا به: أي عَلِما بوجوده ومكانه.

<sup>(</sup>٥) حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق بسند حسن، وأبو داود (١٩٨)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الدم، مختصرًا، وحسنه الألباني في «صحيح السنن».

<sup>(</sup>٦) السابق.



#### ١٨- وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم.

## (لشرج:

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّىٰ إِذَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ الْتِمَاسِهِ، كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَتَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَقَالُوا: وَأَقَامَ الله ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: مَعْهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ؛ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا الله عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَيْمُم، فَقَالَ أُسَيْدُ بِن الْحُضَيْرِ: مَا هِي جَنْ أَصْبَنَا الْعِقْدَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَيْمُم، فَقَالَ أُسَيْدُ بِن الْحُضَيْرِ: مَا هِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ اللّهُ عَلَى كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ الْمُعَلِدِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ اللّهُ عَلَى كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَابُنَ الْعُقْدَ الْمُعْدَلِهُ الْمُؤْدِى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## ١٩ وفي مرجعهم من ذات الرقاع اشترى النبي ﷺ جمل جابر بن عبد الله، ثم أعطاه ثمنه ورده عليه.

### (لشرج:

عَنْ جَابِرِ بن عبد الله عَلَىٰ خَمَلٍ لِي ضَعِيفٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ الله اللهِ الله اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤)، كتاب: التيمم، باب: رقم (۱)، ومسلم (٣٦٧)، كتاب: الحيض، باب: التيمم.

شَجَرَةٍ، قَالَ: فَفَعَلْتُ، قَالَ: فَأَخَذَها رَسُولُ الله ﷺ فَنَخَسَهُ بِهَا نَخَسَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَخَرَجَ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، يُوَاهِقُ نَاقَتَهُ مُوَاهَقَةً (١)، قَالَ: وَتَحَدَّثَت مَع رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لي: «أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ هَذَا يَا جَابِرُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ بِعْنِيهِ»، قَالَ: قُلْتُ: فَسُمْنِي يا رسول الله، قَالَ: «قَدْ قُلْتُ أَخَذْتُهُ بِدِرْهَمٍ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، إِذًا يَغْبِنُنِي رَسُولُ الله، قَالَ: «فَبِدِرْهَمَيْنِ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُ لِي رَسُولُ الله ﷺ حَتَّىٰ بَلَغَ الْأُوَقِيَّةَ (٢)، قَالَ: فَقُلْتُ: أَفَقَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَهُوَ لَكَ، قَالَ: «قَدْ أَخَذْتُهُ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ، هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدُ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَثَيْبُنَا أَمْ بِكْرًا؟»، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: «أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ!»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنْ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بِنَاتٍ لَهُ سَبْعًا فَنَكَحْتُ امْرَأَةً جَامِعَةً، تَجْمَعُ رُءُوسَهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: «قد أَصَبْتَ إِنْ شَاءَ الله قَالَ أَمَا إِنَّا لَوْ قَدْ جِئْنَا صِرَارًا(") أَمَوْنَا بِجَزُور فَنُحِرَث، وَأَقَمْنَا عَلَيْهَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَسَمِعَتْ بنا، فَنَفَضَتْ نَمَارِقَهَا(١)»، قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ نَمَارِقَ، قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ، فَإِذًا أَنْتَ قَدِمْتَ فَاعْمَلْ عَمَلًا كَيِّسًا»، قَالَ: فَلَمَّا جِئْنَا صِرَارًا أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِجَزُورِ فَنُحِرَتْ، وأَقَمْنَا عَلَيْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ رَسُولُ الله ﷺ دَخَلَ وَدَخَلْنَا، قَالَ: فَحدثت الْمَرْأَةَ اِلْحَدِيثَ وَمَا قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ، قَالَتْ: فَدُونَكَ، فَسَمْعًا وَطَاعَةً، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخَذْتُ بِرَأْسِ الْجَمَلِ، فَأَقْبَلْتُ بِهِ حَتَّىٰ أَنَخْتُهُ عَلَىٰ بَابِ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ جَلَسْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْهُ، قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَرَأَىٰ الْجَمَلِ، فَقُالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَذَا جَمَلٌ جَاءَ بِهِ جَابِرٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ جَابِرٌ؟»، قال: فَدُعِيتُ لَهُ، فقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي خُذْ بِرَأْسِ جَمَلِكَ، فَهُوَ لَكَ»، ودَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: «اذْهَبْ بِجَابِرِ فَأَعْطِهِ أُوقِيَّةً»، قالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ؛ فَأَعْطَانِي وَزَادَنِي شَيْئًا يَسِيرًا، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَأْزَالَ يَنْمِي عِنْدَي، وَيُرَىٰ مَكَانَهُ مِنْ بَيْتِنَا، حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) المواهقة: المسابقة، والمجاراة، السرعة في المشي.

<sup>(</sup>٢) الأوقيَّة: أربعون درهمًا.

<sup>(</sup>٣) صرار: موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٤) النمارق: جمع نُمرقة وهي الوسادة الصغيرة.



أُصِيبَ أَمْسِ فِيمَا أُصِيبَ لنا - يَعْنِي: يَوْمَ الْحَرَّ ةِ<sup>(١)</sup>.

## ٢٠ وفي صفر من هذه السنة: كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عبد بن ثعلبة.

#### (لشرج:

ذَكَرَ هذه السرية ابن جرير الطبري<sup>(۲)</sup> ضمن أحداث السنة السابعة، والظاهر أنها هي هي السرية الآتي ذكرُها في الفقرة رقم (۲٤) من هذه السنة، والله أعلم. السعبان من هذه السنة: كانت سرية أبي بكر الصديق السنة: السنة سرية أبي بكر الصديق السنة.

#### (لشرج:

عن سملة بن الأكوع قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَمَّرَهُ رَسُولُ الله عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا، ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَىٰ، وَأَنْظُرُ إِلَىٰ عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ (") فِيهِمْ الذَّرَادِيُ (أ) فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَىٰ الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأُوْا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بني فَزَارَةَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَأُوْا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بني فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمِ، قَالَ: الْقَشْعُ النِّطَعُ (") مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ حَمَّىٰ أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَقَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا مَنْ أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَقَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا مَنْ أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَقَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا مَنْ أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَقَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن بن إسحاق بسند صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين: البخاري (۲۰۹۷)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحُمُر، ومسلم (۷۱۵)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أوَّل قدومه.

<sup>(</sup>۲) «تاریخه» ۱۳/۳.

<sup>(</sup>٣) عنق من الناس: أي جماعة.

<sup>(</sup>٤) الذراري: النساء والصبيان.

<sup>(</sup>٥) القشع أو النطع: هو الثوب من الجلد.

ثَوْبًا، فَلَقِيَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ﷺ مِنْ يَا رَسُولَ الله ﷺ مِنْ الْمَوْلَ الله ﷺ مِنْ الْمَوْلَة بِي السَّوقِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ بِلَّهِ أَبُوكَ»، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ الْغَدِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ بِلَهِ أَبُوكَ»، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَةً يَا رَسُولَ الله ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَةً فَقَدَىٰ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَةً فَقَدَىٰ بِهَا نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ (١).

وكانت هذه السرية في شعبان سنة سبع<sup>(۲)</sup>.

#### الشرج:

قال ابن سعد ﷺ:

ثم سرية عمر بن الخطاب إلى تُربة في شعبان سنة سبع من مهاجر رسول الله هم قالوا: بعث رسول الله عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلاً إلى عُجز هوازن (۲) بتربة، وهي بناحية العبلاء، على أربع ليال من مكة، طريق صنعاء وبحران (۱)، فخرج وخرج معه دليل من بني هلال، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فأتى الخبر هوازن فهربوا، وجاء عمر بن الخطاب محالهم، فلم يلق

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٥٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأساري.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ٢٠٠/٢. وانظر: فقرة رقم (١٣) من السنة السادسة ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) عُجَز هوازن: آخر منازلهم جنوبًا.

<sup>(</sup>٤) قال محقق «عيون الأثر»: كذا في الأصول وكذا ضبطها صاحب النبراس، وقال: إنها موضع بناحية الفرع، ومن المعلوم أن تربة ليست في اتجاهها، فلعلها مصحفة من (نجران).اهـ.



منهم أحدًا، فانصرف راجعًا إلى المدينة(١).

٣٣ – وفي شعبان أيضًا من هذه السنة: كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني مُرَّة بناحية فدك.

#### (لشرج:

قال ابن سعد عَظْلُكُ:

ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك في شعبان سنة سبع.

قالوا: بعث رسول الله بشير بن سعد في ثلاثين رجلاً إلى بني مُرَّة بفدك، فخرج، فلقي رعاء الشاء، فسأل عن الناس، فقيل: في بواديهم، فاستاق النعم والشاء، وانحدر إلى المدينة، فخرج فأخبرهم، فأدركه الدَّهْم منهم (٢) عند الليل، فباتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت نَبُل أصحاب بشير، وقاتل بشير حتى ارتُثَ وضرب كعبه، وقيل: قد مات، ورجعوا بنعمهم وشائهم، وقدم عُلْبة بن زيد الحارثي بخبرهم على رسول الله ، ثم قدم من بعده بشير بن سعد (٣).

٣٤−وفي رمضان من هذه السنة؛ كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة، وفيما قتل أسامة بن زيد رجلاً بعد أن نطق بالشمادة فأنكر عليه النبي ﷺ.

#### الشرج:

سرية غالب بن عبد الله الليثي ﷺ إلى بني عبد بن ثعلبة وهم بمكان يقال له: الميفعة، بناحية نجد في رمضان سنة سبع.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ۱۱۷/۲.

<sup>(</sup>٢) الدهم: العدد الكثير.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١١٨/٢، ١١٩.

حيث بعث رسول الله إليهم غالب بن عبد الله الليثي في مائة وثلاثين رجلاً، ودليلهم يسار مولى رسول الله أن فهجموا عليهم جميعًا، فقتلوا من أشراف لهم، واستاقوا نعمًا وشاءً، فحدروه إلى المدينة ولم يأسروا أحدًا، وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال: لا إله إلا الله أن ويحكي أُسَامَة الله قصته هذه يقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله الله إلى الْحُرَقَةِ، فَصَبّحْنَا الْقَوْم، فَهَزَمْنَاهُم، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُم، فَلَمّا غَشِينَاه، قَالَ: لا إِلَه إلا الله، فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُه، فَلَمّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِي الله فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَه إِلّا الله»، قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّدًا، فَمَا زَالَ فَقَالَ: «يَا أُسَامَةُ أَنِي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (٢٠).

# ٣٥ – وفي شوال من هذه السنة: كانت سرية بشير بن سعد أيضًا إلى الله السنة: كانت سرية بشير بن سعد أيضًا إلى الله ا

#### الشرج:

#### قال ابن سعد ﷺ:

ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمْنٍ وجبار في شوال سنة سبع، قالوا: بلغ رسول الله ﷺ أن جمعًا من غطفان بالجِناب، قد واعدهم عيينة بن حصن الفزاري؛ ليكون معهم، ليزحفوا إلى رسول الله ﷺ، فدعا رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ۱۱۹/۲، «عيون الأثر» ۲۰۱/۲.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٩)، كتاب: المغازي، باب: بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، ومسلم (٩٦)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله.

قول أسامة ﷺ: حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، أي: تمنيت أن لو كان هذا صدر منى ضمن أخطاء الجاهلية التي تُجَبُّ بالإسلام.

بشير بن سعد، فعقد له لواءً، وبعث معه ثلاثمائة رجل، فساروا الليل وكمنوا النهار، حتى أتوا إلى يمن وجَبَار وهي نحو الجِناب والجناب مَعارض سِلاح<sup>(۱)</sup> وخيبر وادي القرى فنزلوا بسِلاح، ثم دنوا من القوم، فأصابوا لهم نعمًا كثيرًا، وتفرَّق الرعاء، فحذَّروا الجمع، فتفرَّقوا ولحقوا بِعُليا بلادهم، وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى مَحالِهم، فوجدها وليس فيها أحد، فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلين فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله الشاسلما، فأرسلهما أرسلهما أرسلهما أرسلهما أرسلهما ألى السلما، فأرسلهما ألى السلما، في السلما، في السلمان ألى السلما، في السلمان ألى السلمان أ

#### ٣٦ – وفي ذي القعدة من هذه السنة: كانت عُمْرة القضاء.

#### (لشرج:

وتُسمىٰ أيضًا:

١ - عمرة القضيَّة (٢).

٢- عُمْرة الصلح<sup>(١)</sup>.

٣- عُمْرة القصاص (٥).

أما عن أحداث هذه الرحلة؛ فإن النبي ﷺ قد توجه إلى مكة معتمرًا كما

<sup>(</sup>١) معارض: أي جبال، وسلاح: اسم موضع قريب من خيبر.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» ۲/۰/۲.

<sup>(</sup>٣) سميت عمرة القضاء أو عمرة القضيَّة؛ لأنها كانت قضاءً عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضات – أي: المصالحة التي وقعت في الحديبية.

<sup>(</sup>٤) لأنه اتُفِق عليها في صلح الحديبية.

<sup>(°)</sup> قال السهيلي: تسميتها عمرة القصاص أولى؛ لأن هذه الآية نزلت فيها: ﴿ الشَّهُرُ ٱلْحَرَّامُ اللَّهُمْرِ الْحَرَّامُ اللَّهُمْرِ الْحَرَّامُ اللَّهُمْرِ الْحَرَّامُ وَالْحَرْمَاتُ ﴾ [البقرة: ١٩٤]. «فتح الباري» ٧١/٧، ٥٧٢.

اتفق مع مشركي مكة يوم الحديبية أن يرجع إلى المدينة عامه هذا على أن يُخلُّوا بينه وبين البيت عام قابل<sup>(۱)</sup>.

فخرج النبي الله في ذي القعدة سنة سبع (٢) حيث اتفقوا أن لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ السِّلَاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا (٢)، وأن لا يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام (١).

فسار النَّبِيُ ﷺ حتىٰ دَخَلَ مَكَّةَ وَعبد الله بن رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُوا بني الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ وَيُدُهِلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ وَفِي حَرَمِ الله تَقُولُ الشِّعْرَ؟ فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ: «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْح النَّبْل» (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر ذلك الشرط في صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر على: وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال: كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع.اهـ. «فتح الباري» ٥٧٢/٧، وهو قول بن إسحاق، وموسى بن عقبة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء.

<sup>(</sup>٤) انظر ذلك الشرط في صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٨٤٧)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في إنشاد الشعر، النسائي (٢٨٧٣)، كتاب: الحج، باب: إنشاد الشعر في الحرم، والمشي بين يدي الإمام، وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» (٢١٠).



وطاف المسلمون بالكعبة، وصعد المشركون على جبل قُعَيْقِعان المواجه لما بين الركنين من الكعبة، حيث أشاعوا أن المسلمين ضعفاء ولن يستطيعوا الطواف بالبيت وتأدية المناسك(١).

وكان المشركون قد قالوا: إنه يقدم عليكم وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّىٰ يَشْرِبَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا (٢) الأَشْوَاط الثَلاثَةَ وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا (٣).

وكذلك أمر النَّبِيُّ ﷺ أصحابه أن يرملوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ (٤).

وكان الصحابة – رضوان الله عليهم - يسترون رَسُولَ الله ﷺ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ خشية أَنْ يُؤْذُوهُ (°).

فَلَمَّا مَضَىٰ الْأَجَلُ أَتَىٰ المشركون عَلِيًّا، فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَىٰ الْأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ الله الله عَلَيْاً الله عَلَيْ الله عَلَيْاً الله عَلَيْاً الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ ﴿ تُنَادِي: يَا عَمِّ يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٍّ ﴿ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ – عَلَيْهَا السَّلَام-: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فحَمَلَتْهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيِّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٦)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء.

<sup>(</sup>٢) الرمل: الإسراع في السير مع تقارب الخُطئ.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٥٦)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء، ومسلم (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري استحباب الرمل في الطواف.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٧ ٤)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء، ومسلم (٤٢)، كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٥٥)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء.

فكانت تلك العمرة هي وعد الله عز وجل الذي وعد رسوله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ مَا لَمُ تَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَحَا مُعَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا فَرِيبًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٣٧ – وفي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج النبي ﷺ بميمونة بنت العارث ﷺ.

#### الشرج:

عَنْ عبد الله بن عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ(''. وعَنْ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ(''. وعَنْ مَيْمُونَةَ ﷺ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ(''.

٢٨ – وفي ذي الحجة من هذه السنة: كانت سرية ابن أبي العوجاء السُّلمي إلى ٰبني سُليم.

#### الشرج:

قال ابن سعد على ا

ثم سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سُليم في ذي الحجة سنة سبع، قالوا:

- (١) وخالتها هذه هي أسماء بنت عُميس، وكانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وقيل ابنة حمزه هذه اسمها عمارة.
  - (٢) قال زيد: ابنة أخي، بالمؤاخاة التي بينه وبين آل البيت.
    - (٣) صحيح: الحديث السابق.
  - (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٩)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء.
- (٥) صحیح: أخرجه مسلم (۱٤۱۱)، كتاب: النكاح، باب: تحریم نكاح المحرم، وكراهة خطبته، وأبو داود (۱۸٤۳)، كتاب: الحج، باب: المحرم يتزوج.



٢٩ - وفي هذه السنة: أسلم عمران بن حُصين وأبوه 🕮.

الشرج:

قال الذهبي ﷺ:

أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت، سنة سبع(٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ۱۲۳/۲.

<sup>(</sup>۲) «السير» ۱۱۳/٤.

# السنة الثامنة من المجرة

### السنة الثامنة من المجرة

#### وفيها ستةٌ وخمسون حدثًا:

١- في صفر من هذه السنة: أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد
 وعثمان بن طلحة، وهاجروا إلى المدينة.

#### (لشرج:

عَنْ عَمْرُوِ بِنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ الْأَحْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَرَوْنَ رأبِي، وَيَسْمَعُونَ مِنِّي، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَىٰ أَمْرَ مُحَمَّدٍ يَعْلُو الْأُمُورَ عُلُوًّا مُنْكَرًا، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَمرًا، فَمَا تَرَوْنَ فِيهِ؟ قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنَكُونَ عِنْدَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ قَوْمِنَا كُنَّا عِنْدَ النَّجَاشِيّ، فَإِنَّا أَنْ نَكُونَ تَخْتَ يَدَيْهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْ مُحَمَّدٍ، وَإِنْ ظَهَرَ قَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عُرِفَ، فَلَنْ يَأْتِيَنَا مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرٌ، قَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّأْيُ، قُلْتُ: لَهُمْ فَاجْمَعُوا لَهُ مَا نُهْدِيه لَهُ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِنَا الْأَدَمُ فَجَمَع، نَا لَهُ أَدْمًا كَثِيرًا، فَخَرَجْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَعِنْدَهُ إِذْ جَاءَ عَمْرُو بِن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ بَعَثَهُ إِلَيْهِ فِي شَأَنِ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ: افَدَخَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لأصحابي: هَذَا عَمْرُو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَىٰ النَّجَاشِيّ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ أَجْزَأْتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِصَدِيقِي، أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بِلَادِكَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَيُّهَا الْمَلِكُ قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أَدْمًا كَثِيرًا، قَالَ: ثُمَّ قربته إِلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ، وَهُوَ رَسُولُ رَجُل عَدُوٍّ لَنَا، فَأَعْطِنِيهِ لِأَقْتُلَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ أَشْرَافِنَا وَخِيَارِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنْه قَدْ كَسَرَهُ، فَلَوْ انْشَقَّتْ لِي الْأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ َ – خوفًا منه- ثُمَّ قُلْتُ له: أَيُّهَا الْمَلِكُ وَاللَّهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكُهُ، قَالَ: أَتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلِ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَىٰ لِتَقْتُلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، أَكَذَاكَ هُوَ؟ قَالَ: وَيْحَكَ يَا عَمْرُو أَطِعْنِي وَاتَّبِعُهُ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَعَلَىٰ الْحَقِّ، وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، قَالَ: نَعَمْ، فَبَسَطَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَبَايِعْنِي لَهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، قَالَ: نَعَمْ، فَبَسَطَ يَدُهُ، فَبَايَعْتُهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، قَالَ: نَعَمْ، فَبَسَطَ عَلَىٰهِ، وَكَتَمْتُ أَصحابي وَقَدْ حَالَ رَأْبِي عَمَّا كَانَ عَلَىٰهِ، وَكَتَمْتُ أَصحابي إِسْلَامِي، ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا إلىٰ رَسُولِ الله ﴿ لَأَسْلِمَ عَلَىٰهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وعن مصعب بن عبد الله الزبيري، وخليفة بن خياط أنَّ إسلام عثمان بن طلحة الله كان مع إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد الله وقدم المدينة في صفر سنة ثمان من الهجرة (٢٠).

٢ - وفي صفر من هذه السنة: كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي
 إلى بني الملوم بالكديد، فغنموا وسلموا.

#### (لشرج:

عَنْ جُنْدُبِ بن مَكِيثِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ غَالِبَ بن عبد الله الْكَلْبِيَّ كَلْبَ لَيْثِ إِلَىٰ بني مُلَوَّحٍ بِالْكَدِيدِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ، فَخَرَجَ فَكُنْتُ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أحمد ١٩٨/٤، ١٩٩، وحسنه الألباني في «الإرواء» ١٢٢/٥، ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) «مستدرك الحاكم» كتاب: معرفة الصحابة، ذكر مناقب عثمان بن طلحة بن أبي طلحة (٢) «مستدرك (٥٨١٣).

فِي سَرِيَّتِهِ، فَمَضَيْنَا حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِقُدَيْدٍ، لَقِينَا بِهِ الْحَارِثَ بن مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيُ، فَأَخَذْنَاهُ فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسْلِمَ، فَقَالَ غَالِبُ بن عبد الله: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا جِئْتَ مُسْلِمًا فَلَنْ يَضُرَّكَ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ اسْتَوْثَقْنَا مِنْكَ، قَالَ: فَأَوْثَقَهُ رِبَاطًا ثُمَّ خَلَّفَ عَلَيْهِ رَجُلًا أَسْوَدَ كَانَ مَعَنَا، فَقَالَ: امْكُنْ مَعَهُ حَتَّى نَمُرَّ عَلَيْكَ، فَإِنْ نَازَعَكَ فَاجْتَزَّ رَأْسَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بَطْنَ الْكَدِيدِ فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَبَعَثَنِي أصحابي فِي رَبِيئَةٍ<sup>(١)</sup>، فَعَمَدْتُ تَلُّ يُطْلِعُنِي عَلَىٰ الْحَاضِر، فَانْبَطَحْتُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ الْمَغْرِبَ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَنَظُرَ فَرَآنِي مُنْبَطِحًا عَلَىٰ التَّلُّ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَىٰ عَلَىٰ هَذَا التَّلّ سَوَادًا مَا رَأَيْتُهُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَانْظُرِي لَا تَكُونُ الْكِلَابُ اجْتَرَّتْ بَعْضَ أَوْعِيَتِكِ؟ قَالَ: فَنَظَرَتْ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ مَا أَفْقِدُ شَيْئًا، قَالَ: فَنَاوِلِينِي قَوْسِي وَسَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانَتِي، قَالَ: فَنَاوَلَتُهُ فَرَمَانِي بِسَهْمِ فَوَضَعَهُ فِي جَنْبِي قَالَ فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أُتَحَرَّكْ، ثُمَّ رَمَانِي بِآخَرَ، فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِ مَنْكِبِي، فَنَزَعْتُهُ فَوَضَعْتُهُ وَلَمْ أَتَحَرَّكْ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَقَدْ خَالَطَهُ سَهْمَايَ وَلَوْ كَانَ دَابَّةً لَتَحَرَّكَ، فَإِذَا أَصْبَحْتِ فَابْتَغِي سَهْمَيَّ فَخُذِيهِمَا لَا تَمْضُغُهُمَا عَلَيَّ الْكِلَابُ، قَالَ: وَأَمْهَلْنَاهُمْ حَتَّىٰ رَاحَتْ رَائِحَتُهُمْ حَتَّىٰ إِذَا احْتَلَبُوا وَعَطَنُوا أَوْ سَكَنُوا وَذَهَبَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللَّيْل شَنَئًّا عَلَيْهِمْ الْغَارَةَ، فَقَتَلْنَا مَنْ قَتَلْنَا مِنْهُمْ وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ فَتَوَجَّهْنَا قَافِلِينَ وَخَرَجَ صَرِيخُ الْقَوْمِ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُغَوِّثًا، وَخَرَجْنَا سِرَاعًا حَتَّىٰ نَمُرَّ بِالْحَارِثِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ وَصَاحِبِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ مَعَنَا، وَأَتَانَا صَرِيخُ النَّاسِ، فَجَاءَنَا مَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ إِلَّا بَطْنُ الْوَادِي، أَقْبَلَ سَيْلٌ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَعَثَهُ الله تَعَالَىٰ مِنْ حَيْثُ شَاءَ مَا رَأَيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ مَطَرًا وَلَا حَالًا، فَجَاءَ بِمَا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ، فَلَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ وُقُوفًا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا، مَا يَقْدِرُ أَحَدَّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَنَحْنُ نُحَوِّرُهَا سِرَاعًا حَتَّىٰ أَسْنَدْنَاهَا فِي الْمَشْلَلِ، ثُمَّ حَدَرْنَاهَا عَنَّا، فَأَعْجَزْنَا الْقَوْمَ بِمَا فِي أَيْدِينَا(٢).

<sup>(</sup>١) الربيئة: الطليعة يستكشف أخبار العدو.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه أحمد برقم (١٥٧٨٨) بإسناد حسن.



## ٣ وفي صفر من هذه السنة: كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضًا إلى فدك فأصابوا نعمًا وقتلوا وسلموا.

#### الشرج:

#### قال ابن سعد ﷺ:

ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضًا إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة ثمان.

بعث - رسول الله ﷺ- غالب بن عبد الله في مائتي رجل، وخرج أسامة بن زيد فيها، زيد فيها، حتى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير، وخرج معه عُلبة بن زيد فيها، فأصابوا منهم نعمًا، وقتلوا منهم قتلى (١٠).

٤ - وفي ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية شُجاع بن وَهْب الأَسَديِّ اللهُ عَامِر بالسِّيء، ناحية رُكْبَة من وَرَاءِ المعْدِن، فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاءً.

#### الشرج:

قال ابن سعد ﷺ:

ثم سرية عامر بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسيء، في شهر ربيع الأول سنة ثمان.

بعث رسول الله على شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلاً إلى جمع من هوازن بالسيء ناحية رُكْبة، من وراء المعدن، وهي من المدينة على خمس ليال، وأمره أن يغير عليهم، فكان يسير الليل ويكمن النهار، حتى صبَّحهم وهم غارُون، فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاءً، واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة واقتسموا

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» ١٥٢/٢. مختصرًا.

الغنيمة، وكانت سُهمانهم خمسة عشر بعيرًا، وعدلوا البعير بعشر من الغنم، وغابت السرية خمس عشرة ليلة (١).

٥ - وفي ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية كعب بن عُمير الغفاريِّ إلى ذات أطلام فَقُتلت السرية إلا رجل جريم.

#### الشرج:

قال ابن سعد ﷺ:

ثم سرية كعب بن عُمير الغفاري إلى ذات أطلاح – وهي من وراء وادي القرى – في شهر ربيع الأول سنة ثمان.

بعث رسول الله وعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلاً، حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام، فوجدوا جمعًا من جمعهم كثيرًا، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل، فلما رأى ذلك أصحاب رسول اله و قاتلوهم أشد القتال، حتى قُتِلوا، وأفلت منهم رجل جريح في القتلى، فلم يرد عليه الليل، تحامل حتى أتى رسول الله في فأخبره الخبر، فشق ذلك عليه، وهم بالبعثة إليهم، فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم تركهم قد عليه الليل المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه المناه المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه اله الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ال

٢-وفي هذه السنة: كانت سرية زيد بن دارثة إلى مَدْينَ فأصابوا
 سبيًا من أهل مِيناء.

#### الشرج:

قال ابن إسحاق:

وسرية زيد بن حارثة إلى مدين، ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن حسن، عن

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ۲۷/۲.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٢/١٢٧.

قال ابن هشام:

أراد الأمهات والأولاد(١).

٧ - وفي جهادي الأولى من هذه السنة: كانت سرية مؤته فَقُتِل الأُمراءُ
 الثلاثة، ثم فتم الله على يد خالد بن الوليد.

#### الشرج:

لم يأت خبر صحيح يذكر السبب المباشر لهذه الغزوة.

قال الدكتور أكرم العُمَري عَظْكَ:

والحق أنَّ البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثيرًا؛ لأن تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار في إخضاع القبائل العربية، وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية بصرف النظر عن الأسباب المباشرة.اه(٢).

أما عن أحداث تلك السرية(٢)، فإنَّ النبي ﷺ أقام بالمدينة بعد عمرة

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) اصطلح أهل التاريخ والسير على إطلاق اسم (الغزوة) على كل وقعة يقودها

القضاء بقية شهر ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع الأول، والثاني، وبعث في جمادى الأولى جيشًا إلى الشام، قوامه ثلاثة آلاف مقاتل(١).

وكانت هذه القبائل من بلاد الشام موالية للإمبراطورية الرومية البيزنطية وخاضعة تحت سيطرتها وكان هذا هو أول احتكاك للمسلمين بهذه الإمبراطورية العظيمة أو لقبائل موالية لها.

وعين زَيْدَ بن حَارِثَةَ ﴿ قَائدًا للجيش وقَالَ: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ بن أبي طالب، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعبد الله بن رَوَاحَةً (٢).

ومضى الجيش حتى نزل مَعان من أرض الشام، فبلغ الناس أنَّ هرقل قد نزل مآب، من أرض البلقاء، في مائة ألف من الروم، وانضم إليهم من لخم وجزام والقين وبهراء وبلي مائة ألف أخرى، فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره، فنمض له، فشجع الناس عبد الله بن رواحة، وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون لَلَّتي خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور، وإما شهادة، فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة، فمضى الناس، حتى إذا كانوا

النبي ﷺ بنفسه، أما ما لم يشترك فيها النبي ﷺ فيُسمُونها (سرية)، وهذه السرية برغم أن النبي ﷺ لم يشترك فيها بنفسه إلا أنك ترى جمهور أهل السير والمغازي يسمونها (غزوة)، وإنما ذلك لكبرها وكثرة عدد الجيش فيها وتأثيرها واشتهارها الكبير بين الناس.

<sup>(</sup>۱) «سيرة إبن هشام» ۲۲۱/۳.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة.

بتَخوم البلقاء (۱) لقيتهم جموع هرقل، من الروم والعرب، بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارف، ثم دنا العدو، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها، فتعبأ لهم المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عُذْرة، يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له: عَبَاية بن مالك، ثم التقى الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله على حتى شاط(۱) في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل بها، حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم أخذ يقاتل وهو يقول:

يا حَبَّ ذَا الجن أُ واقْترابُها طِيِّب أَ وباردًا شرابُها والسرومُ رومٌ قد دنا عذابُها كافرةٌ بعيدةٌ أنسابُها

#### عليَّ إذ لاقيتُها ضِرابُها

ثم قاتل على حتى قُتل، ويقال أنه أخذ الراية بيمينه، فقُطِعت يمينه، فأخذها بشماله فقُطِعت، فأحتضنها بعضديه حتى قُتِل على، فأثابه الله جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء.

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة الله وتقدَّم بها وهو على فرسه، فجعل يتردَّد بعض الشيء ثم قال:

أَقْسَـــمتُ يـــا نفـــسُ لتنزلنَّــهُ لَتَنْـــــزلنْ أَوْ لَتُكرهَنَّـــــهُ إِنْ أَجْلَـبَ النَّاسُ وشــدُوا الرنَّـهُ (") مـــالني أَراكِ تكـــرهين الجنـــه

<sup>(</sup>١) التخوم: حدود الأرضَين التي تقع بين أرض وأرض، ويقال بفتح التاء أو ضمها.

<sup>(</sup>٢) شاط: أي هلك، تقول شاط الرجل، إذا سال دمه فهلك.

<sup>(</sup>٣) أجلب الناس: صاحوا واجتمعوا، والرنة: صوت فيه ترجيع يُشبه البكاء.

هل أنتِ إلا نطفة في شَنَّه (١)

قد طالما قد كنتِ مُطْمئنه وقال أيضًا:

هذا حِمامُ الموتِ قد صليتِ

يا نفسسُ إلا تُقْتلي تموتي وما تمنيّب فقد أعْطيتِ

يريد صاحبيه: زيدًا وجعفرًا، ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعَرْق (٢) من لحم فقال: شُدَّ بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذا ما لقيت، فأخذه من يده ثم انتهش (٣) منه نهشة، ثم سمع الحَطْمَة (١) في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا، ثم ألقاه من يده، ثم أخذ بسيفه فتقدم، فقاتل حتى قُتِل.

فلما قُتل القوَّاد الثلاثة ﴿ أخذ الراية ثابت بن أرقم ﴿ ثم قال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، وعند الطبراني أن ثابت أعطى الراية خالد وقال: أنت أعلم بالقتال مني.

فلما أخذ الراية دافع وانحاز بالمسلمين حتى انصرف وكان انسحابًا منظمًا لم يُلحق بالمسلمين في المعركة لم يُلحق بالمسلمين في المعركة كلها سوى ثلاثة عشر صحابيًا فقط – كما ذكر أهل المغازي- واستحق خالد الله الله، الذي منحه إياه الذي لا ينطق عن الهوى الله، الذي منحه إياه الذي لا ينطق عن الهوى الله،

<sup>(</sup>١) النطفة: الماء القليل الصافي، والشُّنة: القربة القديمة.

<sup>(</sup>٢) العَرْق: العظم الذي عليه بعض اللحم.

<sup>(</sup>٣) انتهش: أخذ منه بفمه يسيرًا.

<sup>(</sup>٤) الحطمة: الكسرة.

<sup>(°)</sup> ذكر هذه الأحداث ابن إسحاق «سيرة ابن هشام» (٢٢٢-٢٢)، قصة عقر جعفر لفرسه وإنشاده، وخبر تردد ابن رواحة حتى قتل بسند حسن.



وكان النبي ﷺ قد أخبر مَنْ بالمدينة خبر المعركة، ومقتل قادة المسلمين الثلاثة، وأخذ خالد ﷺ الراية، ثم انسحابه، وهو يبكي ﷺ وعيناه تذرفان.

عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ نَعَىٰ النبي ﴾ زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ مَنْ سُيُوفِ الله حَتَّىٰ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حَتَّىٰ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الله حَتَّىٰ فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ (۱).

وهذه من معجزاته ﷺ، حيث أخبر الناس خبر القوم قبل أن يأتيه الرسول بالخبر، وقد سمَّى النبي ﷺ انسحاب خالد ﷺ المنظم بالجيش فتحًا، وإنما ذلك لما أوقعه المسلمون بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير(٢).

#### بمض (لأحداث المتملقة بالفزوة:

عن ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ، قال: فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ – يَعْنِي: فِي ظَهْرِهِ<sup>(٣)</sup>.

وَفِي رَوَايَةً أَنَّ ابن عمر قال: فَالْتَمَسْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةِ وَرَمْيَةِ (٤).

والظاهر هنا – والله أعلم - أَنَّ الْعَدَدَ ليس بِمَفْهُوم؛ وإنما أراد ابن عمر الله أن يُكنّى عن كثرة الطعنات (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٢٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة من أرض الشام.

<sup>(</sup>٢) «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٠٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>٤) السابق (٢٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح الباري» ١٥٨٥/٧.

وَقَوْلُهُ ابن عمر ﷺ: لَيْسَ مِنْهَا شَيْء فِي دُبُرِهِ، بَيَانَ فَرْطِ شَجَاعَتِهِ وَإِقْدَامِهِ ﷺ!.

وعن خَالِدِ بن الْوَلِيدِ ﷺ قال: لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وصبرتْ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ (٢).

#### قال ابن حجر ﷺ:

وَهَذَا الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَتَلُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَثِيرًا.اه (٣).

وكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ إِذَا حَيًّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ (١٠).

وعن عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَالَت: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرِ بِن أَبِي طَالِبٍ، وَعَبِد الله بِن رَوَاحَةَ ﴿ جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا وَعِبِد الله بِن رَوَاحَةً ﴿ جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ الله أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ – تَعْنِي: مِنْ شَقِ الْبَابِ – فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: فَقَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: فَقَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ: فَاحْثُ فِي أَفُواهِهِنَّ مِنْ فَقَالَ: وَاللّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: فَاحْثُ فِي أَفُواهِهِنَّ مِنْ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ، وَمَا تَرَكْتَ اللّهِ مِنْ الْعَنَاءِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: فَاللّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ الْعَنَاءِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ الْعَنَاءِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ الْعَنَاءِ وَمَا تَرَكْتَ

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٦٥، ٤٢٦٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» ٧/٨٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٦٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة، ومسلم (٩٣٥)، كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة.



وعَنْ النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ ﴿ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَىٰ عبد الله بن رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَا جَبَلَاهُ، وَا كَذَا وَا كَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: هَ. قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ (١).

وعَنْ عبد الله بن جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: لما جاء نعي جعفر، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ ما يشغلهم - أو أَمْرٌ شَغَلَهُمْ» (٢٠).

٨ - وفي جُمادي الآخرة من هذه السنة: كانت سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، فنصرهم الله.

#### (لشرج:

جهز النبي على هذه السرية لتأديب قضاعة، التي غرَّها ما حدث للمسلمين في مؤتة فتجمعت للإغارة على المدينة، فعلم بهم النبي في فجهَّز جيشًا قوامه ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار بقيادة عمرو بن العاص .

ومضى الجيش يسير الليل ويكمن النهار حتى إذا قرب من القوم بلغه أن لهم جمعًا كثيرًا، فبعث عمرو الله رافع بن مكيث الجهني إلى النبي الله يستمدّه، فبعث إليه النبي الله أبا عبيدة بن الجراح في مائتين فيهم أبو بكر وعمر، وعقد له لواءً.

ونزل الجيش على ماء لقبيلة جذام يقال له: السلسل.

وبذلك سُمِّيت ذات السلاسل، وقيل سُمِّيت بذلك لأن المشركين ارتبط

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٧، ٢٦٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٣٢)، كتاب: الجنائز، باب: في صنعة الطعام لأهل الميت، ابن ماجه (١٦١٠)، كتاب: الجنائز، باب: في الطعام يبعث لأهل الميت، وحسنه الألباني في «صحيح السنن».

بعضهم ببعض مخافة أن يفروا – وهذا المكان الذي نزلوا فيه بينه وبين المدينة عشرة أيام.

فحمل المسلون عليهم فهربوا في البلاد، وتفرقوا، وبعث عمرو عوفَ بن مالك الأشجعي بريدًا إلى رسول الله ﷺ فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم (۱).

٩ وفي هذه السرية أجنب عمرو بن العاص، فتيمم من شدة البرد،
 فأقره رسول الله ﷺ.

#### الشرج:

يقول عَمْرُو بن الْعَاصِ ﴿ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ فَأَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصحابي الصَّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرسول الله ﴿ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُ؟»، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لرسول الله ﴿ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُ؟»، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنعَنِي مِنْ الإغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي شعبان من هذه السنة: كانت سرية أبي قتادة إلى فَضِرة وهي أرض مُحارب بنجدٍ فغنموا وأسروا.

#### الشرج:

قال ابن سعد ﷺ:

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة، وهي أرض

<sup>(</sup>۱) انظر هذه السرية «سيرة ابن هشام»، «الطبقات» ۱۳۱/۲، «زاد المعاد» ۳٤٢-۳٤٠.

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۳۳٤)، كتاب: الطهارة، باب: إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟.

مُحارب بنجد في شعبان سنة ثمان، قالوا: بعث رسول الله هي أبا قتادة، ومعه خمسة عشر رجلاً إلى غطفان، وأمره أن يشنَّ عليهم الغارة، فسار الليل وكمن النهار، فهجم على حاضر منهم عظيم، فأحاط به، فصرخ رجل منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال، فقتلوا من أشراف لهم، واستاقوا النعم، فكانت الإبل مائتي بعير والغنم ألفي شاة، وسَبَوًا سبيًا كثيرًا، وجمعوا الغنائم، وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليلة (۱).

عَنْ عبد الله بن عُمَرَ ﷺ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا ('').

وقيل: هذه السرية التي ذكرها ابن عمر الله في الحديث المتقدم هي سرية أبى قتادة تلك (٣).

# اا - وفي شعبان أيضًا من هذه السنة: كانت سرية ابن أبي حَدْرَد إلى الله الفوم، وغنموا.

#### الشرج:

عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ قال: تزوجتُ امرأة من قومي فأصدقتها مائتي درهم، فجئت رسول الله السلامي أستعينه على نكاحي، فقال: «وكم أصدقْتَ؟» قلت: مائتي درهم يا رسول الله. قال: «سبحان الله، لو كنتم إنما تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتُم! والله ما عندي ما أعينك به».

قال: فلبثتُ أيامًا، وأقبل رجلُ من بني جُشم بن معاوية يقال له رفاعة بن

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» مختصرًا.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٣٨)، كتاب: المغازي، باب: السرية التي قِبَل نجد،
 ومسلم (١٧٤٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات» ١٣٢/٢.

قيس، أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من جُشم، حتىٰ نزل بقومه ومن معه بالغابة، يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول الله على قال: وكان ذا اسم وشرف في جُشم، قال: فدعاني رسول الله ورجلين من المسلمين فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتىٰ تأتونا به أو تأتونا منه بخبر وعلم، قال: وقدم لنا شارفًا عَجْفاء، فحُمل عليها أحدنا، فوالله ما قامت به ضعفًا، حتىٰ دعَمَها الرجالُ من خلقها بأيديهم حتىٰ استقلت، وما كادت، ثم قال: تبلغوا علىٰ هذه واعتقبوها.

قال فخرجنا ومعنا سلاحُنا من النبل والسيوف، حتى جئنا قريبًا من الحاضر عُشَيْشِيَة مع غروب الشمس، فكمنتُ في ناحية، وأمرتُ صاحَبيّ فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلتُ لهما: إذا سمعتماني قد كبَّرْتُ وشددتُ علىٰ العسكر، فكَبِّرَا وشُدًّا معى، قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرىٰ غِرَّة أو نُصيب منهم شيئًا، غَشِيَنا الليل حتى ذهَبتْ فحمةُ العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد، فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه، قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس، فأخذ سيفه فجعله في عنقه، ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا ولقد أصابه شر، فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب، نحن نكفيك. فقال: والله لا يذهب إلا أنا. قالوا: فنحن معك. قال: والله لا يتبعني منكم أحد، قال: وخرج حتى مر بي، فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده، فوالله ما تكلم، ووثبت إليه فاحترزتُ رأسه، ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت، وشد صاحباي وكبرا، فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم. قال: فاستقنا إبلاً عظيمة وغنمًا كثيرة، فجئنا بها إلى رسول الله ﷺ، وجئت برأسه أحمله معى. قال: فأعانني رسول الله ﷺ من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا، فجمعت إليَّ أهلي.

#### ۱۲ - وفي شعبان من هذه السنة: نقضت قريش عمدها مع رسول الله ﷺ.

#### الشرج:

كما تقدم في صلح الحديبية كان من بنود المعاهدة بين المسلمين والمشركين أنه من أراد أن يدخل في حلف المسلمين وعهدهم دخل فيه ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي من الفريقين تعتبر جزءًا من هذا الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانًا على ذلك الفريق، وأن خزاعة دخلت في حلف المسلمين، ودخلت بنو بكر في حلف المشركين.

ثم كان من أمر القبيلتين أنه كان بينهما ثأر قديم قبل تلك المعاهدة، فغدرت بنو بكر بخزاعة ولم تحترم المعاهدة، فوثبوا على خزاعة ليلاً بماء يقال له: الوتير، وهو قريب من مكة، وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد، فأعانوهم عليهم بالسلاح وقاتل معهم من قاتل بالليل مُستخفيًا،

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» ۲۰/۳، ۲۱، من رواية بن إسحاق بسند صحيح، لولا عنعنة ابن إسحاق.

حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل بن معاوية – وهو قائد الجيش – إنا قد دخلنا الحرم! إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم، ثم قال: يا بني بكر أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟! ولجأت خزاعة إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة، وإلى دار مولى له يقال له رافع.

وركب عمرو بن سالم الخزاعيُ إلى النبي ﷺ يخبره الخبر، فوقف أمام النبي ﷺ وأنشد يقول:

حلف أبينا وأبيه الأتلدا(١)

لا هُــة إنـي ناشــد محمــدا

وادع عباد الله يأتوا مدد(١)

فانصر هداك الله نصرًا أُعْتدا

فقال رسول الله ﷺ: «نصرت يا عمرو بن سالم» وأمر رسول الله ﷺ الناس بالجهاز، وكتمهم مخرجه، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره، حتى يبغتهم في بلادهم (٣).

۱۳ - وفي شعبانِ من هذه السنة: جاء أبو سفيان بن حرب ليُجَدِدَ العمد مع رسول الله ﷺ فلم يردُ عليه.

#### الشرج:

قال ابن إسحاق ﷺ:

ثم خرج بُديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) الأتلد: القديم.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: «البداية والنهاية» (٣١٢)، من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن.

المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة.

ومضىٰ بُديل بن ورقاء وأصحابه حتىٰ لقوا أبا سفيان بن حرب بعُسْفان قد بعثته قريش إلى رسول الله على ليشد العقد، ويزيد في المدة، وقد رهبوا الذي صنعوا، فلما لقى أبو سفيان بُديل بن ورقاء، قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ ظنَّ أنه قد أتى رسول الله ﷺ، قال: تسيرتُ في خزاعة في هذا الساحل، وفي بطن هذا الوادي، قال: أو ما جئت محمدًا؟ قال: لا، فلما راح بُديل إلى مكة، قال: أبو سفيان: لئن كان جاء بُديل المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته، فأخذ من بعرها ففتُّه، فرأى فيه النوى، فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمدًا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ﷺ المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ طوته عنه، فقال: يا بنيَّة ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عنى؟ قالت: بل هو فراش رسول الله ﷺ وأنت رجل مشرك نجس، ولم أُحب أن تجلس علىٰ فراش رسول الله ﷺ، قال: والله لقد اصابك يا بنيَّة بعدي شر، ثم خرج حتى أتى رسول الله ﷺ، فكلمه فلم يرد عليه شيئًا، ثم ذهب إلى أبي بكر، فكلمه أن يكلم له رسول الله ﷺ، فقال: ما أنا بفاعل، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، فقال: أأنا خرج فدخل على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وعنده فاطمة بنت رسول الله ﷺ وعندها حسن بن عليّ غلام يدبُّ بين يديها فقال: يا عليّ إنك أمس القوم بي رحمًا، وإني جئت في حاجة فلا ترجعني كما جئت خائبًا فاشفع لي إلى رسول الله ﷺ فقال: ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله ﷺ على

<sup>(</sup>١) الذَّر: صغار النمل.



أمر ما تستطيع أن تكلمه فيه، فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بنيَّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيّد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بنيَّ ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله ﷺ، قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت على فانصحني، قال: والله ما أعلم لك شيئًا يغنى عنك شيئًا، ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس، ثم الحق بأرضك، قال: أو ترى ذلك مُغْنيًا عني شيئًا؟ قال: لا والله ما أظنه ولكني لا أجد لك غير ذلك، فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره فانطلق، فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدًا فكلمته، فوالله لم يردُّ عليَّ شيئًا، ثم جئت ابن أبى قحافة فلم أجد منه خيرًا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليًّا فوجدته ألين القوم، وقد أشار عليَّ بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئًا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت، قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا، قالوا: ويلك! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك، فما يغني عنك ما قلت، قال: لا والله ما وجدت غير ذلك.اهـ(١).

12— وفي رمضان من هذه السنة: أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله ﷺ إليهم، فعذره رسول الله ﷺ وعفا عنه.

#### (لشرج:

عَنْ جَابِرِ بن عبد الله ﷺ أَنَّ حَاطِبَ بن أَبِي بَلْتَعَةَ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا الْكِتَابُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُخِذَ كِتَابُهَا مِنْ رَأْسِهَا، وَقَالَ: «يَا حَاطِبُ أَفَعَلْتَ؟»، قَالَ: الْكِتَابُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُخِذَ كِتَابُهَا مِنْ رَأْسِهَا، وَقَالَ: «يَا حَاطِبُ أَفَعَلْتَ؟»، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۷/٤، ۸.

نَعَمْ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًّا لِرَسُولِ الله ﴿ وَلَا نِفَاقًا، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الله مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمِّ لَهُ أَمْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ عَزِيزًا بَيْنَ ظَهْرِيهِمْ، وَكَانَتْ وَالِدَتِي مِنْهُمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبُ رَأْسَ هَذَا؟ قَالَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ هَذَا عِنْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَا أَضْرِبُ رَأْسَ هَذَا؟ قَالَ رسول الله ﴿ : «أَتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله ﴿ قَدْ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ » (١٠).

وعن عليّ بن أبي طالب ﷺ قال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىٰ بنا خَيْلُنَا حَتَّىٰ أَتَّيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، قُلْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله ﷺ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أُمْرِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأُ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، فَأَنْزَلَ الله السُّورَةَ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّي ﴾ إلى

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أحمد (۱٤٧١٠) بإسناد صحيح، وله شاهد في «الصحيحين»، كما سيأتي.

قُولُه: ﴿ فَقَدَّ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيلِ ١ ﴾ [الممتحنة: ١](١).

#### الشرج:

قال ابن سعد عَالَفَ:

قالوا: لما هَمَّ رسول الله بي بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر سرية إلى بطن إضم، وهي فيما بين ذي خُشُب وذي المروة، وبينها وبين المدينة ثلاثة بُرَد، ليظنَّ ظانٌ أن رسول الله في توجه إلى تلك الناحية، ولأن تذهب بذلك الأخبار، وكان في السرية مُحَلِّم بن جثّامة الليثي، فمرَّ عامر بن الأضبط الأشجعي، فسلَّم بتحية الإسلام، فأمسك عنه القوم، وحمل عليه محلِّم بن جثامة فقتله وسلبه متاعه وبعيره ووطب لبن (٢) كان معه، فلما لحقوا بالنبي في نزل فيه القرآن: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَّتُم فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَكَنُوا الدُّنِيلَ وَلَا نَعُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُوْمِنَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيلَ فَعِندَ اللهِ مَعَانِهُ وَمِن الله في قد توجّه إلى فانصر فوا حتى انتهوا إلى ذي خُشُب، فبلغهم أن رسول الله في قد توجّه إلى مكة، فأخذوا على بين (٢)، حتى لقوا النبي في بالسُّقيا (١٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٢٧٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح، وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي ﷺ، ومسلم (٢٤٩٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أهل بدر، وقصة حاطب بن أبي بلتعة.

<sup>(</sup>٢) وطُب لبن: وعاء كبير من جلد يُشبه القربة.

<sup>(</sup>٣) بين: قالوا: وادٍ به عين مِن أعراض المدينة.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ١٣٣/٢، والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٧٦٦) عن عبد الله بن أبي حدرد، بإسناد صحيح، وأخرجه البخاري (٤٩٩١)، كتاب: التفسير مختصرًا.



## ١٦− وفي رمضان من هذه السنة: خرج رسول الله ﷺ بجيشه من المدينة لفتح مكة.

#### الشرج:

عَنْ عبد الله بن عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي اللهِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَىٰ مَكَّةً (۱).

وقد تكتم النبي ﷺ الخبر وحرص على السرية التامة، حتى لا يصل الخبر لقريش فيستعدوا له.

عن عائشة ﷺ أنَّ أبا بكر دخل عليها وهي تُغربل حِنطة، فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله ﷺ بالجهاز؟ قالت: ما سمَّىٰ لنا شيئًا، غير أنه قد أمرنا بالجهاز (٢).

واستخلف النبي ﷺ على المدينة أبا رهم كلثوم بن حُصين بن عتبة بن خلف الغفاريُّ (٢).

١٧ - وفي رمضان من هذه السنة: جاء العباس بن عبد المطلب بعياله من
 مكة مماجراً إلى المدينة، فالتقى بالنبي ﷺ بالجُدْفة.

#### الشرج:

قال ابن إسحاق عِلْكَ:

وقد كان العباس بن عبد المطلب لقى رسول الله ﷺ ببعض الطريق.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٧٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان، ومسلم (١١١٣)، كتاب: الصيام، باب: جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ١٢/٥، وابن كثير في «البداية والنهاية» ١٢/٤، من رواية ابن إسحاق في «المغازي» بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: «سيرة ابن هشام» ١٠/٤، بإسناد صحيح.

#### قال ابن هشام عظف:

لقيه بالجحفة مهاجرًا بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيمًا بمكة علىٰ سقايته، ورسول الله على عنه راضٍ. فيما ذكر ابن شهاب الزهري(١).

١٨ - وفي رمضان من هذه السنة: جاء مَذْرمة بن نوفل، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية، فالتقوا بالنبي بي وأسلموا.

#### الشرج:

قد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية قد لقيا رسول الله وأيضًا بنيق العُقاب، فيما بين مكة والمدينة، والتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما – وهي أخت عبد الله بن أبي أمية - فقالت: يا رسول الله ابن عمك، وابن عمتك وصهرك، قال: «لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال» فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال: والله ليأذنز لي أو لآخذن بيد بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشًا وجوعًا، فلما بلغ ذلك النبي وق لهما، ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما(٢).

ولقيه مخرمة بن نوفل بنيق العُقاب أيضًا(٣).

19 وفي رمضان من هذه السنة: وقبل دخول النبي رمضان من هذه السنة: وقبل دخول النبي رمضان من حرب وحكيم بن حِزام وبُديل بن ورقاء.

#### الشرج:

عن عروة بن الزبير قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا،

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱۰/٤.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٢٧/٥، من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن، والحاكم (٤٣٥٩)، «الصحيحة» (٣٣٤١).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الطبري» ٣١/٣.

خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بِن حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بِن حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بِن وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّىٰ أَتُوا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ بُدَيْلُ بِن وَرْقَاءَ: نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ بُدَيْلُ بِن وَرْقَاءَ: نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ بُدَيْلُ بِن وَرْقَاءَ: نِيرَانُ بني عَمْرو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ زِيرَانُ بني عَمْرو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَمْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ الله ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ (١٠).

وفي رواية: عن عروة أن حكيم بن حزام وبُديل بن ورقاء ذهبا إلىٰ النبي الله على مع أبي سفيان فأسلما<sup>(٢)</sup>.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ النبي عُ بِمَرِ الظَّهْرَانِ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَاللَّهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُولُ الله مُ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُ فَيَسْتَأْمِنُوهُ إِنَّهُ لَهَلَاكُ قُرَيْشٍ، فَجَلَسْتُ عَلَىٰ بَعْلَةِ رَسُولِ الله عُ فَقُلْتُ: لَعَلِي أَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَأْتِي اَهْلَ مَكَّةً، فَيَحْبُوهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ الله عُ لِيَحْرُجُوا إِلَيْهِ، فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِي لَأَسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ فَيُحْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُولِ الله عُ لِيَحْرُجُوا إِلَيْهِ، فَيَسْتَأْمِنُوهُ فَإِنِي لَأَسِيرُ إِذْ سَمِعْتُ مَلَامَ أَبِي سُفْيَانَ، وَبُدَيْلِ بِن وَرْقَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةً، فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: كَلَامَ أَبِي سُفْيَانَ، وَبُدَيْلِ بِن وَرْقَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةً، فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: وَلَكُمْ أَبِي سُفْيَانَ، وَبُدَيْلِ بِن وَرْقَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَنْظَلَةً، فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: وَلَكُمْ أَبِي سُفْيَانَ، وَبُدُلُ الله عِلَى مَسُولِ الله عُ فَقَلْتَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَجُلَ وَالنَّاسُ، قَالَ: هَمَا الْحِيلَةُ؟ قَالَ: هَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِبُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ عَلَى رَسُولِ الله عُ فَالَنَاسُ، فَالَ: هَنَعْمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو آمِنَ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنَ، وَمَنْ دَخَلَ الْمُسْجِدِ فَهُو آمِنَ»، قَالَ: فَتَفَرَقَ وَمَنْ دَخَلَ الْمُسْجِدِ فَهُو آمِنَ»، قَالَ: فَتَفَرَقَ وَمَنْ دُخَلَ الْمُسْجِدِ فَهُو آمِنَ»، قَالَ: فَتَفَرَقَ وَمَنْ دُخَلَ الْمُسْجِدِ فَهُو آمِنَ»، قَالَ: فَتَفَرَقَ النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِدِ (٣).

فَقَالَ النبي ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خطم الجبل حَتَّىٰ يَنْظُرَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح البخاري» (٢٨٠) من مرسل عروه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «البداية والنهاية» ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٠٢٢)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في خبر مكة، وحسنه الألباني.

الْمُسْلِمِينَ»، فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتْ الْقَبَائِلُ تَمُوُ مَعَ النَّبِيِ ﷺ، تَمُوُ كَتِيبَةً كَتِيبَةً كَتِيبَةً وَالَ: مَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ غِفَارُ، قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارَ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بن هُذَيْمٍ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بن هُذَيْمٍ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَرَّتْ سَعْدُ بن هُذَيْمٍ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّىٰ أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بن عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بن عُبَادَةَ: يَا عَبَّاسُ هَذِهِ؟ قَالَ: مَوْلَ اللهَ عَلَى الْمَعْدُ بن عُبَادَةً فَقَالَ الْمِوسُفِيانَ: يَا عَبَّاسُ عَلَى الْمَعْدُ بن عُبَادَةً وَهِي أَقَلُ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ عَبَّالُ الْمَعْدُ بن عُبَادَةً وَهِي أَقَلُ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبِّذَا يَوْمُ الذِيمِ عَلَى الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَاسُ عَلَى الله عَبَّالُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقيل أن النبي ﷺ أخذ الراية من سعد بن عبادة فدفعها إلى ابنه قيس، ثم كلم سعد الرسول ﷺ أن يأخذ الراية من ابنه قيس مخافة أن يقع في خطأ، فأخذها منه (١٠).

٣٠ وفي رهضان من هذه السنة: بعد العصر، لما بلغ رسول الله ﷺ
 كُراع الغميم، أفطر على راهلته ليراه الناس.

## (لشرج:

عَنْ جَابِرِ بن عبد الله ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْجِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي

<sup>(</sup>١) يوم الذِّمار: أي يوم الهلاك.

<sup>(</sup>٢) كذب سعد: بمعنى أخطأ سعد.

<sup>(</sup>٣) الحجون: موضع بقرب مقابر مكة، المصدر قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) «مختصر زوائد البزار» (٤٨ ٢)، وقال ابن حجر: صحيح.



رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّىٰ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ».

وفي رواية: أنه قِيلَ للنبي ﷺ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (').

وَلَمْ يَزَلْ النبي ﷺ مُفْطِرًا حَتَّىٰ انْسَلَخَ الشَّهْرُ (٢).

وعن أنس: لَمَّا اسْتَوَىٰ النبي ﷺ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ أَوْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا (").

# ٢١ - وفي رهغان من هذه السنة: دخل رسول الله همكة فانحًا مؤيدًا.

## (لشرج:

ثم جهز النبي على المَجنّبة اليمنى، والزبير بن العوام على المَجنّبة خالد بن الوليد على المَجنّبة اليمنى، والزبير بن العوام على المَجنّبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة بن الجراح على الرجالة الذين هم في آخر الجيش (1).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۱۱۱٤)، كتاب: الصيام، باب: جواز الفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية.

كُراع الغميم: تبعد عن المدينة ٣٠١ كم وعن مكة ٨٦ كم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٧٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة.

ثم أمر النبي ﷺ أَبَا هُرَيْرَةَ أَن يجمع له الْأَنْصَارَ، فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ، فَقَالَ النبي ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشِ (۱۹)»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «الْنظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا»، ثم قال بيده – أي: أشار وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَىٰ شِمَالِهِ (۱۲).

ثم أمر النبي ﷺ خالد بن الوليد أن يأخذ بطن الوادي أسفل مكة (٢)، وقام بتوزيع الزبير بن العوام وأبا عبيدة ﷺ (١٠).

وسار النَّبِيُ ﷺ ناحية كَدَاءٍ (٥) الَّتِي بِأَعْلَىٰ مَكَّةً (١)، وواعدهم أن يوافوه عند جبل الصفا، وَقَالَ: «مَوْعِدُكُمْ الصَّفَا».

يقول أبو هريرة ﷺ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا (٧).

ويُذكر أنَّ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو جمعوا ناسًا بمكان يقال له: الخندمة؛ ليقاتلوا، وكان رجل اسمه حِماس بن قيس بن خالد يُعدُّ سلاحًا قبل دخول النبي على ويصلح منهم، فقالت له: امرأته: لماذا تُعدُّ ما أرىٰ؟ قال لمحمد وأصحابه، قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه

<sup>(</sup>١) أوباش قريش: أي جموع قريش.

<sup>(</sup>٢) صحيح: التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٠٢٤)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في خبر مكة، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) كَداء: جبل بأعلى مكة.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٠)، كتاب: المغازي، باب: دخول النبي رابع الله من أعلى مكة.

<sup>(</sup>V) صحيح: الحديث قبل السابق.

## الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية



شيء، قال: والله إني لأرجوا أنْ أُخْدَمَكِ بعضهم (١)، ثم أنشِد يقول:

هــذا سـلاحٌ كامــلٌ وألَّــهُ(١)

إنْ يُقبِلُوا اليوم فما لي عِلَّهُ

وذو غِرارين سريع السَّلَهُ<sup>(٢)</sup>

ثم شهد حِماس هذا الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل ومن معهم، فهزمهم المسلمون، وقتلوا منهم (أ)، وفرَّ حماس هذا حتى دخل بيته، ثم قال لامرأته: أغلقي عليَّ بابي، قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال:

إنكِ لو شهدتِ يومَ الخندمة

وأبو يزيد قائمٌ كالمؤتمةُ(٥)

يَقْطَعْنَ كَلَّ ساعدٍ وَجُمْجُمهُ

لهـــم نَهيــتٌ خَلْفَنــا وهَمْهَمَــهُ

إذ فر صفوانُ وفر عكرمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمة ضربًا فلا يُسمعُ إلا غَمْغَمهُ (١)

لم تَنطقي في اللَّوم أدنى كلمه (٧)

<sup>(</sup>١) أي نتخذ بعضهم عبيدًا لنا.

<sup>(</sup>٢) الألَّة: الحربة لها سنان طويل.

<sup>(</sup>٣) ذو غِرارين: يعني به سيفًا، والغرار: الحدُّ.

 <sup>(</sup>٤) ذكر ابن إسحاق أن عدد قتلى المشركين في هذه الوقعة كان قريبًا من اثني عشر رجلاً،
 وذكر موسى بن عقبة أنهم بلغوا أربعة وعشرين.

<sup>(</sup>٥) المؤتمة: هي التي قُتل زوجها فبقي لها أولاد أيتام.

<sup>(</sup>٦) الغمغمة: أصوات الرجال في الحرب.

<sup>(</sup>٧) «سيرة ابن هشام» ١٤/٤، ١٥، من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر مرسلا.

النهيت: نوع من صياح الأسد، والهمهمة: صوت في الصدر.



وقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِدٍ رَجُلَانِ، هما: حُبَيْشُ بن اِلْأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بن جابِرٍ الْفِهْرِيُّ(').

ودَخَلَ النبي ﷺ مَكَّةَ فاتحًا منتصرًا دون أدنى مقاومة تُذكر، وَكان على رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ<sup>(۲)</sup>، وكانت رَايَةَ النبي ﷺ حين دخوله سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ<sup>(۳)</sup>، ودخل النبي ﷺ من أعلىٰ مَكَّةَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْح يُرَجِّعُ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٨٠)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٨٦)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي الراية يوم الفتح.

المغفر: واقي الرأس، الذي يلبسه الفرسان في الحروب.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٨١٨)، كتاب: الجهاد، باب: الرايات والألوية.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨١)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح، ومسلم (٧٩٤)، كتاب: صلاة المسافرين، باب: ذكر قراءة النبي ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة.

الترجيع: ترديد الحرف في الحلق.

<sup>(</sup>٥) الحجبة: الذين معهم مفتاح الكعبة.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٩٨٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الردف على الحمار، ومسلم (١٣٢٩)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها.



وعن عمر ﷺ أنه صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن (١).

وقام النَّبِيُّ ﷺ بالدَعَاء فِي نَوَاحِيهِا كُلِّهَا(٢).

ولم يدخل النبي ﷺ البيت، ولم يُصل فيه إلا بعد أن طهره من كل مظاهر الشرك، من أوثان وصور وغير ذلك.

فأمر النبي ﷺ بتحطيم الأصنام، وتطهير البيت الحرام منها، وشارك هو بنفسه في ذلك.

وَكَانَ حَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ صنم، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ»(").

وعن أبي هريرة النبي النبي الله أَتَىٰ عَلَىٰ صَنَم إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ، كَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَفِي يَدِه قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ (أَ)، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَىٰ الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»(٥).

وفي رواية: عن ابن مسعود أن النبي ﷺ جعل يطعنها وهو يقول: ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَنطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٢٦)، كتاب: المناسك، باب: الصلاة في الكعبة، وصححه الألباني.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۸)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح، ومسلم (۱۳۳۰)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٨٧)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي الله الراية يوم الفتح، ومسلم (١٧٨١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة.

<sup>(</sup>٤) سِيَة القوس: أي طرفه.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة.

يُبْدِئُ ٱلْبَيْطِلُ وَمَالِعِيدُ (اللهِ السبا: ٤٩](١).

وعن جابر بن عبد الله على قال: دخلنا مع النبي على مكة، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا تُعبد من دون الله، قال: فأمر بها رسول الله على فكبّت كلها لوجوهها، ثم قال: ﴿ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهْقَ ٱلۡبَاطِلُ ۖ إِنَّ ٱلۡبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا الله الإسراء: ٨١]، ثم دخل رسول الله على البيت فصلى ركعتين، فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها(")، فقال رسول الله على: «قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام» ثم دعا رسول الله على بزعفران فلطخه بتلك التماثيل (").

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا دخل مَكَّةَ أَبَىٰ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنْ الْأَزْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَاتَلَهُمْ الله لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ» (أَ).

وعن صفية بنت شيبة أن رسول الله ﷺ لما نزل مكة، واطمأن الناس، خرج

<sup>(</sup>١) متفق عليه: التخريج قبل السابق.

<sup>(</sup>٢) الأزلام: مفردها زلم، بفتح الزاي أو ضمها، وهي الرماح، فكان أهل الجاهلية إذا كان الواحد منهم مقبلاً على أمر مهم جاء برماح ثلاثة مكتوب على أحدها: (افعل)، والآخر (لا تفعل)، والثالث ليس عليه شيء، أو مكتوب على أحدها: (أمرني ربي)، والآخر (نهاني ربي)، والثالث ليس عليه شيء، ثم وضعها في شيء، ثم يمد يده فيخرج أحدها، فإذا خرج سهم الأمر، فعله، وإذا خرج سهم النهي، تركه، وإن طلع الفارغ، أعاد، والاستقسام: مأخوذ من طلب القشم من هذه الأزلام.

 <sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٨٧٥١)، وحسنه ابن حجر في «المطالب
 العالية» (٤٣٦٤)، وله شواهد مما تقدم، وانظر الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٨)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح.

حتى جاء البيت، فطاف به سبعًا على راحلته، يستلم الركن بمِحْجَن<sup>(۱)</sup> في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان، فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكفَّ<sup>(۱)</sup> له الناس في المسجد<sup>(۱)</sup>.

وعن جَابِر بن عبد الله ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ ﴿ زَمَنَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فلَمْ يَدْخُلُها النبي ﷺ حَتَّىٰ مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيها.

وفي رواية: فَبَلَّ عُمَرُ ثَوْبًا وَمَحَاهَا بِهِ ( ُ ).

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَصُورَةَ مَرْيَمَ، فَقَالَ: «أَمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ»(٥).

وهكذا تم تطهير البيت العتيق من مظاهر الوثنية وأوضار الجاهلية، ليعود كما أراد له الله تعالى وكما قصد ببنائه إبراهيم وإسماعيل، مكانًا لعبادة الله وتوحيده، ولا شك أن تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنية في أرجاء الجزيرة العربية حيث كانت الكعبة أعظم مراكزها(١٠).

## النبي ﷺ يخطب الناس بمط الفتج:

عن عَمْرِو بن حُرَيْثٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ

<sup>(</sup>١) المِحْجَن: عود مِعْوَجُ الطرف، يمسكه الراكب للبعير في يده.

<sup>(</sup>٢) استكفّ الناس: أي: اجتمعوا.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد ٣٣٥/٣، ٣٩٦/٣، وأبو داود (٤١٥٦)، كتاب: اللباس، باب: في الصور، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٥١)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قوله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﷺ [النساء: ١٢٥].

ر٦) «السيرة النبوية الصحيحة» ٤٨٤،٤٨٣/٢.

سَوْدَاءُ، قد أرخى طرفيها بين كتفيه (١).

وعَنْ عبد الله بن عُمَرَ عَنَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ عَلَىٰ دَرَجِ الْكَعْبَةِ، فَخَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَوَ مَلْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تذكر وتدعى من دَم أَو مال تَحْتَ قَدَمَيَ، إلَّا مَا كَانَ وسِدَانَةِ الْبَيْتِ، ألا إن دية الخطإ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها»(").

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بني لَيْثٍ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رسول الله ﴿ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَه وَالْمُؤْمِنِون، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلً لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْبِطُ (٣ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا (١٠)، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِتُهَا إِلَّا مُنْشِدٍ، ومَنْ قُتِلَ له قتيل فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (٥٠)، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَعْنِ يقال له: أبو شاة، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شاة» (١٠).

وعَنْ أَبِي شُرَيْحِ العدوي أَن النَّبِي ﷺ خطب يَوْمَ الغد من فَتْحِ مكة، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٩)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام.

<sup>(</sup>۲) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤٧)، كتاب: الديات، باب: الدية كم هي؟، وابن ماجه(۲٦۲۸)، كتاب: الحدود، باب: دية شبه العمد.

<sup>(</sup>٣) يخبط: أي يُضرب بالعصا ليقع.

<sup>(</sup>٤) يُعضد: يقطع.

<sup>(</sup>٥) بخير النظرين: أي إما أن يقبل الدية، وإما أن يُقاد من القاتل.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: أخرجه البخاري (١١٢)، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ومسلم (١٣٥٥)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة.



لِامْرِيْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَلَامُرِيْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا: فَقُولُوا له: إِنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»(۱).

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُغْزَىٰ هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»<sup>(٢)</sup>.

وعن عبد الله بن مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»<sup>(٣)</sup>.

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا هِجْرَةَ بعد

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۰٤)، كتاب: العلم، باب: ليبلغ الشاهد الغائب، ومسلم (۱۳۵٤)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٦١١)، كتاب: السير، باب: ما قال النبي ﷺ يوم فتح مكة، وقال: حسن صحيح، «الصحيحة» (٢٤٢٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يقتل قرشي صبرًا بعد الفتح.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٢٧٠)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الحجرات، وصححه الألباني.

الفتح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، ثم ساق ابن عباس خطبة النبي ﷺ بنحو حديث أبي هريرة في تحريم مكة وشجرها ونباتها، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ الله إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ (١)، وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ النبي ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» (١).

وعَنْ جَابِرِ بن عبد الله ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ(")، فَقَالَ: «لَا هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «فَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ(")، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(").

وبعد ذلك مضى النبي الله على حتى أتى الصفا حيث واعد قوَّاد جيشه هناك، فلما أتى الصفا علا عليه حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه فجعل يحمد الله، ويدعو بما شاء أن يدعوا، وَجَاءَتْ الْأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا، فَجَاءَ أبو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ (١)، فقَالَ

<sup>(</sup>١) قينهم، بفتح القاف: الحداد والصائغ، وهم يحتاجون إليه في وقود النار.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٤٩)، كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر، ومسلم (١٣٥٣)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة، وفي رواية قال العباس: ولقبورهم.

<sup>(</sup>٣) يستصبح بها الناس: أي يوقدون بها مصابيحهم.

<sup>(</sup>٤) جملوه: أي: أذابوه.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاه، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

 <sup>(</sup>٦) خضراء قريش: أي جماعتهم، ويعبّر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة، ومنه السواد الأعظم. (نووي).



رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَىٰ السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَىٰ السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَىٰ السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ»(١).

فَقَالَتُ الْأَنْصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وجاء الْوَحْيُ، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله على حتى ينقضي الوحي، فلما انقضى الوحي قال رسول الله على «قُلْتُمْ أَمَّا وسول الله قَالَ: «قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدركته رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ»، قالوا: قد كان ذلك، قال: «كلا إني عبد الله ورَسُولِهِ، هَاجَرْتُ إِلَىٰ الله وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: وَاللهِ مَا قُلْنَا إِلَّا ضِنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٢)، قَالَ: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ إِلَىٰ الله وَرَسُولَهُ الله وَرَسُولُهُ عَلَى الله وَرَسُولُهُ الله وَالله وَالله وَالله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله والله و

ورغم أن النبي ﷺ أمَّن أهل مكة جميعهم إلا أنه ﷺ استثنى ستة نفر، أهدر دماءهم.

<sup>(</sup>١) الذي يظهر من الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ قال هذه الكلمة مرتين، مرة حينما جاء أبو سفيان مسلمًا، وهذه المرة عند الصفا، ولا تعارض في ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ضنًا بالله ورسوله: أي حرصًا عل وجودك عندنا ومصاحبتك، فالضنُّ بالشيء الحرص عليه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٨٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة.

بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حُريث، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارًا – وكان أشبَّ الرجلين – فقتله، وأما مقيس بن صبابة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر، فأصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا هاهنا، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص، لا ينجني في البَرِّ غيره، اللهم إن لك عليً عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوًا كريمًا، فجاء فأسلم، وأما عبد الله بن أبي سَرْح، فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُلْمَانَ بن عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ الله الله النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءً بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَىٰ النبي في قَالَ: يَا رسول الله بَايعْ عبد الله، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا – كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَىٰ – فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌ، يَقُومُ إِلَىٰ هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟!»، فَقَالُوا: ومَا يُرْبِينا يَا رَسُولَ الله مَا فِي نَفْسِكَ؟ هلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا عَنْ فِي نَفْسِكَ؟ هلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا كَانَ فِي نَفْسِكَ؟ هلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا كَانَ فِي نَفْسِكَ؟ هلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا كَانَ فِي نَفْسِكَ؟ هلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا كَانَهُ مِنْ اللهِ لَا يَتَبْغِي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَهُ الْأَعْيُنِ» (١٠).

# النبي ﷺ يُبايع أهل مكة:

عن الْأَسْوَدِ بن خلف ﷺ أنه رأى النَّبِيَ ﷺ يُبَايعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَ قَرْنِ مَصْقَلَةَ (٢)، فَبَايَعَ النَّاسَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَالشَّهَادَةِ (٢).

وعن مُجَاشِعِ بن مسعود ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ، قُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٨٣)، كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسير، ولا يُعرض عليه الإسلام، والنسائي (٢٦٠٤)، كتاب: تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) مكان في الكعبة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٥٣٦٩)، بإسناد صحيح.



رَسُولَ الله جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَىٰ الْهِجْرَةِ، قَالَ: «ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا»، فَقُلْتُ: عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ»(۱).

# ححث في فتج معة:

عن أُمِّ هَانِيُ بنتِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَالَت: ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَىٰ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟»، قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيُ بنتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيُ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيُ بنتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيُ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّىٰ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا غُسُلِهِ، قَامَ فَصَلَّىٰ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: «قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: «قَدْ أَجَرْتُهُ هُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: «قَدْ أَجَرْتُهُ هُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةً، فَقَالَ

وعَنْ عَائِشَةَ عَنَى أَنَّ قُرِيشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَوْأَةِ المَخْرُومية - الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِي فَي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله عَنَى فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلّا أُسَامَةُ بِن زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله عَنَى فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بِن زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله عَنَى فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِي، قَامَ حُدُودِ الله؟»، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِي، قَامَ حُدُودِ الله؟»، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِي، قَامَ رَسُولُ الله عِنْ فَالْحَدُ وَإِنَّا الله عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّمَا وَلَا الله عَلَى الله بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّا الله فَلَهُ الله يَعْ فَاخُونُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِعَتْ يَدُهَا، فُمَ الْشَعِيفُ الْقَطَعْتُ يَدُهَا»، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدُهَا»، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٠٥، ٤٣٠٦)، كتاب: المغازي، باب: مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، ومسلم (١٨٦٣)، كتاب: الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، ومسلم (٣٣٦)، كتاب: الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ (۱).

وعَنْ عَمْرِو بِن سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: كُنّا بِمَاءٍ مَمَرً النّاسِ، وَكَانَ يَمُرُ بِنا الرُّ كُبانُ، فَنَشَالُهُمْ مَا لِلنّاسِ مَا لِلنّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَرْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَهُ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، أَوْ أَوْحَىٰ الله بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اثْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ؛ فَإِنّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِي صَادِقٌ، فَلَمًا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسْلَامِهِمْ، عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِي صَادِقٌ، فَلَمًا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسْلَامِهِمْ، فَلَمًا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللّهِ مِنْ عِنْدِ النّبِي حَقًّا، وَبَدَرَ أَبِي (\*) قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللّهِ مِنْ عِنْدِ النّبِي حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا وَصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا وَصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا مَنْ أَكُونُ أَحَدُ خَصْرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظُرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكُمْ وَرْآنًا مِنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ حَضَرَتْ الصَّلَةُ فَلْيُوذِنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِ أَنْ السَّةَ وَاللّهُ مِنْ الْحَتِي بِيْنَ أَلْكُ مُعَلُوا عَنَا اسْتَ قَارِئِكُمْ ؟ فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ مِشَاء فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ (\*\*).

وعَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بِن أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىٰ أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَقَالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَكَّةَ فِي يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ الله اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۷۳۳)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة بن زيد، ومسلم (۱٦٨٨)، كتاب: الحدود، باب: النهي عن الشفاعة في الحدود.

<sup>(</sup>٢) بدر أبي: أي سبق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٠٢)، كتاب: المغازي، باب: مقام النبي للله بمكة زمن الفتح.

ابْنُهُ، قَالَ عبد بن زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا أَخِي، هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بن أبي وَقَّاصٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هُو لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عبد بن زَمْعَةَ» – مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ – وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»، لِمَا رَأَىٰ مِنْ شَبَهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ – وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»، لِمَا رَأَىٰ مِنْ شَبَهِ عُتْبَةَ بن أبي وَقَاصٍ، قَالَ رَسُولُ الله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٠٣)، كتاب: المغازي، باب: مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، ومسلم (١٤٥٧)، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش.

<sup>(</sup>٢) اظهري بي: اصعدي وارتفعي، وأبو قُبيس: جبل بمكة.

<sup>(</sup>٣) الطوق: القلادة، والورق: الفضة.

<sup>(</sup>٤) الثّغامة بفتح أوله: شجرة، ومن شأن هذا النوع من الشجر أنه إذا يبس ابيضت أغصانه، والعرب تشبه الشيب به.

من شعره» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي، فلم يجبه أحد، فقال: أيْ أُخيَّه احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل(١٠).

٣٢ – وفي رمضان من هذه السنة: أقام النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة.

# (لشرج:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يقصر الصلاة (٢٠).

٣٣ – وفي هذه السنة: كانت سرية أسامة بن زيد الها الحرقات. (لشرج:

ذكر البخاري هذه السرية في صحيحه (٢)، وفيها قصة الرجل الذي قال: لا إله الله، فقتله أسامة بن زيد، فأنكر عليه النبي ﷺ.

## قال ابن حجر ﷺ:

وَهَذِهِ السَّرِيَّة يُقَال لَهَا: سَرِيَّة غَالِب بن عُبَيْد الله اللَّيْثِيّ، وَكَانَتْ فِي رَمَضَان سَنْة سَبْع فِيمَا ذَكَرَهُ إِبْن سَعْد عَنْ شَيْخه، وَكَذَا ذَكَرَهُ إِبْن إِسْحَق فِي «الْمَغَازِي»: حَدَّثِنِي شَيْخٌ مِنْ أَسْلَمَ عَنْ رِجَال مِنْ قَوْمه، قَالُوا: بَعَثَ رَسُول الله ﷺ غَالِب بن

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١٤/٤، ١٥، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٩٨)، كتاب: المغازي، باب: مقام النبي رهم بمكة زمن الفتح.

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (٤٢٦٩)، كتاب المغازي، باب: بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة.

عُبَيْد الله الْكَلْبِيّ، ثُمَّ اللَّيْثِيّ إِلَىٰ أَرْض بني مُرَّة وَبِهَا مِرْدَاس بن نَهِيك حَلِيف لَهُمْ مِنْ بني الْحُرَقَة فَقَتَلَهُ أُسَامَة.اهـ(١٠).

وعليه؛ فهذه السرية هي هي سرية غالب بن عبيد الله الليثي التي سبق شرحها(۱).

# ٣٤ – وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية غالد بن الوليد العدم العُزُّو فَعُدِمَتْ.

## (لشرج:

أيًا عُزَّ شُدِي شدَّة لا شَوَىٰ (١٠) لها على خالد، القدي القناع وشَمري أيا عُزَّ شُد له تقتلي المرء خالفا في فيسوني باثم عاجمل أو تنصَري

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۲۰۲/۱۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: فقرة رقم (٢٤) م**ن ا**لسَّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) نخلة: اسم مكان، على بعد وهو المحالية الم

<sup>(</sup>٤) سدنتها: جمع سَدُن، وهو خ**ادم بيث بجان** 

<sup>(</sup>٥) أسند: ارتفع وعلا.

<sup>(</sup>٦) لا شوى لها: أي: لا تبقى على شيء.

فلما انتهى إليها خالد هدمها، ثم رجع إلى رسول الله ﷺ.اهـ(١).

وكانت العُزَّىٰ أعظم آلهة قريش.

٣٥− وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية عمرو بن العاص ﷺ لمدم سواع ِ فَمُدِمَتْ.

## الشرج:

#### قال ابن سعد ﷺ:

ثم سرية عمرو بن العاص إلى سُواع في شهر رمضان سنة ثمان، وهو صنم لهذيل ليهدمه.

# ٣٦ – وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية سعد بن زيد الأشملي لمدم مَناة فمدمها.

### الشرج:

ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان، وكانت بالمُشلَّل، للأوس، والخزرج وغسَّان.

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ٤/٥٥.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۲/۲ ۱.

فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهى إليها وعليها سادن، فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة، قال: أنت وذاك، فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة سوداء عُريانة ثائرة الرأس، تدعو بالويل، وتضرب صدرها، فقال السادن: مناة! دُونَكِ بعضَ عُصاتكِ، ويضربها سعد بن زيد فيقتلها، ويُقبل إلى الصنم مع أصحابه فهدموه، ولم يجدوا في خزانتها شيئًا، وانصرف راجعًا إلى رسول الله السبّ بقيت من شهر رمضان.اه(۱).

٣٧ – وفي شوال من هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فقتل منهم رجالاً بعدما أسلموا، فعنَّفهُ رسول الله ﷺ، وأرسل عليًّا فوداهم وأرضاهم.

## الشرج:

عَنْ عبد الله بن عُمَرَ الله عَنَ النَّبِي الله خَالِدَ بن الْوَلِيدِ إِلَى بني جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَقَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلُ أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أصحابي أَسِيرَهُ، فَذَكَوْنَا ذَلِكَ لِلنّبِي اللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أصحابي أَسِيرَهُ، فَذَكَوْنَا ذَلِكَ لِلنّبِي اللهِ فَقَالَ: «اللّهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ خَالِدُ بن الْوَلِيدِ مَرَّتَيْنِ»(٢).

ثم أمر النبي على بن أبي طالب أن يذهب إلى هؤلاء القوم فودى لها الدماء، وما أصيب لهم من الأموال(٣).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٩)، كتاب: الأحكام، باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو ردِّ.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۲۱/۶.

# ٣٨ - وفي هذه السنة: كانت سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى ٰ صُدَاءٍ ناحية اليمن.

### (لشرج:

لما انصرف رسول الله و من الجعرانة سنة ثمان بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن، و أمره أن يطأ صُداء، فعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين، وقدم رجل من صُداء فسأل عن ذلك البعث فأخبر بهم، فخرج سريعًا حتى ورد على رسول الله و فقال: جئتك وافدًا على من ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي، فردهم رسول الله الهذال.

## ٢٩ – وفي شوال من هذه السنة: كانت غزوة حنين.

## الشرج:

هوازن قبيلة عربية شهيرة من عرب الشمال، فهي مضرية عدنانية، تفرعت منها فروع كثيرة منها: ثقيف، وقد استقرت ثقيف في مدينة الطائف الحصينة وما حولها.

وفي ديار ثقيف كانت تقام أسواق العرب في الجاهلية، منها سوق عكاظ الشهير بين نخلة والطائف، حيث تتم البيوع والمقايضات التجارية، وتُعقد الندوات الأدبية والشعرية، ومنها: سوق ذي المجاز قرب عرفات على بُعد فرسخ منها من جهة الطائف، وسوق مِجَنَّة بمر الظهران التي تبعد عن الطائف، وتقرب من مكة.

ولا شك أن الثقفيين كانوا يستفيدون فوائد عظيمة من أسواق العرب هذه

<sup>(</sup>١) «الطبقات» ٦/٦٦، وانظر الفقرة رقم (٥٥) من هذه السنة.

سواء في تجارتهم وتصريف نتاجهم الزراعي حيث يمتلكون بساتين الأعناب والرمان والخضروات، أوفي رقيهم الأدبي وتفتح مداركهم حيث التلاقح الثقافي في هذه اللقاءات الموسمية المنظمة وحيث يقومون بالوساطة في التجارة الخارجية بين الشام واليمن من ناحية وسكان البوادي من ناحية أخرى.

وقد تشابكت مصالح ثقيف وهوازن مع مصالح قريش تشابكًا وثيقًا بحكم الجوار، فمكة والطائف قريبتان من بعضهما بينهما ٩٠ كم فقط، وكان القرشيون يصطافون بالطائف، ويمتلكون فيها البساتين والدور حتى سُمَّيت الطائف (بستان قريش)، وقد وطَّد هذه العلاقات ما كان بين قريش وهوازن من صلات نسبية قديمة توثقها المصاهرات المتجددة فكلاهما من مُضر الذي هو الجد السادس لهوازن والسابع أو الخامس لقريش، تبعًا لاختلاف النسابين.

وإن نظرة إلى كتب معرفة الصحابة يمكن أن توضح تشابك العلاقات بين قريش وهوازن نتيجة المصاهرات الكثيرة بين القبلتين، ولتوثيق هذه الصلات نجد أن عروة بن مسعود الثقفي كان رسولًا لقريش إلى المسلمين في الحديبية.

فلا غرابة وقد تشابكت علاقة قريش وهوازن بهذا الوثوق أن تقف هوازن مع قريش في صراعها ضد المسلمين منذ المرحلة المكية، وأن يئول إليها حمل الراية ضد الإسلام بعد فتح مكة؛ لتملأ الفراغ إثر سقوط عامة قريش لمعسكر الشرك في الجزيرة العربية.

 ويبدو أن عدم اشتراك ثقيف في الأحداث التي جرت حتى فتح مكة يرجع إلى اعتمادها على قريش وضعف تصورها لحقيقة القوة الإسلامية (١٠).

## سبب الفزوة:

قال ابن إسحاق عِلْكَ:

ولما سمعت هوازن برسول الله ﷺ وما فتح الله عليه من مكة، جمعها ملكها مالك بن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت مُضر وجُشَم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بنى هلال، وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، وفي جُشَم دريد بن الصّمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان قد عمى، وكان شيخًا مجربًا، وجماع أمر الناس إلى ملك بن عوف النصري، فلما أجمع المسير إلى رسول الله ﷺ ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس، قال: نِعْم مجال الخيل، لا حَزْنٌ ضرس، ولا سهل دَهْس(٢)، مالي أسمع رغاء البعير، ونهاق الحمير، وبكاء الصبي، ويُعار الشاء؟! قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك، ودعي له، قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، مالي أسمع رغاء البعير، ونهاق الحمير، وبكاء الصغير، ويعار الشاه؟! قال: عنقت مع الناس أبناءهم، ونساءهم، وأموالهم، قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ٤٩١، ٤٨١، باختصار.

 <sup>(</sup>٢) الحزن: ما ارتفع من الأرض، والضرس: الذي فيه حجارة محدوب، والدهس: ما سهل
 ولان من الأرض، ولم يبلغ أن يكون رملًا.

أهله وماله ليقاتل عنهم، فقال: راعي ضأن والله، هل يَرُدُّ المنهزم شيء، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك، فُضحت في أهلك ومالك، قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد، قال: غاب الحدُّ() والجدُّ، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر، وعوف بن عامر، قال: ذانك الجذعان من عامر() لا ينفعان ولا يضران، يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً، ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعُليا قومهم، ثم الق الصباة على متون الخيل، فإن كانت لك، لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك، قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن أولأتكئنَّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا: أطعناك، فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني.

يا لَيتَنَي فيها جَذَع أَخُبُ فيها وَأَضَع أَقُودُ وَطَفَاءَ الزَمَعِ<sup>(٣)</sup> كَأَنَّها شَاةٌ صَدِع

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فأكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحدُّ: النشاط والسرعة والمضاء في الأمور.

<sup>(</sup>٢) أي: أنهما ضعيفان في الحرب بمنزلة الجذع في سنة.

<sup>(</sup>٣) الجذع: الشاب، والوطفاء: طويلة الشعر، والزمع: الشعر فوق مربط قيد الدابة، يريد فرسًا صفتها هكذا، وهو محمود في وصف الخيل.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ٤/٥٥- ٣٧ باختصار يسير.

## تجهيز جيش المسلمين:

ولما سمع بهم رسول الله على بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس، فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم، فانطلق ابن أبي حدرد، فدخل فيهم، فأقام فيهم، حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله على، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، فأقبل حتى أتى رسول الله في فأخبره الخبر (۱).

فَلَمّا أَجْمَعَ رَسُولُ الله ﷺ السّيْرَ إِلَىٰ هَوَازِنَ، وقام ﷺ بتجهيز جيشه المكون من اثنیٰ عشر ألفًا<sup>(۱)</sup>، العشرة آلاف الذين فتحوا مكة، وألفان من الطلقاء، وهو أكبر جيش للمسلمين في حياة النبي ﷺ، واستعمل رسول الله ﷺ عَتَّاب بن أسيد على مكة (۱).

فَلَمّا أَجْمَعَ رَسُولُ الله ﷺ السّيْرَ ذُكِرَ لَهُ أَنّ عِنْدَ صَفْوَانَ بِن أُمَيّةَ أَذْرَاعًا لَهُ وَسِلَاحًا – وكان صفوان لا يزال مُشْرِكًا، فَقَالَ رسول الله ﷺ: يا صفوان هل عندك سِلَاح؟ قَالَ: عارية أَم غَصْبًا؟ قَالَ: لا بَلْ عَارِيَةٌ، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا(1).

فخرج النبي ﷺ من مكة خامس شوال(٥).

ووصلوا إلىٰ حنين في مساء العاشر من شوال(١٠).

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۲۷/٤.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۳۸/٤.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥٦٣)، كتاب: الإجارة، باب: في تضمين العارية، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦٣١).

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» ٣٩/٤.

<sup>(</sup>٦) السابق.

عن سَهْل بن الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّىٰ كَانَتْ عَشِيَّةً، فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّىٰ طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَىٰ بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَىٰ حُنَيْن، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ الله»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟»، قَالَ أَنْسُ بن أبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: فَارْكَبْ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، وجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّىٰ تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ»، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارسَكُمْ؟»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا أَحْسَسْنَاهُ، فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّى وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ الشِّعْبِ حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ»، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَىٰ خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْب، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، وقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ كُنْتُ فِي أَعْلَىٰ هَٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْن كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَة؟»، قَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ أَوْجَبْتَ، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا»(١).

## بحاية الممركة:

خرج مَالِك بن عَوْف بمن معه إِلَىٰ حُنَيْنٍ، فسبق رسول الله ﷺ إليها، فَأَعَدُّوا وَتَهَيَّأُوا فِي مَضَايِق الْوَادِي وأجنابه، وَأَقْبَلَ رسول الله ﷺ وَأَصْحَابه حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٠١)، كتاب: الجهاد، باب: في فضل الحرس في سبيل الله ﷺ، وصححه الألباني.

إِنْحَطَّ بِهِمْ الْوَادِي فِي عِمَايَةِ الصُّبْح<sup>(١)</sup>، وقد أعجبت بعض المسلمين كثرتهم، فحمل المسلمون على المشركين في أول المعركة فهزموهم، وفرَّ المشركون من الميدان، فانكبُّ المسلمون على الغنائم يجمعونها، فاستقبلهم رماة المشركين بِالسِّهَامِ(٢)، فَتَارَتْ فِي وُجُوه المسلمين الْخَيْل، فَشَدَّتْ عَلَيْهم، وَانْكَفَأُ النَّاسِ مُنْهَزِمِينَ، لا يُقْبِلِ أَحَد على أحد "، وَرَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ بَعْلَته البَيْضَاءَ، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ﷺ، والعَبَّاس آخِذٌ بلِجَامِ بَعْلَته، يكُفُّهَا عن الجري، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ (1)»، قَالَ عَبَّاسٌ - وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا-: فَقُلْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَر عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَيْكَ، يَا لَبَيْكَ، قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتْ الدَّعْوَةُ عَلَىٰ بني الْحَارِثِ بن الْخَزْرَج، فَقَالُوا: يَا بني الْحَارِثِ بن الْكَخَزْرَج، يَا بني الْحَارِثِ بن الْخَزْرَجِ(٥)، وكان الذين ثبتوا مع النبي ﷺ في أول الأمر لا يتعدون المائة(١)، منهم رهط من أهله، عليٌ بن أبي طالب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأخوه ربيعة، والفضل بن العباس - وقيل: الفضيل بن أبي سفيان-، وأيمن بن أم

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه أحمد ٣٧٦/٣ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣١٧)، كتاب: المغازي، باب: قول الله تعالىٰ: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ...﴾، ومسلم (٢٧٧٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة حنين.

<sup>(</sup>٣) التخريج قبل السابق.

<sup>(</sup>٤) أصحاب السَّمُرَةِ: هم أصحاب البيعة تحت الشجرة، وكانت شجرة سمر.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٧٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة حنين.

ويقول: «أين أَيُهَا النَّاسُ؟ هَلُمَّ إِلَيَّ، أَنَا رَسُولُ الله، أَنَا رَسُولُ الله، أَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله...»(1).

واستعاد المسلمون توازنهم، ونظموا صفوفهم، فَنَظَرَ رَسُولُ الله وَهُوَ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَىٰ قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَ هُوَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: الْوَطِيسُ،، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ الله وَ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: «الْفَرَمُوا وَرَتٍ مُحَمَّدٍ»، يقول العباس فَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَىٰ هَيْتَهِ الْفَرَمُوا وَرَتٍ مُحَمَّدٍ»، يقول العباس ف فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَىٰ هَيْتَهِ فِيمَا أَرَىٰ، قَالَ: فَوَاللّهِ مَا هُوَ إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهُمْ كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا، قَالَ العباس: وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِي اللهِ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ فَمَا يَشُولُ اللهِ اللهِ يَعْلَيْهِمْ عَلَىٰ النَّبِي اللهُ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ فَا اللهُ عَلَىٰ النَّبِي اللهُ عَلَىٰ النَّبِي اللهُ عَلَىٰ النَّبِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ العباس: وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِي اللهِ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ فَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العباس: وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِي اللهُ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ أَنْ فَرَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقد أنزل الله ﷺ جندًا من السماء لإعانة المسلمين على عدوهم.

وعن سَلَمَةَ بن الأكوع ﷺ قَالَ: لَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَىٰ عَنِّي، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ،

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه أحمد ٣٧٦/٣ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد ٣٧٤/٣ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٧٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة حنين.

وَنَظَرْتُ إِلَىٰ الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَىٰ، فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِي ﴿ وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا، وَعَلَيَّ بُرْدَتِانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَىٰ، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﴿ مُنْهَزِمًا، وَهُو عَلَىٰ بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وفي غزوة حنين يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ حُنَايِنٌ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ مُنَايِّ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَ وَلِيَتُهُم مُدِيدِينَ ۖ ثُمَّ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَ وَلِيَّتُم مُدِيدِينَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِينَ اللّهُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَنُورٌ رُحِيمُ اللّهُ فَي اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَنُورٌ رُحِيمً الله وَاللّهِ وَمَا الله عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَنُورٌ رُحِيمً اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَنُورٌ رُحِيمً اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَنُورٌ رُحِيمًا اللهُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَنْ وَرُدُوعِيمًا وَعَذَلِكُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَيَعْمَلُوهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ مُنْ يَعْمَلُونُ اللّهُ عَنْ مُن يَشَاعًا وَعَلّمُ اللّهُ عَنْ مُورُولُ وَاللّهُ عَنْ مُنْ وَلَيْلُولُ عَلَى مَن يَشَاعًا وَعَلْلُولُ عَنْ مُولِيمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا يَشَاعُهُ وَاللّهُ مُنْ يَسْعَالًا لَهُ اللّهُ عَنْ مُن يَسْعَلَوالْ وَلَالِكُ عَلَى مُن يَشِيمَا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَنْ مُنْ يَعْلَى مَن يَشَاعَا وَاللّهُ عَنْ وَلِيكُ عَلَى مَا لِللّهُ عَلَى مُنْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى مُنْ يَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا لِلْكُ عَلَى مُنْ يَسُلّهُ فَا اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ يَعْلَى اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ الل

# حطث في حنين:

عن الْحَارِثِ بن مَالِك ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيّةِ، قَالَ: فَسِرْنَا مَعَهُ إِلَى حُنَيْنٍ، قَالَ: وَكَانَتْ كُفّارُ قُرَيْشٍ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْعَرَبِ لَهُمْ شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ خَضْرَاءُ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، يَأْتُونَهَا كُلِّ سَنَةٍ، فَيُعَلِّقُونَ أَسْلِحَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَيَذْبَحُونَ عِنْدَهَا، وَيَعْكُفُونَ عَلَيْهَا يَأْتُونَهَا كُلِّ سَنَةٍ، فَيُعَلِّقُونَ أَسْلِحَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَيَذْبَحُونَ عِنْدَهَا، وَيَعْكُفُونَ عَلَيْهَا يَوْمُا، قَالَ: يَوْمًا، قَالَ: فَرَأَيْنَا وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سِدْرَةً خَضْرَاءَ عَظِيمَةً، قَالَ: فَنَاكَ اللهُ عَلَيْهَا مِنْ جَنَبَاتِ الطّرِيقِ: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَا وَنَحْنُ عَلَاهُمْ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٧٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة حنين.

مُوسَىٰ لِمُوسَىٰ: ﴿ آجْعَلَ لَنَآ إِلَهُ كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَعَلُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

وعن سَلَمَةَ بِنِ الْأَكُوعِ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى ('' مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ (")، فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّىٰ مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُو، وَفِينَا ضَغْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ، فَأَتَىٰ جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَلُهُ، فَاشَتَدُ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ عَلَىٰ نَاقَةٍ وَرُقَاءَ.

قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ، حَتَّىٰ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ، حَتَّىٰ أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ رُكْبَتَهُ فِي الْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ، عَلَيْهِ رَحُلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَالْحَمَلِ الله عَلَيْهِ رَحُلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟»، قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ لَهُ: «سَلَبُهُ أَجْمَعُ» ('').

وعَنْ رَبَاحِ بن رَبِيعِ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَىٰ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا، فَقَالَ: «انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَوُلَاءِ؟»، فَجَاءَ، فَقَالَ: عَلَىٰ امْرَأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ!»، قَالَ: وَعَلَىٰ الْمُقَدِّمَةِ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه ابن إسحاق بسند صحيح، «سيرة ابن هشام» ٣٩/٤، والحديث أخرجه الترمذي (٢١٨٠)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، عن أبي واقد الليثي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح السنن».

<sup>(</sup>٢) نتضحىٰ: نتغذىٰ.

<sup>(</sup>٣) الطُّلَق: هو العقال من الجلد.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سَلَب القتيل.

خَالِدُ بِنِ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا، فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا»(١).

وعَنْ أَنْسِ بن مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ يَوْمَئِذٍ - يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ - : «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ»، فَقَتَلَ أبو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ (``.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٦٩)، كتاب: الجهاد، باب: في قتل النساء، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: في السَّلَب يعطى للقاتل.

 <sup>(</sup>٣) يريد أبو بكر الله أن أبا قتادة معه بنية، فقد يأخذ حق غيره، ولذلك قال: لَا يَعْمِدُ إِلَىٰ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنْ الله وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ، ولكن النبي الله بيَّن صدق أبى قتادة فَقَالَ: «صَدَقَ فَأَعْطِهِ».

<sup>(</sup>٤) مخرفًا: أي بستانًا، سُمّى بذلك لأنه يُخترف منه التمر، أي: يُجتني.

<sup>(</sup>٥) تأثَّلته: أي: أصلته أو تملكته.

فِي الْإِسْلَامِ(١).

وعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله هَذِهِ أَمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﴿ وَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# ·٣٠ وفي شوال من هذه السنة: كانت سرية أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري.

## الشرج:

وكان سببها أنَّ هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم، فيهم الرئيس مالك بن عوف النصري فلجئوا إلى الطائف فتحصنوا بها، وتوجَّه بنو غيرة من ثقيف نحو نخلة، وسارت فرقة فتحصنوا بمكان يقال له: أوطاس، فبعث إليهم رسول الله على سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري، فقاتلوهم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٢١)، كتاب: المغازي، باب: قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ... ﴾ [التوبة: ٢٥]، ومسلم (١٧٥١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل.

 <sup>(</sup>٢) أَقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنْ الطُّلَقَاء، هُمُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّة يَوْم الْفَتْح، سُمُوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِمْ وَأَطْلَقَهُمْ، وَكَانَ فِي إِسْلَامهمْ ضَعْف، فَاعْتَقَدَتْ أُمِّ سَلِيم أَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ، وَأَنَّهُمْ إِسْتَحَقُّوا الْقَتْل بِانْهِزَامِهِمْ. (نووي).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٠٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: في غزوة النساء مع الرجال.

فغلبوهم(١).

وكان قائد المشركين في أوطاس دُريد بن الصمة.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشعرِي ﴿ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النّبِي ﴾ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَىٰ جَيْشٍ إِلَىٰ أَوْطَاسٍ، فَلَقِي دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ الله أَصْحَابَهُ، قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وَبَعَنَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ؛ رَمَاهُ جُشَمِيٌ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِ مَنْ رَمَاكَ! فَأَشَارَ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّىٰ، فَاتَبَعْتُهُ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي اللّذِي رَمَانِي، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّىٰ، فَاتَبَعْتُهُ وَقُلُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيِ؟ أَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ، فَاخْتَلَفُنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ الله صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهُمَ فَنَزَعْ بِالسَّيْفِ، فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ: قَتَلَ الله صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهُمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْ أَبُو عَامِرٍ عَلَىٰ النَّاسِ فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَذَخَلْتُ عَلَىٰ وَاسْتَخْلَفْنِي أَبُو عَامٍ عَلَىٰ النَّاسِ فَمَكُثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ، فَرَجَعْتُ فَذَخُلْتُ عَلَىٰ وَالنَّيْ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ سَرِيرٍ مُرْمَلٍ (٢).

وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا النبي الله بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ»، قال أبو موسى: وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اخْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ»، قال أبو موسى: وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اخْفِرْ لِعُبَيْدٍ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ النَّاسِ» فَقُلْتُ: وَلِي قَالَ: «اللَّهُمَّ اخْفِرْ لِعبد الله بن قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَذْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ النَّاسِ» فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اخْفِرْ لِعبد الله بن قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَذْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا» (٣٠).

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ٤٧/٤، «البداية والنهاية» ٢٢/٥.

<sup>(</sup>٢) سرير مُزمل: أي معمول بالرمال؛ وهي حبال الحصر التي تُضفر بها الأسِرّة «فتح».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٢٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أوطاس، ومسلم (٣) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين .

ويقال أنَّ الذي قتل دُريد بن الصِّمة هو الزبير بن العوام الله المالك.

٣١ - وفي شوال من هذه السنة: كانت سرية الطفيل بن عمرو الدَّوسي لمدم الصنم ذي الكفَّين، فأشعل فيه النار.

## (لشرج:

قال ابن سعد ﷺ:

لما أراد رسول الله السير إلى الطائف، بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين - صنم عمرو بن حمحمة الدوسي- يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعًا إلى قومه فهدم ذا الكفين، وجعل يحشُّ (٢) النار في وجهه ويحرقه ويقول:

يا ذا الكفَّين لستُ مِنْ عبادكا ميلادنا أقدم مِنْ ميلادكا الكفَّين لستُ مِنْ ميلادكا في فؤادكا في فؤادكا أنا

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» ٦٣٨/٧، وقال ابن حجر: رواه البزار في مسند أنس بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٦)، كتاب: الرضاع، باب: جواز وطء المسيِّة بعد الاستبراء.

<sup>(</sup>٣) يحشُّ: يوقد.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ٢/٧٥١.

٣٢ – وفي شوَّال من هذه السنة: وفي طريقه ﷺ لحصار الطائف مَرَّ بُبحرة الرُّغاء فابتنى بِما مسجدًا، فصلى فيه قبل وصوله إلى الطائف.

## الشرج:

سلك رسول الله الله الطائف فمر من حنين على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بُحرة الرُّغاء من لبَّة، فابتنى بها مسجدا، فصلى فهد(۱).

٣٣ – وفي شوَّال من هذه السنة: في بُحرةَ أيضًا قتل رجلاً من بني ليث قصاصًا برجل من هُذيل، وهو أوَّل قصاص في الإسلام.

# الشرج:

٣٤ – وفي شوَّال من هذه السنة: كانت غزوة الطائف.

# الشرج:

بعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاس، اتجهوا إلى مدينة الطائف التي تحصنت فيها ثقيف ومعهم مالك بن عوف النصري قائد هوزان.

وكانت الطائف تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعية، وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت من الأقوات ما يكفي لسنة كاملة، وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل لها الصمود طويلًا، وكان وصول المسلمين إلى الطائف في حدود العشرين من شوال دون أن يستجم الجيش طويلًا من غزوة حنين وسرايا نخلة وأوطاس

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» ۳/۰۰، «سيرة ابن هشام» ۲۷/۶.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.



التي بدأت في العاشر من شوال واستغرقت أكثر من أسبوع.

وقد حاصر المسلمون الطائف بضع عشرة ليلة.

كما في رواية عروة بن الزبير وموسى بن عقبة، وحددت رواية عن عروة أيضًا المدة بنصف شهر، ورغم أن سائر هذه الروايات مراسيل لا تقوم بها حجة، فإن عروة وموسى من أجل كتاب المغازي وأوثقهم، وروايتهما تتفق مع تواريخ الأحداث وسياقها(١).

وقيل أن النبي على حاول اقتحام الحصن بالدبابات (٢)، والمنجنيق (١)، فلم يستطع المسلمون اقتحام الحصن، وأمر النبي على برميهم بالسهام، وشجع المسلمين على ذلك.

فعَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِ ﴿ قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِحِصْنِ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله ﷺ فَلَهُ دَرَجَةٌ» ('').

ثم أمر رسول الله ﷺ بفك الحصار.

عَنْ عبد الله بن عُمَرُو ﷺ قَالَ: لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَهلِ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ الله، قال أصحابه: نرجع ولم نفتحه، فَقَالَ لهم رسول الله ﷺ: «اغْدُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ»، فَغَدَوْا عليه، فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ،

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ٧/٢.٥٠

<sup>(</sup>٢) الدبابات: آلات تصنع من خشب وتغطى بجلود ثم يدخل فيها الرجال، لتحميهم من سهام الأعداء.

<sup>(</sup>٣) يتكون المنجنيق من عمود طويل قوي موضوع على عربة ذات عجلتين في رأسها حلقة أو بكرة، يمر بها حبل متين، في طرفه الأعلى شبكة في هيئة كيس، توضع حجارة أو مواد محترقة في الشبكة، ثم تحرك بواسطة العمود والحبل، فيندفع ما وضع في الشبكة من القذائف ويسقط على الأسوار فيقتل أو يحرق ما يسقط عليه.

<sup>«</sup>الرسول القائد» (٢٥٤) محمود شيت خطاب نقلًا عن «السيرة النبوية الصحيحة».

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، كتاب: العتق، باب: أي الرقاب أفضل، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧٥٦).

فَقَالَ لهم رسول الله ﷺ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا»، قال: فَأَعْجَبَهُمْ ذلك، فَضَحِكَ رسول الله ﷺ(۱).

# ٣٥ – وفي شوَّال من هذه السنة: في حصار الطائف نزل نفر من رقيق الطائف، فأعتقمم رسول الله منهم أبو بكرة الله عند الطائف، فأعتقم

## (لشرج:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: أَعْتَقَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ (٢).

٣٦ – وفي أواخر شوًال من هذه السنة: رفع رسول الله ﷺ الحصار عن الطائف، ثم رجع إلى الجُعرانة، فقدم عليه وفود هوازن قد أسلموا فردً عليه من المراهم.

# (لشرج:

أتى رسولَ الله ﷺ وفدُ هوازن وهو بالجعرانة، وكان مع رسول الله ﷺ من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء، ومن الإبل والشاء مالا يُدرىٰ ما عدَّته (١٠).

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ أن وفد هوازن أتوا رسول الله ﷺ

- (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٢٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، قاله موسىٰ بن عقبة، ومسلم (١٧٧٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة الطائف.
  - (٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٩٥٩)، وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر ﴿ لَهُ اللَّهُ.
  - (٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢١٧٦)، وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر عَمْلَكَ.
    - (٤) «سيرة ابن هشام» ١/٤ ٧.

وهو بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفي عليك، فامنن علينا، مَنَّ الله عليك، قال: وقام رجل من هوازن، يقال له: زهير يكنني أبا صُرَد، فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك<sup>(١)</sup> اللاتي كنَّ يكفُلْنك، ولو أنا مَلَحْنا<sup>(٢)</sup> للحارث بن أبي شِمْر، أو للنعمان بن المنذر، ثم نزل بنا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفه وعائدته (٢) علينا، وأنت خير المكفولين، فقال رسول الله ﷺ: «أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا، فهو أحب إلينا، فقال لهم: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم»، فلما صلى رسول الله ﷺ بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله ﷺ: «وأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بلي، ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ. قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: وهنتموني. فقال رسول الله ﷺ: «أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم»(٤).

وأعطىٰ النبي ﷺ عمر بن الخطاب جارية فوصىٰ بها عمر لابنه عبد الله،

<sup>(</sup>١) لأنَّ حاضنة رسول الله ﷺ من بني سعد وهم من هوازن.

<sup>(</sup>٢) ملحنا: أي أرضعنا.

<sup>(</sup>٣) عائدته: فضله.

<sup>(</sup>٤) حسن: «سيرة ابن هشام» ١/٤ه- ٧٢، عن ابن إسحاق بإسناد حسن.

وأعطى النبي عمر بن الخطاب جارية فوصى بها عمر لابنه عبد الله، يقول عبد الله بن عمر: فبعثت بها إلى أخوالي من بن جُمح؛ ليُصلحوا لي منها، ويهيئوها، حتى أطوف البيت، ثم آتيهم، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها، قال فخرجت من المسجد حتى فرغت، فإذا الناس يشتدون، فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: ردّ علينا رسول الله على نساءنا وأبناءنا، فقلت: تلكم صاحبتكم في بني جمح، فاذهبوا فخذوها، فذهبوا إليها فأخذوها(۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة»، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) وقد كنت استأنيت بكم: أي أخرتُ قسم السبي لتحضروا فأبطأتم.

 <sup>(</sup>٣) العرفاء: جمع عريف، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، وسُمِّي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يُعَرِّف بها مَن فوقه عند الاحتياج «فتح».

يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَــنْ تَخْفِــضْ الْيَــوْمَ لَا يُرْفَــع



فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ۖ.

٣٧ – وفي ذي القعدة من هذه السنة: فرَّق النبي ﷺ الغنائم، وأعطى ٰ المؤلفة قلوبهم كثيرًا، ووكَّل المؤمنين إلى ٰإيمانهم، فقام ذو الخويصرة فقال ما قال.

# (لشرج:

عَنْ رَافِع بن خَدِيج ﷺ قَالَ: قسم رَسُولُ الله ﷺ غنائم يوم حنين فأعطىٰ أَبَا سُفْيَانَ بن حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بن أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بن حِصْن، وَالْأَقْرَعَ بن حَابسٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَأَعْطَىٰ عَبَّاسَ بن مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بن مِرْ دَاسٍ:

أَتَجْعَــلُ نَهْبِــي وَنَهْــبَ الْعُبَيْــدِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ

ر ــا كُنْــتُ دُونَ امْــرِيْ مِنْهُمَــا

فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِائَةً (٢).

وعَنْ عِبد الله بن زَيْدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ، فَأَعْطَىٰ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثِمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ الله بِي؟ وَمُتَفَرِّقِينَ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣١٨، ٤٣١٩)، كتاب: المغازي، باب ﴿وَيَوْمَ حُنَايَٰنٍ إِذَ أَعْجَبُنْكُمْ كُثْرَتُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَنْفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [التوبة: ٢٥- ٢٦]. (٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٦٠)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم.

فَجَمَعَكُمْ الله بِي؟» وَهم يَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ، فَقَالَ: «أَلَا تُجِيبُونِي؟» فَقَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ مِنْ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَ مِنْ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ الله إِلَى رِحَالِكُمْ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ (۱)، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً (۱)، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ (۱).

وعَنْ جَابِرِ بن عبد الله عَنْ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ الله عَنْ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، وَفِي ثَوْبٍ بِلَالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ الله عَنْ يَقْبِضُ مِنْهَا، يُعْطِي النَّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلُ، قَالَ: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ»، فَقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ عَنْ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ»، فَقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ عَنْ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِق، فَقَالَ: «مَعَاذَ الله أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصحابي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ جَنَاجِرَهُمْ، يَمُرْقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنْ الرَّمِيَّةِ» ('').

وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمُا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ – وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بني تَمِيمٍ – فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اعْدِلْ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ»، فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب: يَا رَسُولَ الله اثْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ أَعْدِلُ»، فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب: يَا رَسُولَ الله اثْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد، والدثار: الثوب الذي يكون فوقه، ومعنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس (نووي).

<sup>(</sup>٢) ستلقون بعدي أثرة: أي: ستلقون ناسًا يؤثرون أنفسهم وذويهم على غيرهم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٣٠) كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، ومسلم (٣)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم.

والمؤلفة قلوبهم هم أناس قد أسلموا، حديثو عهد بكفر يعطون من الزكاة ليثبتوا على الإسلام ويحسن إسلامهم، أو كافر يعطى من المال رجاء أن يُسلم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٦٣)، كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم.



رسول الله ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الإسلام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ''، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ''، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ وَهُو قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ''، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ وَهُو قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ''، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْلِهِ وَهُو قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ''، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْبِهِ وَهُو قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ''، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْبِهِ وَهُو قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ''، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ نَصْرِهُ وَاللَّمَ ''، آيَتُهُمْ رَجُلُ أَسُودُ، إِلَىٰ قُدُونَ عَلَىٰ حِينِ إِلَىٰ قُدُونَ عَلَىٰ حِينِ إِلَىٰ عَصْدَيْهِ مِثْلُ ثَدُونِ عَلَىٰ حِينِ إِلَىٰ عَصْدَيْهِ مِثْلُ ثَدُونِ الْمَوْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَصْعَةِ تَتَدَرْدَرَ ''، يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ إِحْدَىٰ عَضْدَيْهِ مِثْلُ ثَدُي الْمَوْآةِ أَوْ مِثْلُ الْبَصْعَةِ تَتَدَرْدَرَ ''، يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ إِلَىٰ مَعْهُ أَلَى اللهِ عَلَىٰ مَعْهُ اللّهِ عَلَىٰ مَعْهُ وَأَنَا مَعَهُ عَلَىٰ لَكُ اللّهِ اللهِ عَلَى نَعْتِ النَّيقِ عَلَى نَعْتِ النَّيقِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى نَعْتِ النَّيقِ عَلَى الْمُولُ اللهُ فَي اللّهُ اللهُ وَالْتُولِ اللهُ عَلَى نَعْتِ النَّيقِ عَلَى نَعْتِ النَّيقِ عَلَى اللهُ الله

٣٨ – وفي ذي القعدة من هذه السنة، جيء بالشيماء أُخت رسول الله ﷺ من الرضاعة، أسيرة، فمنَّ عليما وأعطاها وأطلقما.

# الشرج:

ذكر ذلك ابن إسحاق على، وغير واحد من أهل السيرة، أنه جيء بالشيماء بنت الحارث بن عبد العُزَّىٰ أخت رسول الله الله على الرضاعة، فساقوها إلى رسول الله الله على فعنفوا عليها في السياق، فقالت للمسلمين: تعلموا

<sup>(</sup>١) النصل: هو حديد السهم، والرصاف: هو مدخل النصل من السهم.

<sup>(</sup>٢) النضي: عود السهم.

<sup>(</sup>٣) القُلَذُ: هي ريش السهم. فشبّه النبق الله مروقهم وخروجهم من الدين بالسهم الذي يخرج بسرعة شديدة نحو الرميّة.

<sup>(</sup>٤) الفرث: الروث في الكرش، أي: أن السهم من شدة سرعته خرج من الناحية الأخرى ولم يصبه فرث ولا دم.

<sup>(</sup>٥) البضعة - بفتح الباء -: القطعة من اللحم، تتدردر: أي: تضطرب وتذهب وتجيء.

 <sup>(</sup>٦) متفق عليه. أخرجه البخاري (٣٦١٠)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في
 الإسلام، ومسلم (١٠٦٤) كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم

والله إني لأختُ صاحبكم من الرضاعة، فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلىٰ رسول الله ﷺ<sup>(۱)</sup>، فمنَّ عليها وأعطاها عطايا وأطلقها.

٣٩ – وفي ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله ﷺ من الجُعْرانـة.

#### (لشرج:

عن أنس بن مالك ﷺ: قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ؛ عُمْرَةً مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جَعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي

٤٠ وفي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج رسول الله ﷺ فاطهة بنت الضَّدَّاك الكُلابية، فاستعاذت منه ففارقها، فكانت بعد ذلك تلقط الضَّدَّاك الكُلابية، فاستعاذت منه ففارقها، فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقية.

## الشرج:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»(٣).

21- وفي ذي الحجة من هذه السنة: وَلَدَتْ ماريةُ إبراهيم بن النبي ﷺ الشرح:

عَنْ أَنْسِ بن مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ٤٩/٤.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۷۷۸)، كتاب: العمرة، باب: كم اعتمر النبي هيئ، ومسلم (۱۲۵۳)، كتاب: الحج، باب: بيان عدد عُمر النبي هي وزمانهنَّ.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه النسائي (٣٤١٧)، كتاب: الطلاق، باب: مواجهة المرأة بالطلاق، وابن ماجة (٢٠٥٠)، كتاب: الطلاق، باب: ما يقع به الطلاق من الكلام، وصححه الألباني في «صحيح السنن».



بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ أُمِّ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْنِ (') يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ يَأْتِهِ وَاتَّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ، قَدْ امْتَلاَ الْبَيْتُ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ، جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ، جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ ('').

وكان مولده ﷺ في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة (٢٠).

وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَقَبِلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ ('').

24 – وفي هذه السنة: ولَدَتْ زبينب بنتُ رسول الله ﷺ، من أبي العاص بن الربيع ابنتما أُمامة التي كان يحملما النبي ﷺ في الصلاة.

# (لشرج:

ذكر تاريخ ولادتها ﷺ الذهبي ﷺ في «مغازيه» (٥٠).

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بنتَ زَيْنَبَ بنتِ رَسُولِ الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) القين: الحداد.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣١٥)، كتاب: الفضائل، باب: رحمته ﷺ بالصبيان والعيال.

<sup>(</sup>٣) انظر: «أسد الغابة» ٤/١، «الاستيعاب» ٦٥،١، و«الإصابة» ١٨/١، و«عيون الأثر» ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣١٦)، كتاب: الفضائل، باب: رحمته ﷺ بالصبيان والعيال.

<sup>(0) (177).</sup> 



وَلِأبِي الْعَاصِ بن الربيع: فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا(١).

# 24 - وفي هذه السنة: عُمِل منبر رسول الله ﷺ فخطب عليه، فحنَّ إليه الجذي كان يخطب عليه.

# الشرج:

عَنْ جَابِرِ بن عبد الله الأنصاري ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ، فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا؟ قَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتُمْ ﴾، فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَضَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِ، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُ ﴾ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، تَئِنُ أَنِينَ الصَّبِي فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِي، ثُمَّ نَزَلَ النَّبِي ﴿ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، تَئِنُ أَنِينَ الصَّبِي اللَّهِ يَسَمَّعُ مِنْ الذِّكُو عِنْدَهَا أَنْ ، وذكر اللّذي يُسَكَّنُ، قَالَ: كَانَتْ تَبْكِي عَلَىٰ مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكُو عِنْدَهَا أَنْ ، وذكر ذلك التاريخ الذهبي في «مغازيه» (\*\*).

# 

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَ ('')، مِنْ سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ، مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ (٥)، قَالَتْ عائشة: فَلَمَّا كَبرَتْ جَعَلَتْ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱٦)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٨٤)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام. (٣) (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) المسلاخ: هو الجلد، ومعناه أن أكون أناهي.

<sup>(</sup>٥) من امرأة فيها حدة، تصفها بقوة النفس.



يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ﷺ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ وَمُومَنَ، يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ (١).

وذكر ذلك التاريخ الذهبي في «مغازيه»(٢).

20 – وفي ذي الحجة من هذه السنة: حجَّ بالناس عَنَّابُ بن أسيد ﷺ، أمير مكَّة.

# الشرج:

قال ابن إسحاق على الله

وحجَّ الناس في تلكُ السنة على ما كانت العربُ تحج عليه، وحج بالمسلمين تلك السنة عَتَّابُ بن أُسيد، وهي سنة ثمان<sup>(٣)</sup>.

21- وفي هذه السنة: تُوفّي مُغَفَّلُ بن عبد نَـمْمِ المزّنيُّ والدُّ الصحابي عبد الله بن مَغَفَّلِ، وله صُحْبة.

# الشرج:

قال ابن عبد البر عظف:

مُغَفَّل بن غَنَم، ويقال: ابن عبد نَهْم بن عفيف بن أُسَيْحم (أن)، وكان بن الكلبي يقول في أسيحم: سُحيم بن ربيعة بن عدي المزني، وهو والد

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۱۵) كتاب: النكاح، باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، ومسلم (۱٤٦٣)، كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها.

<sup>(1) (111).</sup> 

<sup>(</sup>۳) «سيرة ابن هشام» ۷۹/٤.

<sup>(</sup>٤) وفي نُسخة: ابن أَسْحم.

عبد الله بن مغفل، مات بطريق مكة قبل أن يدخلها، وذلك سنة ثمان من الهجرة، عام الفتح، وقبل الفتح بقليل، وذكر ذلك الطبري الهرد).

2۷− وفي هذه السنة: أسلَم كَعْبُ بن زهير، وقال قصيدته المشعورة في مدم النبي ﷺ: بانتَ سُعَادُ

# الشرج:

عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قال: خرج كعب وبجير ابنا زهير حتى أتيا أبرق العزاف، فقال بجير لكعب: اثبت في عجل هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يعني رسول الله فأسمع ما يقول: فثبت كعب وخرج بجير فجاء رسول الله وغرض عليه الإسلام فأسلم فبلغ ذلك كعبًا فقال:

أَلا أَبلِغنا عَنَى بُجَيراً رِسالَةً عَلَىٰ أَيِّ شَيءٍ وَيُسحَ غَيْرَكَ دَلَكا عَلَىٰ خُلُقٍ لَم تُلفِ أُمّاً وَلا أَباً عَلَيهِ وَلَـم تُـدرِكُ عَلَيه أَخا لَكا سَـقَاكَ أبو بكرٍ بِكَأْسِ رَويِةٍ وَأَنَهلـكَ المَـأَمورُ مَنْهَـا وعُلَكَـا

فلما بلغت الأبيات رسول الله ﷺ أهدر دمه، فقال: «من لقي كعبًا فليقتله» فكتب بذلك بجير إلى أخيه يذكر له أن رسول الله ﷺ قد أهدر دمه، ويقول له: النجا وما أراك تفلت ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن رسول الله ﷺ لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا قَبِل ذلك، فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم، وأقبل، فأسلم كعب وقال القصيدة التي يمدح فيها رسول الله ﷺ، ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله ﷺ ثم دخل المسجد ورسول الله ﷺ مع أصحابه والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقة المسجد ورسول الله ﷺ مع أصحابه والقوم متحلقون معه حلقة دون حلقة

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۲۰۷)، وانظر: «أسد الغابة». ۱۷۸/٤، و«الإصابة» ۱۸۷۷/۳، ۱۸۷۸.

يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم، قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد فعرفت رسول الله بلله بالصفة فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الأمان يا رسول الله قال: «ومن أنت؟»، قلت: أنا كعب بن زهير: قال: «أنت الذي تقول» ثم التفت إلى أبي بكر: «كيف قال يا أبا بكر» فأنشده أبو بكر الله المحرة الله عبد الله المحرة المحرة

سَـقَاكَ أبـو بكـرٍ بِكَـأَسِ رَويـةٍ وَأَنَهلــكَ المَــأَمورُ مَنْهَــا وعَلَكَــا

قال: يا رسول الله ما قلت هكذا قال: «وكيف قلت؟» قال: إنما قلت:

سَـقَاكَ أبـو بكـرٍ بِكَـأُسِ رَويـةٍ وَأَنَهلــكَ المَــأُمونُ مَنْهَــا وعَلَكَــا

فقال رسول الله ﷺ: «مأمون والله» ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها: آخرها. واملاها على الحجاج بن ذي الرقيبة حتى أتى على آخرها:

بانَتْ سُعادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ مُتَــيَّمٌ إثْرَهـــا لـــم يُفَــدْ مَكْبِــولُ(١)

إلى آخر القصيدة.

٤٨ - وفي هذه السنة: تُوفِّيتْ زينبُ بنتُ رسول الله ﷺ، وهي أكبر أولاده، وغسَّلتها أمُّ عطية ﷺ.

## الشرج:

<sup>(</sup>۱) الحاكم في «المستدرك» (۱۶۷۷)، ابن هشام في «السيرة» ۸۰/٤ - ۸۸.

وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، قالت: فَلَمَّا فَرَغْنَاهُ، فَأَلْقَىٰ إِلَيْنَا حَقْوَهُ(''، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا(''. إِيَّاهُ».

وفي رواية: قالت أم عطية: أنهن نقضن شعرها ثم غَسَلْنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها.

وفي رواية: عن أم عطية أن رسول الله ﷺ حين أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها<sup>(۲)</sup>.

# قال ابن عبد البر عظف:

كانت زينب أكبر بناته ﷺ لا خلاف أعلمه في ذلك، إلاَّ ما لا يصح ولا يُلتفت إليه، وإنما الاختلاف بين زينب والقاسم أيها وُلد أولاً، وتُوفيِّت في حياة رسول الله ﷺ سنة ثمانٍ من الهجرة (١٠).

# 29- وفي هذه السنة: بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص إلى ٰجَيْفُر وعمرو ابني الجَلَنْدي من الأَزْد، فأسلما.

# الشرج:

بعث رسول الله عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد (٥) ابني الجلندي، وهما من الأزد والملك منهما جيفر، يدعوهما إلى

<sup>(</sup>١) حِقْوَهُ: إزاره.

<sup>(</sup>٢) أشعرنها: أَلْفِفْنها.

<sup>(</sup>۳) متفق علیها: انظر: «صحیح البخاري» (۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۹۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲)، و «صحیح مسلم» (۹۳۹).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٨٩٢)، وانظر: «الإصابة» ٦/٢١٥٢، ٢٥١٧.

<sup>(</sup>٥) في «تاريخ الطبري»: عمرو.

00 وفي هذه السنة: غلا السِّعر، فقالوا: يا رسول الله سَعِّر لنا، فقال: «إنَّ الله هو المسَّعِّرُ والقابِض الباسط الرَّزَّاقِ».

# (لشرج:

عَنْ أَنَسِ بن مالك ﷺ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله سَعِرْ لَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَا مُولِنَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرىٰ» ۲٦٢/۱، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣١٤)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في التسعير، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني «صحيح السنن»، وراجع «شذرات الذهب» ٢٣/١.

## ٥١ - وفي هذه السنة: نزلت سورة النصر.

## الشرج:

قال ابن إسحاق على:

فلما افتتحت مكة، ودانت لها قريش، ودوَّخها الإسلام، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله هي ولا عدواته، فدخلوا في دين الله كما قال الله على: أفواجا يضربون إليه من كل وجه، يقول الله تعالى لنبيه على اظهر من جَاء نُصَّرُ الله وَالله على ما أظهر من دينك، واستغفره إنه كان توابا.اه(١).

# ٥٢ - وفي هذه السنة: جاء وفد تعلبة إلى رسول الله ﷺ

# (لشرج:

عن رجل من بني ثعلبة، عن أبيه لما قدم رسول الله من الجعرانة سنة ثمان، قدمنا عليه أربعة نفر وقلنا: نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مُقرُون بالإسلام، فأمر لنا بضيافة وأقمنا أيامًا(٢٠).

# ٥٣- وفي هذه السنة: جاء وقد سُلَيم إلى رسول الله ﷺ

# الشرج:

قدم على رسول الله ﷺ رجل من بني سُلَيم يقال له: قيس بن نُسيبة، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه، ووعى ذلك كله، ودعاه رسول الله ﷺ إلى

<sup>(</sup>۱) «سیرة ابن هشام» ۱۱۷/٤.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرىٰ» ۲۹۸/۱.

الإسلام فأسلم، ورجع إلى قومه بني سُليم فقال: قد سمعت ترجمة الروم، وهينمة فارس، وأشعار العرب، وكهانة الكاهن، وكلام مقاول حمير، فما يشبه كلام محمد شيئًا من كلامهم، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله ، فلقوه بقُديد وهم تسعمائة، ويقال: كانوا ألفًا، فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعل وراشد بن عبد ربه فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك، واجعل لواءنا أحمر، وشعارنا مقدم، ففعل ذلك بهم، فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينًا(۱).

# 20-وفي هذه السنة: جاء وفد ربيعة: عبد القيس إلى رسول الله ﷺ. الشرح:

عن عبد الله بن عباس على رسول الله على رسول الله على رسول الله عن عبد القيس على رسول الله إن بيننا فقال: «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا الندامي»، فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نَصِلُ إليك إلا في أشهر الحُرُم، حدثنا بخمَلٍ من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، وندعوا من وراءنا، قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تُعطوا من المعنم الخمس، وأنهاكم عن أربع: ما انتبذ في الدُبًاء والنقير والمزقّت»(٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۷/۱ س.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٦٨)، كتاب: المغازي، باب: وفد عبد القيس، ومسلم (٢٧)، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان بالله ورسوله.

و(المزفَّت): أوعية مطلية بالزفت، و(الدباء): القرع اليابس يُفَرَّغ ويُجعل إناء، و(الحنتم): آنية كبيرة مدهونة خُضْر كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة، و(النقير): النخل ينقرونه ثم يضعون فيه الخمر، وإنما نهى النبي على عن هذه الأنواع خاصة، قيل

وقال النبي ﷺ لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة».

وعن أُمِّ سَلَمَة عَلَى النَّبِي عَلَى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيها وَعِنْدِها نِسْوَةٌ مِنْ بني حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فصلى ركعتين، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَة، فقلت: قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَىٰ عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِيهِمَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَت عنه، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِيهِمَا؟ فَأَشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخَرَت عنه، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بنتَ أبي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أَنَاسٌ مِنْ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي أَنَاسٌ مِنْ عبد الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَعَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ» (۱).

# 00-وفي هذه السنة: جاء وفد صُدَاء إلى رسول الله ﷺ. (لشرج:

لأنها كثيفة تُصَيِّر النبيذ مسكرًا، ولا يعلم صاحبها، ثم نُسخ هذا؛ حيث أباح النبي ﷺ الشراب في كل الآنية، فقال: «اشربُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»، (مسلم) (٩٧٧).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۳۷۰)، كتاب: المغازي، باب: وفد عبد القيس، ومسلم (۸۳۱) كتاب: صلاة المسافرين، باب: معرفة الركعتين اللَّتين بعد العصر.



خمسة عشر رجلا فأسلموا وبايعوا رسول الله على من وراءهم من قومهم ورجعوا إلى بلادهم ففشا فيهم الإسلام فوافى النبي الله مائة رجل منهم في حجة الوداع (١٠).

# 07 - وفي هذه السنة: جاء وفد ثمالة والحُدَّان إلى رسول الله ﷺ. الشرج:

قدم عبد الله بن عَلَس الثُّمالي، ومُسيلمة بن هِزَّان الحُدَّاني على رسول الله ﷺ على قومهم، في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا رسول الله ﷺ على قومهم، وكتب لهم رسول الله ﷺ كتابًا بما فُرض عليهم من الصدقة في أموالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة (۱).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى، ٣٢٦/١.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۲/۳۵۳، ۲۰۵.

# السنة الناسعة من المجرة

# السنة التاسمة من المجرة

# وفيها تسمةٌ وأربمون حدثًا:

١- في المحرَّم من هذه السنة: كانت سرية عُيينة بن حصن الله إلى بني تميم، فَسَبَوا منهم سبيًا، فجاء رؤساؤهم إلى النبي الله فنادوه من وراء الباب: يا محمد، فنزلت فيهم صدر سورة الحجرات.

# (لشرج:

بعث رسول الله هي عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين فارسًا من العرب، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم في صحراء، فدخلوا وسرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولوًا، وأخذ منهم أحد عشر رجلًا، ووجدوا في المحلة إحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيًا، فجلبهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله هي فحبسوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم فيهم عِدَّة من رؤسائهم؛ عطارد بن حاجب، والزِّبرقان ابن بدر، وقيس بن عاصم، والأقرع بن حابس، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، وعمرو بن الأهتم، ورباح بن الحارث بن مجاشع، فلما رأوهم بكي اليهم النساء والذراري فعجلوا وجاءوا إلى باب النبي في، فنادوا: يا محمد اخرج إلينا، فخرج رسول الله ، وأقام بلال الصلاة وتعلَّقوا برسول الله الحرج إلينا، فخرج رسول الله أهم، وأقام بلال الصلاة وتعلَّقوا برسول الله يكلمونه، فوقف معهم، ثم مضى فصلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، يكلمونه، فوقف معهم، ثم مضى فصلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فقدَّموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فأمر رسول الله المهم ثابت بن قيس بن فقس فأمر رسول الله المهم، ونزل فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ المَّهُ وَا أَلَهُ مِن الله المهم، ونزل فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ المَّهُ وَنِ الله عَلَيْ الله الماس فأجابهم، ونزل فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ المَّهُ وَنْ المَّهُ الله السَّمِ الله الماس فأجابهم، ونزل فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الله عَلَيْ المَّهُ وَلَاءً المَّهُ مَنْ الله الماس فأجابهم، ونزل فيهم: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءٍ المَّهُ المَّهُ وَنِولُ فيهم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ اللهُ الله المَّهُ الله المَّهُ وَنِولُ فيهم وَنِولُ فيهم: ﴿ إِنَّ ٱللّهِ اللهُ الله الله الله المَّهُ وَنَا الله المَّهُ وَنِولُ فيهم وَنِولُ فيهم وَنِولُ فيهم وَنِولُ فيهم وَنِولُ فيهم وَنْ الله وَنَا وَنَا فيهم وَنْ الله وَنَا وَنَا في وَنَا وَنَا



يَعْقِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤]، فرَّد عليهم رسول الله ﷺ الأسرى والسبي(١).

٢- وفي صفر من هذه السنة: بعث رسولُ الله ﷺ عبد الله بن
 عوسجة ﷺ إلى بني حارثة بن عمرو يدعوهم إلى الإسلام فأبوا.

# الشرج:

٣ - وفي صفر من هذه السنة: كانت سرية قُطْبة بن عامر الله إلى خثهم بناحية بيشة فغنموا وأسروا، ولكن قُطبة قُتِل.

## (لشرج:

قال ابن سعد ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱۲۰/۲، ۱۲۱، وأخرجه أحمد (۲۷۰۸۱) عن الأقرع بن حابس، بسند صحيح، مختصرًا، وفيه قال الأقرع: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال رسول الله: «ذمكم الله».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإصابة» ٢/٢ ١١٠٠.

<sup>(</sup>٣) استعجم: سكت.

وساقوا النَّعم والشاء والنساء إلى المدينة(١٠).

# 2- وفي صفر من هذه السنة: قدم وَفْدُ عُذرة على الله بي وأسلموا.

## الشرج:

قال ابن سعد ﷺ:

قالوا: قدم على رسول الله في صفر سنة تسع وفد عُذرة اثنا عشر رجلاً، فيهم حمزة بن النعمان العُذري، وسُليم وسعد ابنا مالك، ومالك بن أبي رباح، فنزلوا دار رملة بنت الحارث النجّارية، ثم جاءوا إلى النبي في فسلموا بسلام أهل الجاهلية، وقالوا: نحن إخوة قصي لأمه، ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة، ولنا قرابات وأرحام، وسألوا رسول الله في أمر الدين، وأسلموا(٢).

# ٥ - وفي ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية الضماك بن سفيان الكلابي ﴿ إلى بني كلاب بالقُرْطاء.

# الشرج:

بعث رسول الله ﷺ جيشًا إلى القرطاء عليها الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي، ومعه الأَضيَد بن سلمة بن قرط، فلقوهم بالزُّج، زج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم، فلحق الأَصْيدُ أباه سلمة، وسلمة على فرس له، فدعا أباه إلى الإسلام، وأعطاه الأمان، فسبّه

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۲۰۲/۲.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ١/١ ٣٣١. بتصرف.

وسبً دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء، ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله، ولم يقتله ابنه (۱).

# 

# (لشرج:

عن رويفع بن ثابت البلوي قال: قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة تسع، فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة ثم خَرَّ جتهم حتى انتهينا إلى رسول الله وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغداة، فقدم شيخ الوفد أبو الضباب فجلس بين يدي رسول الله ، فتكلم، وأسلم القوم وسألوا رسول الله عن الضيافة وعن أشياء من أمر دينهم، فأجابهم، ثم رجعت بهم إلى منزلي، فأقاموا ثلاثًا، ثم جاءوا رسول الله ويودعونه، فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز قبلهم، ثم رجعوا إلى بلادهم (٢).

# ٧ - وفي ربيع الآفر من هذه السنة: كانت سرية علقهة بن مُجَزّر المحداجي المحداجي المحداث بجدّة، فمربوا.

## (لشرج:

#### قال ابن سعد عَظْكُ:

قالوا: بلغ رسول الله ﷺ أنَّ ناسًا من الحبشة رآهم أهل جُدَّة، فبعث إليهم علقمة بن مُجزَّر في ثلثمائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه، فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم (٣).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۲۰۷/۲.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/۰۳۳.

<sup>(</sup>۳) «الطبقات» ۲۰۷/۲.

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ: بعث رسول الله ﴿ عَلْقَمَةَ بِن مُجَزِّرٍ عَلَىٰ بَعْثِ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ رَأْسِ غَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْجَيْشِ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأُمَّرَ، عَلَيْهِمْ عبد الله بن حُذَافَةَ بن قَيْسِ السَّهْمِيَ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقُوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لَيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا، فَقَالَ عبد الله – وَكَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ – أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ السَّمْعُ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا، فَقَالَ عبد الله – وَكَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ – أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ الله فَلَا تُطِيعُوهُ اللهَ فَلَا تُطِيعُوهُ الله فَلَا السَّمِعُ اللهُ فَلَا تُطِيعُوهُ الله فَلَا تُطِيعُوهُ اللهُ فَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْقُولَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ فَلَا تُطِيعُوهُ اللهُ فَلَا تُطِيعُوهُ اللهُ فَلَا تُطِيعُوهُ اللهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨ - وفي ربيع الآذر من هذه السنة: كانت سرية على بن أبي طالب الدُالدُ الدُلْس، صَنَم طَيِّئ، فمدموا وأسروا وغنموا.

# الشرج:

بعث رسول الله علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرسًا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس ليهدمه، فشنُوا الغارة على محلَّة آل حاتم مع الفجر، فهدموا الفُلْس وحرقوه، وملأوا أيديهم من السبي والنَّعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام ووجد في خزانة الفُلْس ثلاثة أسياف، وثلاثة أدرع، واستعمل رسول الله على السبي أبا قتادة، واستعمل على الماشية والأموال عبد الله بن عَتيك (٢).

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن ماجه (۲۸۶۳)، كتاب: الجهاد، باب: لا طاعة في معصية الله، وأحمد ۲۷/۳، «الصحيحة» (۲۳۲٤)، وروى نحوه البخاري (۲۳۶)، ومسلم (۱۸٤٠)، عن علي الله.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۲۰۷/۲. بتصرف يسير.



# ٩ وفي ربيع الآذر من هذه السنة: كانت سرية عكاشة بن محصن ها إلى الجناب، أرض عُذْرة وبلي.

#### (لشرج:

ذكرها ابن سيد الناس<sup>(۱)</sup>، وقال: سرية عُكَّاشة بن محصن إلى الجناب أرض عُذْرة وبلي، وكانت في شهر ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة.

ا- وفي رجب من هذه السنة: بعث رسول الله ﷺ طلحة بن عبيد الله ﷺ إلى بيت سُويلم اليهوديِّ ليحرقه على من فيه مِن الذين يُخذِّلُون عن رسول الله ﷺ، ففعل.

#### (لشرج:

## ١١ – وفي رجب من هذه السنة: كانت غزوة تبوك.

## الشرج:

تقع تبوك شمال الحجاز، وتبعد عن المدينة المنورة ٧٧٨ كم حسب الطرق المعبدة في الوقت الحاضر، وكانت من ديار قُضاعة الخاضعة لسلطان

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۸۹/٤.

الروم آنذاك(١).

وقد عزم النبي الله المنه المحجاز، والتي تقع تحت السيطرة الرومية، ولتكون من أقرب البلاد إلى أرض الحجاز، والتي تقع تحت السيطرة الرومية، ولتكون تلك هي المواجهة الثانية مع الروم بعد غزوة مؤتة التي لم تحقق جميع أهدافها المرجوّة؛ فبرغم أنها أظهرت للعالم قدرة المسلمين الفائقة، حتى في مواجهة أعظم إمبراطورية في العالم حينها، وهي إمبراطورية الروم، إلّا أنها لم تحقق الهدف الأسمى الذي ينشده المسلمون، ألا وهو إخضاع هذه الإمبراطورية وتلك الدول للإسلام والمسلمين وبالتالي توسيع المجال أمام الدعوة الإسلامية أن تنشر بين ساكني تلك الدول، التي يمنع حكامها الظالمون المسلمين من نشر الدين الحق فيها.

والذي جعل النبي الله يخرج في هذا الوقت بالذات، رغم ما كان بالمسلمين من شدة وعُسرة، وصول خبر إلى المدينة أنَّ أحد ملوك غسان تجهز لغزو المسلمين، مما جعل النبي الله يسارع في الخروج لملاقاتهم في بلادهم، قبل مباغتتهم المسلمين في بلادهم،

فنادى منادي رسول الله ﷺ في الصحابة بالجهاد لغزو الروم، ولم تكن تلك عادة النبي ﷺ أن يعلم الصحابة بوجهته الحقيقة إنما كان ﷺ إذا أراد غزوة يغزوها وَرَّىٰ بغيرها (٣).

<sup>(</sup>١) «السيرة النبوية الصحيحة» ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدليل على انتشار هذا الخبر في المدينة حديث عمر الله في شرح الفقرة (٤٧) من هذه السنة، وهو حديث متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) وَرَّىٰ بغيرها: أي: أوهم بغيرها؛ وذلك حتى لا تتسرب الأخبار للعدو الذي يريد النبي ﷺ ملاقاته.

عن كَعْبِ بن مَالِكٍ ﷺ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا إِلَّا وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا، حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَةً تَبُوكَ، فَغَزَاهَا رَسُولُ الله ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا، حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَغَزَاهَا رَسُولُ الله ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيرٍ، فَجَلَّىٰ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ؛ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةً عَدُوِّهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ (٢).

وأمر النبي ﷺ أصحابه بالإنفاق لتجهيز جيش العُسْرة (١)، فقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ»، فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ بن عفان ﷺ(٥).

وقد تبرع عُثْمَانُ ﴿ مِن المال فقط بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَجاء بها فَنْثُرَهَا فِي حِجْرِ النّبِي ﴿ مُعْمَانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ النّبِي ﴾ فجعل النّبِي ﴿ مُعْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْنَوْمِ ﴾ الْنَوْمِ ، مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْنَوْمِ » (١٠).

وأخذ المنافقون في تثبيط المؤمنين عن الخروج والجهاد في سبيل الله وقالوا: ﴿لَانَنِفِرُواْفِٱلْحَرِّ ﴾ [التوبة: ٨١].

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَنْ يُجَلّهِ دُواْ بِأَمْوَلِمِهُمْ وَاللّهِ تعالى: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَنْ يُجَلّهِ دُواْ بِأَمْوَلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرّاً لَوَ وَكُرِهُواْ أَنْ يَعْمُونَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَمَا لُولُوا لِللّهُ اللّهُ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) المفاز: الفلاة التي لاماء فيها.

<sup>(</sup>٢) جلَّىٰ: أي: أوضح وبيَّن.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أنظر تخريجه في شرح الفقرة (٢٠) من هذه السنة.

<sup>(</sup>٤) سُمّي جيش العُسْرة للعُسْر والشدة التي كان عليها المسلمون حينها.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٧٨)، كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دِلاء المسلمين.

<sup>(</sup>٦) حسن: أخرجه الترمذي (٣٠٧١)، كتاب: المناقب، باب في مناقب عثمان ﷺ، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وحسنه الألباني في «المشكاة» (٢٠٦٤).

يُبلغهم الله تعالى أن نار جهنم التي سيصيرون إليها بسبب مخالفتهم أمره ﷺ أشد حرًا مما فروا منه.

وجاء المعذّرون من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة يشكون للنبي رضعفهم وفقرهم وعدم استطاعتهم الخروج معه رضي كما جاء المنافقون مبدين الأعذار الكاذبة والحجج الواهية مستأذنين النبي رضي عدم الخروج.

وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَجَآةَٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ اللهَ وَلَيْمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ اللِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم بيَّن الله تعالىٰ حال أصحاب الأعذار الحقيقية، وأنه لا سبيل عليهم، فقال تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ اَو وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِللّهِ وَرَسُولِكِمْ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللّهُ عَنْفُورٌ لَيْحِيدٌ اللّهِ التوبة: ٩١].

كما بيَّن الله عَلَىٰ تقبله عذر الفقراء الذين جاءوا إلى النبي الله على ليحملهم معه في تلك الغزوة، فلم يجد النبي الله على ما يحملهم عليه، فتولَّوا وهم يبكون من شدة حزنهم لعدم استطاعتهم الخروج، فقال تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُما آخِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَالْعَيْمُ مَن الدَّمْع حَزَنًا أَلَّا لَيْ لَكُوبُ وَاللَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَزَنًا أَلَّا لَيْ لَكُوبُ وَاللَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَزَنًا أَلَّا لَيْ لَهُ مَعْ مَن اللَّهُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّوا وَالمَّا اللَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَزَنًا أَلَّا لَهُ لَهُ مُن اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللّلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّ

ثم قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَةً وَصُوا بِأَن يَكُونُواْمَعَ اللَّهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٩٣].

وكان أكثر المنافقين الذين تخلَّفوا من الأعراب أهل البادية، ولذلك

يقول الله تعالى: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اَقَا وَأَجَدَدُ أَلَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلَى مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرُ وَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرُ عَلَيْهِ مَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْةِ وَٱللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ التوبة: ٩٧ ، ٩٧].

ثم بيَّن الله تعالىٰ أنه ليس كلهم كذلك، بل منهم من هو مؤمن، فقال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ اللهُ عَالَىٰ فَقَالَ تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ الْأَعْسَرَابِ مَن يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَاللّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ الآ إِنَّ اقْرَبَةً لَهُمُّ اللّهُ عِندَاللّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ الآ إِنَّ اقْرَبَةً لَهُمُّ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ وَرُحْمَتِ فِي إِنَّ اللّهَ عَنْ وُرُرَّ عِيمٌ الله عَنهُ اللّهُ وَصَلَوَتِ الرّسُولِ الآ إِنَّ اقْرَبَةً لَهُمُّ اللّهُ عَلْمُ وَرَحْمَتِ فِي إِنَّ اللّهَ عَنْ وَرُحْمَتِ فَي إِنَّ اللّهُ عَنْ وَرُحْمَتِ فَي إِنَّ اللّهُ عَنْ وَرُحْمَتِ فَي إِنَّ اللّهُ عَنْ وَرَحْمَتِ فَي إِنَّ اللّهُ عَنْ وَرَحْمَتِ فَي إِنَّ اللّهُ عَنْ وَرَحْمَتِ فَي اللّهُ وَالْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَرَحْمَتِ فَي إِنَّ اللّهُ عَنْ وَرَحْمَتِ فَي إِنَّ اللّهُ عَنْ وَرَحْمَتِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَرَحْمَتِ فَي اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ثم أوضح الله تعالى أن بالمدينة منافقون أيضًا، فقال تعالى: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللّ

وعمومًا فقد أذن النبي ﷺ لكل من جاءه معتذرًا، فهو ﷺ لم يشُق عن قلوبهم ولا يعلم ما بداخلها.

فعاتبه الله تعالى فأنزل عليه: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهِ عَنكَ لِمَ الْذِنتَ لَهُ مَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهِ عَنكَ لِمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنكَ لِمَ اللَّهُ عَنكَ لِمُ اللَّهُ عَنكَ لَهُ اللَّهُ عَنكَ لِمُ اللَّهُ عَنكَ لِمُ اللَّهُ عَنكَ لِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنكَ لِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلْ

يقول الله تعالى لرسوله على الله الله الله الله الله الله تأذن الأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم إن كانوا مؤمنين حقًا ثم وجدوك لم تأذن لهم في القعود لخرجوا معك ولو كان بهم شدّة.

وعلى أية حال فقد كان عدم خروجهم في مصلحة المؤمنين يقول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُوا لَلهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ ٱلْمِعَاثَهُمْ فَثَبَطَهُمْ

وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدَعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُّمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُّمْ يَبْغُونَكُمُ مَا زَادُوكُمُّمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمُّمْ يَبْغُونَكُمُ مَا فَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلَاَظُالِمِينَ ۞ ﴾ خِلَلَكُمُّمْ يَبْغُونَكُمُ مَا فَاللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّظَالِمِينَ ۞ ﴾ [التوبة: ٤٦، ٤٧].

ويحكى أبو مُوسَىٰ الأشعري الله قصة الأشعريين الذين أرسلوه إلى النبي ﷺ يسألونه الحُملان لهم، فيقول ﷺ: أَرْسَلَنِي أصحابي إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله إنَّ أصحابي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، - يقول أبو موسىٰ-: وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ أصحابي فَأَخْبَرْتُهُمْ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ أَنْبَتْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيْ عبد الله بن قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ الله ﷺ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ، قَالَ: خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْن، وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ (' َ لَسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ- فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَىٰ أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ الله – أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله-يَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيِّ عِ يَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُكُمْ حَتَّىٰ يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَىٰ مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ الله ﷺ، لَا تَظُنُّوا أَنِي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أبو مُوسَىٰ بنفَر مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ الله ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْل مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أبو مُوسَىٰ (٢).

<sup>(</sup>١) الْقَرِينَيْنِ: أي: البعيرين المتماثلين في الحجم والسنّ.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤١٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك وهي غروة العسرة، ومسلم (١٦٤٩)، كتاب: الإيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفّر عن يمينه.



وخرج النبي على متوجهًا إلى تبوك بجيش يقرب من الثلاثين ألف مقاتل (۱۰)، معهم حوالي عشرة آلاف فرس، وخلَّف على المدينة عليَّ بن أبي طالب في (۱۰)، فَقَالَ عليٌّ للنبي على: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: «أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَىٰ؟ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي (۱۰).

وكان خَرَوجَ النبي ﷺ إلى هذه الغزوة يَوْمَ الْخَمِيسِ حيث كَانَ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ في جميع أصفاره (¹).

وفي الطريق أصاب المسلمين مجاعة شديدة وعطش، فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَوْ أبي سَعِيدٍ (شَكَّ الْأَعْمَشُ) قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ: افْعَلُوا، قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ فِي وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: «نَعَمْ»، فَدَعَا بنطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَلَا الله عَلَىٰ الله أَنْ يَجْعَلَ فِي فَلَكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهَالِمُ فَيَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ،

- (١) انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» ٥٣١/٢، حيث قال: ويبدو أن أغلب المؤرخين يمليون إلى القول أنهم كانوا ثلاثين ألفًا.اهـ.
- (٢) ذكر بعض أهل السير ومنهم ابن هشام أن النبي استعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، أو سباع بن عُرْفطة، واستخلف عليًا على أهل بيته فقط، قلت: وهذا التفصيل لم يأت في رواية صحيحة، إنما الذي جاء في الصحيح أن النبي الله استعمل عليًا، وقول عليّ للنبي الله أتُخلّفني في الصبيان والنساء، يوضح أنه الله كان على المدينة كلها وليس على أهل بيت النبي الله فقط. والله أعلم.
- (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٥٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: مَن أراد غزوة فورًىٰ بغيرها ومَن أحب الخروج يوم الخميس.

قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ مَتَىٰ اجْتَمَعَ عَلَىٰ النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ الله عِلَيْهِ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله بِهِمَا رَسُولُ الله الله عَيْرَ شَاكٍ فَيُحْجَبَ عَنْ الْجَنَّةِ» (۱).

فأكل الصحابة ﷺ وشربوا، بعد ما نالوه من جوع وعطش شديَدْين.

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: خرجنا إلى تبوك في قَيظ شديد، فنزلنا منزلًا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إنَّ الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه، ثم يجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا، فادع الله لنا، فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم، قال: فرفع يديه نحو السماء، فلم يرجعها حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر (۲).

فقال الصحابة لأحد المنافقين ممن كان معهم: وَيْحَك؛ هَلْ بَعْدَ هَذَا شَيْءٌ؟! قَالَ: سَحَابَةٌ مَارَةٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٢٣١/٥، قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ٧٤/٥: إسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» ٩٢/٤، ٩٣، من رواية ابن إسحاق، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعاصم ثقة، وثقة ابن حجر كما في «التقريب» (٢٩٥): قال: ثقة عالم بالمغازي

وفي الطريق فُقدت ناقة النبي ﷺ، فقال أحد المنافقين – واسمه زيد بن اللّٰصيت - وكان في رَحْل صحابي اسمه عُمارة بن حزم: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء، وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله ﷺ وعمارة عنده: إن رجلًا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي، ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وأنا والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شِعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله، فقال: والله لعجبٌ من شيء حدثناه رسول الله ﷺ آنفًا، عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا – للذي قال زيد بن اللّٰصيت - فقال رجل: ممن كان في رحل عُمارة ولم يحضر رسول الله ﷺ: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه، ويقول: إلى عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، اخرج أي عدو الله من رحلي، فلا تصحبني (١٠).

ومضى رسول الله ﷺ، فجعل يتخلف عنه الرجل، فيقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك، فقد أراحكم الله منه.

وتلوَّم علىٰ أبي ذر بعيرُه، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه فجعله علىٰ ظهره، ثم

عن محمود بن لبيد، عن رجال من بني عبد الأشهل، به، ومحمود بن لبيد صحابي صغير وجل روايته عن الصحابي. عن الصحابة.اه.

فإن كان من روى عنهم هذه الرواية من الصحابة، فلا يضر إبهامهم، ويكون الحديث صحبحًا.

<sup>(</sup>١) «سيرة ابن هشام» ٩٣/٤، من رواية ابن إسحاق بالإسناد السابق.

خرج يتبع أثر رسول الله على ماشيًا، ونزل رسول الله على بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين، فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل ماش على الطريق، وحده، فقال رسول الله على: «كن أبا ذر»، فلما تأمله القوم، قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذر، فقال رسول الله على: «رحم الله أبا ذر يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده» (۱).

وكان أبو حَيْثَمَة ﷺ رَجَعَ – بَعْدَ أَنْ سَارَ رَسُولُ الله ﷺ أَيَامًا - إِلَىٰ أَهْلِهِ فِي يَوْمِ حَارَ، فَوَجَدَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ فِي عَرِيشَيْنِ ('') لَهُمَا فِي حَائِطِهِ، قَدْ رَشَتْ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَرِيشَهَا، وَبَرَدَتْ لَهُ فِيهِ مَاءً، وَهَيَأْتُ لَهُ فِيهِ طَعَامًا، فَلَمَا دَخَلَ قَامَ عَلَىٰ بَابِ الْعَرِيشِ، فَنَظَرَ إِلَىٰ امْرَأَتَيْهِ وَمَا صَنعَتَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الضّحَ ('') وَالرّبِحِ وَالْحَرَ، وَأَبُو خَيْثَمَةً فِي ظِلّ بَارِدٍ، وَطَعَامٍ مُهيَيًا، وَامْرَأَةٍ حَسْنَاءً، فِي مَالِهِ وَالرّبِحِ وَالْحَرّ، وَأَبُو خَيْثَمَةً فِي ظِلّ بَارِدٍ، وَطَعَامٍ مُهيَيًا، وَامْرَأَةٍ حَسْنَاءً، فِي مَالِهِ مُقِيمٌ، مَا هَذَا بِالنّصَفِ، ثُم قَالَ: وَاللّهِ لَا أَدْخُلُ عَرِيشَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَتَىٰ أَلْحَقَ مُقِيمٌ، مَا هَذَا بِالنّصَفِ، ثُم قَالَ: وَاللّهِ لَا أَدْخُلُ عَرِيشَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا حَتَىٰ أَلْحَقَ مِرْسُولِ الله ﷺ، فَهَيْنَا لِي زَادًا، فَفَعَلْتَا، ثُمْ قَدَم نَاضِحَهُ فَارْتَحَلَهُ، ثُمْ خَرَجَ فِي مِرْسُولِ الله ﷺ، فَهَيْنَا لِي زَادًا، فَفَعَلْتَا، ثُمْ قَدَم نَاضِحَهُ فَارْتَحَلَهُ، ثُمْ خَرَجَ فِي مُلْبِ رَسُولِ الله ﷺ، فَتَرَافَقَا، حَتىٰ أَذْكُ عَيْنَهُ مَنْ وَهُ بِ الْجُمَحِي فِي الطَرِيقِ، يَطْلُبُ رَسُولَ الله ﷺ، فَتَرَافَقَا، حَتىٰ إِذَا مَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَتَرَافَقَا، حَتىٰ الطَرِيقِ مُقْبِرٍ، فَقَالَ وَسُولِ الله ﷺ وَهُو نَازِلٌ عَنَى الطَرِيقِ مُقْبِلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُو نَازِلٌ عَلَىٰ الطَرِيقِ مُقْبِلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَمُولُ الله ﷺ وَاللّهُ وَاللهِ أَلْهُ وَاللّهِ أَنْ خَرَامٌ فَلَمْ أَنَاخَ أَقْبَلَ فَسَلّمَ عَلَىٰ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالُ النَاسُ فَقَالُ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَاللّهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ الطّهُ الطَرِيقِ مُقَالًى النَاسُ الللهُ اللهُ الطّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣/٠٥، ٥١، وصححه ووافقه الذهبي، ولكنه قال: فيه إرسال، وابن كثير في «البداية والنهاية» ٧٣/٥، وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) العريش: شبيه الخيمة.

<sup>(</sup>٣) الضّح: الشمس.

<sup>(</sup>٤) أَوْلَىٰ لَكَ: كلمة فيها معنى التهديد، معناها: دنوت من الهلكة.

رَسُولَ الله ﷺ الْخَبَرَ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُا»، وَدَعَا لَهُ بِخَيْرِ (١٠).

ولما وصلوا إلى تبوك حدث أيضًا ما يرويه مُعَاذ بن جَبَلٍ ﴿ أَن النبي ﷺ كَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْثُونَ غَدًا إِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّىٰ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْثُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّىٰ يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا شَاءَ الله عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّىٰ يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَاثِهَا شَيْئًا حَتَّىٰ آتِيَ»، فَجِثْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ يَمَسَّ مِنْ مَاثِهَا شَيْئًا حَتَّىٰ آتِيَ»، فَجِثْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ مَسَلْتُمَا مِنْ مَاثِهَا شَيْئًا؟»، قَالًا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ»، ثُمَّ أَعَادُهُ فِيهَا، فَجَرَتُ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ﴿ أَوْ قَالَ: غَزِيرٍ فَي الْنَاسُ، ثُمَّ أَعَادُهُ فِيهَا، فَجَرَتُ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ﴿ أَوْ قَالَ: غَزِيرٍ وَعُمَالً وَسُولُ الله عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَنَى بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ﴿ أَوْ قَالَ: عَزِيرٍ حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَىٰ مَا هَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَىٰ مَا لَتْ مَلَى وَاللَانُ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَىٰ مَا هَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَىٰ مَا هَا هَذْ مُلِى جَنَانًا»، "كُمْ قَالَ: «يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَىٰ مَا هَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَىٰ مَا اللّهُ عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَاتُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْهَالَةُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى عَلَا اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الل

وأَقَامَ النبي ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا (٣)، فلم يلق كيدًا؛ حيث خافه ملكُ بني الأصفر والقبائل العربية المتنصرة، فلم يحضروا.

فقفل النبي ﷺ بجيشه راجعًا إلى المدينة، بعدما عرف الجميع قوة الجيش الإسلامي التي ظنوا أنها ستضعف بعد مؤتة، فوجودوها قد ازدادت قوة وصلابة، حتى إنهم قد خافوا الخروج إليهم.

وصدق رَسُولُ الله ﷺ حيث قام من الليل يصلي – وهو في تَبُوكِ- فَاجْتَمَعَ

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» من رواية ابن إسحاق بلا سند، وله شاهد من حديث كعب بن مالك الطويل في «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧)، كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٤٧٠٢)، بإسناد رجاله ثقات.

وَرَاءَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَحُرُسُونَهُ، حَتَّىٰ إِذَا صَلَّىٰ وَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ:

«لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا، مَا أُعْطِيَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: أَمَّا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كُلِهِمْ عَامَّةً، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ عَلَىٰ الْعَدُو بِالرُّعْبِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لَمُلِئَ مِنْهُ رُعْبًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَاثِمُ آكُلُهَا، وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لَمُلِئَ مِنْهُ رُعْبًا، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَاثِمُ آكُلُهَا، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ أَكُلُهَا، كَانُوا يُحْرِقُونَهَا، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَجِدًا وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ أَكُلُهَا، كَانُوا يُحْرِقُونَهَا، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسَجِدًا وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَيْتُ، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَيْتُ، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ وَطَهُورًا، أَيْنَمَا أَدْرَكُنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَيْتُ، وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ فَلَكُ، إِنَّهُ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَالْخَامِسَةُ هِيَ مَا هِيَ، قِيلَ لِي: فَلِي اللهِ، فَإِنَّ كُلُّ نَبِي قَدْ سَأَلُ، فَأَخَرْتُ مَسْأَلَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» (۱).

ومما حدث أيضًا في هذه الغزوة ما يرويه أبو حُمَيْد الساعدي الله عنه حيث قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله في غَرْوَةِ تَبُوكَ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّىٰ قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ الله في: «إِنِّي مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْرِعْ مَعْيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ»، فَخَرَجْنَا، حَتَّىٰ أَشْرَفْنَا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أَحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ» (٢٠).

وفي مرَجَعَ النبي ﷺ مِنْ تَبُوكَ، وحين دَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، قال ﷺ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ<sup>ر»</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٧٠٦٨)، بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٨١)، كتاب: الزكاة، باب: خرص الثمر، ومسلم (١٣٩٢)، كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٢٣)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي اللحجر، ومسلم (١٩١١)، كتاب: الإمارة، باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر.

# ۱۲- وفي رجب من هذه السنة: وهو في طريقه إلى تبوك مَرَّ ببئر ثمود، فنماهم أن يشربوا أو يتوضئوا من مائما.

### (لشرج:

عَنْ عبد الله بن عُمَرَ عَنَ أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا؟ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ (').

وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضا أن رَسُولَ الله ﷺ أمرهم أن يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ بِئْرِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ<sup>(۲)</sup>.

وعنه أيضا ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ (")، قَالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»، ثُمَّ تَقَنَّعَ رَسول الله ﴾ بردَائِهِ وَهُوَ عَلَىٰ الرَّحْل.

وفي رواية: ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّىٰ خَلَّفَهَا<sup>(؛)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٨٧)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ اللهُ مَا الأعراف: ٧٣].

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٧٩)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ

<sup>(</sup>٣) الحِجْر: موضع ديار قوم ثمود.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٨٠)، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ الْأَنبِياء، باب: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ الَّمَا اللَّهُمُ صَالِحًا ﴾، ومسلم (٢٩٨٠)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين.

# ١٣ - وفي رجب من هذه السنة: وهو في تبوك ماء يُحنَّة بن رُوَْبَة فصالم رسول الله ﷺ على الجزية.

### الشرج:

ولما انتهىٰ رسول الله ﷺ إلى تبوك أتاه يحنة بن رؤبة، صاحب أَيْلَة، فصالح رسول الله ﷺ وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جَرْباءَ وأذرح فأعطوه الجزية، فكتب ليحنة بن رؤبة:

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي ليُحنَّة بن رُؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم في البر والبحر: لهم ذمة الله، وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثًا، فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيِّب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يُمنعوا ماءً يردُونه، ولا طريقًا يريدونه، من برِّ أو بحر)(۱).

# 12— وفي رجب من هذه السنة: وفي تبوكأتاه أهل جَرْباءَ وَأَذْرُمَ وأعطوه الجزية.

## الشرج:

وكتب ﷺ لأهل جَرْباءَ وأذرح:

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل جَرْباء وأذرح، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كلِ رجب، ومائة أوقيّة طيبة، وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين، ومن لجأ إليهم من المسلمين)(٢).

<sup>(</sup>١) «سيرة ابن هشام» ٤/٤، ٥٥، والبيهقي في «الدلائل» ٥/٥٪.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «الدلائل» ۲٤۸/٥.



# ١٥ وفي رجب من هذه السنة: وفي تبوكأسر خالدُ بن الوليد أُكيدرَ مَلِك دُومَة، فحقن رسولُ الله ﷺ دمه وصالحه على الجزية.

### الشرج:

بعث رسول الله و خالد بن الوليد، إلى أكيدر بن عبدالملك، وهو رجل من كندة كان ملكًا عليها، وكان نصرانيًا، فخرج خالد في ليلة مقمرة صائفة، وخرج أكيدر مع أهل بيته، فيهم أخ له يقال له: حسان، يصطادون البقر، فتلقتهم خيل رسول الله في، فأخذته، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قباء من ديباج مُخوَّص بالذهب، فاستلبه خالد، فبعث به إلى رسول الله في قبل قدومه به عليه (۱).

ثم إنَّ خالدًا قدم بأكيدر على رسول الله ﷺ، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية (٢).

وعن أَنَسِ بن مَالِكٍ ﷺ أَن أكيدر دومة الجندل أهدى لِرَسُولِ إلله ﷺ حُلَّة مِنْ سُنْدُسٍ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بن مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا»(٣).

١٦ وفي رجب من هذه السنة: وفي تبوك صلّى رسول الله ﷺ خلف
 عبد الرحمن بن عوف ﷺ طلاة الفجر.

#### (لشرج:

عن الْمُغِيرَةِ بِن شُعْبَةَ قال: عَدَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ٤/٥٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ النّبِي ﴿ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَىٰ يَدِهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ، فَعَسَلَ كَفَّيهِ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّا مِنْ عَرْ اَعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبّةِ، فَعَسَلَهُمَا إِلَىٰ الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمّ تَوضًا عَلَىٰ خُفّيهِ، ثُمّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّىٰ نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ، وَوَجَدْنَا عَلَى عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَوَجَدْنَا عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ الرَّعْعَةَ النَّائِيةَ، ثُمَّ سَلَم عبد الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﴿ فَصَفَّ مَعَ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ الرَّعْعَةَ النَّائِيةَ، ثُمَّ سَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَى وَرَاءَ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ الرَّعْعَةَ النَّائِيةَ، ثُمَّ سَلَمَ اللهُ الله عَلَى وَرَاءَ عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ الرَّعْعَةَ النَّائِيةَ، ثُمَّ سَلَمَ عبد الرَّحْمَنِ فَقَامَ اللهِ عَلَى مَلَا اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ قَامَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الل

وفي رواية: قال الْمُغِيرَةُ فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عبد الرَّحْمَنِ بِن عَوْفٍ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِي ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَلَمَّا إَلَيْهِ فَصَلَّىٰ بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُ ﷺ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا الرَّكُعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا الرَّكُعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا الرَّكُعَةَ الَّتِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللللَّهُ اللْمُعَا

١٧ - وفي رجب من هذه السنة: وفي غزوة تبوك مات ذو البجادين، فتولَّى رسولُ الله ﷺ قبره، فتولَّى رسولُ الله ﷺ قبره، وترضَّى عنه.

# (لشرج:

عن عبد الله بن مسعود الله عن عبد الله بن مسعود الله قمت من جوف الليل، وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك، قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، قال: فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله أله وأبو بكر، وعمر، وإذا عبدالله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم حفروا له، ورسول الله في حفرته، وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه، وهو يقول: «ادنيا إلي أخاكما»، فدلياه إليه، فلما

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۷٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، وأبو داود (۱٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.

هيأه لشقه قال: «اللهم إني أمسيت راضيًا عنه، فارض عنه». قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة(١).

١٨ - وفي رجب من هذه السنة: وفي مرجعه همن تبوكهم نفر من المنافقين، بالفتك به، فأطلعه الله على ها قصدوه، ففشلت خُطّتهم.

## الشرج:

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﴿ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَقُودُهُ فَنَادَىٰ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَقُودُهُ خُذَيْفَةُ، وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ مُتَلَيِّمُونَ عَلَىٰ الرَّوَاحِلِ غَشَوْا عَمَّارًا وَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ الله ﷺ وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمَّا هَبَطَ رَسُولُ الله ﷺ فَزَلَ وَرَجَعَ لِحُذَيْفَةَ: «قَدْ عَرَفْتُ عَامُ الله ﷺ فَزَلَ وَرَجَعَ لَحُدَيْفَةً: «قَلْ عَرَفْتُ عَامَةً الرَّوَاحِلِ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِلِ، وَالْقَوْمُ مُتَلَيِّمُونَ، قَالَ: «هَلْ عَرَفْتَ الْقَوْمَ؟» فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ عَامَّةَ الرَّوَاحِلِ، وَالْقَوْمُ مُتَلَيِّمُونَ، قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا أَرَادُوا؟» قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَرَادُوا أَنْ يَنْفِرُوا بِرَسُولِ الله ﷺ فَيَطْرَحُوهُ» (٢٠).

١٩ وفي رجب من هذه السنة: وفي مرجعه همن تبوك أمر بتحريق مسجد الضرار، فأُحْرِق.

## الشرج:

قال ابن إسحاق عَظْكُ:

ثم أقبل رسول الله ﷺ حتى نزل بذي أوان – بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار- وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك،

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ٩٦/٤ البجاد: الكساء الغليظ، قال ابن هشام: وإنما سُتِي ذا البجادين؛ لأنه كان ينازع في الإسلام فيمنعه قومه ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله، فلما كان قريبًا منه شق بجاده فاتزر بواحد واشتمل بالآخر.اه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢٣٦٨٢). بإسناد صحيح.

فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تاتينا، فتصلي لنا فيه؛ فقال: «إني على جناح سفر، وحال شغل، ولو قد قدمنا إن شاء الله لاتيناكم، فصلينا لكم فيه».

فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله مله مالك بن الدُّخْشُم، أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي، أو أخاه عاصم بن عدي، أخا بني العجلان، فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وحرقاه»، فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف - وهم رهط مالك بن الدُّخْشَم - فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج اليك بنار من أهلي، فدخل إلى أهله، فأخذ سعفًا من النخل، فأشعل فيه نارًا ثم خرجا يشتدًان حتى دخلاه وفيه أهله، فأحد سعفًا من النخل، فأشعل فيه نارًا ثم خرجا يشتدًان حتى دخلاه وفيه أهله، فحرقاه وهدماه، وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: هوالله وكرنك الله ورسولة مِن قَدَلُ وليكونك وكفر وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل: عارب الله ورسولة مِن قَدَلُ وليكونك والله والله والله ويقونك أن ينطقه وله أو الشه على التقون من أولو يوم أحقى أن تعقوم فيه فيه فيه إلى المنطقة ويرب الله المؤن الله يكرنك أله المنطقة ويرب الله المؤن هاد فالموادية في قلوبهم إلا أن المنطقة والله المنطقة والله المؤن هاد فالمؤرث من ألله ويقون الله المنطقة والله المنطقة والمنطقة والله المنطقة والله والمنطقة والله المنطقة والله المنطقة والله المنطقة والله المنطقة والله والمنطقة والله وال

٢٠ وفي رجب من هذه السنة: تخلَّف كعبُ بن مالكوماحباه عن غزوة تبوك ثم تابوا، فتاب الله عليهم.

# الشرج:

عن كَعْبِ بن مَالِكِ ﷺ قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۹۷/٤.

عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّىٰ جَمَعَ الله بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَىٰ غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّىٰ جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا حَتَّىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ الله ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلَّىٰ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَىٰ لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ الله وَغَزَا رَسُولُ الله ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتْ النِّمَارُ وَالظِّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ الله ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّىٰ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ الله ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَىٰ إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ الله مِنْ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُونِي رَسُولُ الله ﷺ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بني سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ الله حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ فَقَالَ مُعَاذُ بِن جَبَلِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ كَعْبُ بن مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيِ مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةُ وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ الله فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّىٰ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي: «مَا خَلَفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ» فَقُلْتُ: بَلَىٰ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِي لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىً وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ الله لِا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ الله فِيكَ» فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بني سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله ﷺ لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذِّبَ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَجَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ رَجُلَانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بن الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بن أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَلَاكُوا لِي رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةً فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّىٰ تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ خَمْسِينَ

لَيْلَةً فَأَمًّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمًّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ الله ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّىٰ إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدًّ عَلَىَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ كَعْبِ بِن مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنْ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا بَلْ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَىٰ صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ الله فِي هَذَا الْأَمْرِ قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بن أُمَيَّةَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ هِلَالَ بِن أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ» قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَىٰ شَيْءٍ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَىٰ يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ الله ﷺ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بن أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا

رَسُولَ الله ﷺ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلّ شَابٌ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتَّىٰ كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ الله قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَىٰ عَلَىٰ جَبَل سَلْع بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بن مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَوْبَةِ الله عَلَيْنَا حِينَ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَىٰ سَاعَ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَىٰ عَلَىٰ الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ تَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ قَالَ كَعْبٌ: حَتَّلَى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بن عُبَيْدِ الله يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّانِي وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةً قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنْ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَثْكَ أُمُّكَ» قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ الله أَمْ مِنْ عِنْدِ الله قَالَ: «لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ الله» وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرِ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ الله وَإِلَىٰ رَسُولِ الله قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ الله فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ

# ٢١ - وفي هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد الله في اله في الله في الله

روى الطبراني برجال ثقات عن خالد بن الوليد - رضي الله تعالى - عنه أن رسول الله و بعثه الى أناس من خثعم، فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم رسول الله و نصف الدية ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراءى ناراهما»(٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۸ ٤٤)، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، ومسلم (۲۷۲۹)، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١٣٤/٤.

# ٣٢ - وفي رجب من هذه السنة: نعى النبيُّ ﷺ النجاشيَّ، وصلَّى عليه صلاة الغائب.

# الشرج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَىٰ لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (١).

وَغَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَاتَ الْيَوْمَ عبد لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ» فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ (٢).

وذكره الطبري (٢) ضمن أحداث السنة التاسعة.

قيل إن عروة بن مسعود البي البي الله النبي الله النبي الما انصرف من الطائف، فأسلم، واستأذنه أن يرجع إلى قومه، فقال له النبي البي الخاف أن يقتلوك»، فقال: لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني، فأذن له النبي ، فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه، وأسمعوه من الأذى، فلما كان من السَّحَر قام على غُرفة له فأذن، فرماه رجل من ثقيف بسهم، فقتله، فلما بلغ ذلك النبي الله قال: «مثل فأذّن، فرماه رجل من ثقيف بسهم، فقتله، فلما بلغ ذلك النبي قال: «مثل

- (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٤٥)، كتاب الجنائز، باب: الرجل ينعي أهل الميت بنفسه، ومسلم (٩٥١)، كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنازة.
- (۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۳۲۰)، كتاب الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة،
   ومسلم (۹۵۲)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير.
  - (٣) في «التاريخ» ١٩١/٢.



عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه» (١٠).

# ٢٤ وفي رمضان من هذه السنة: قدم وفد ثقيف من الطائف على رسول الله ﷺ، فأسلموا ورجعوا إلى قومهم، فمازالوا بـهم حتى أسلموا. الشرج:

مكثت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فائتمروا فيما بينهم -وذلك عن رأي عمرو بن أمية أخي بني علاج- على أن يُرسلوا رجلاً منهم، فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عُمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى ركاب أصحاب رسول الله ﷺ، فلما رآهم ذهب يشتدُّ ليبشِّر رسول الله ﷺ بقدومهم، فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثقيف أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام، فقال أبو بكر للمغيرة أقسمتُ عليك ألا تسبقني إلى رسول الله ﷺ حتى أكون أنا أحدثه، ففعل المغيرة، فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله ﷺ بقدومهم ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروَّح الظّهر معهم، وعلمهم كيف يُحيُّون رسول الله ﷺ، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية، ولما قدموا على رسول الله ﷺ ضُربتَ عليهم قُبَّة في المسجد، وسأل الوفدُ رسولَ الله ﷺ أشياء؛ حيث سألوه ترك الطاغية اللات، وعدم أداء الصلوات، فرفض ذلك رسول الله ﷺ، ثم إن الوفد أسلم، ورجعوا إلى قومهم فكتموهم الحقيقة، وخوفوهم بالحرب والقتال، وغير ذلك، فأخذت ثقيفًا نخوة الجاهلية، فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقي الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل، فأظهر الوفد حقيقة الأمر، فأسلمت ثقيف (١٠).

وعن جَابِر بن عبد الله ﷺ أن ثَقِيفًا لما بَايَعَتْ اشْتَرَطَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: «سَيَتَصَدَّقُونَ

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ٢/٤، و «الطبقات» ٢/١ ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: «سيرة ابن هشام» ٤/٤، و «الطبقات» ٣١٢/١، ٣١٣.

وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا»(١).

٣٥- وفي رمضان من هذه السنة: أرسل رسول الله ﷺ إلى الطائف أبا سفيان والمغيرة بن شعبة لمدم اللات فمدماها.

#### (لشرج:

٣٦ - وفي رمضان من هذه السنة: أمَّر رسولُ الله ﷺ على الطائف عنهان بن أبي العاص، وهو من أحدثهم سناً لحرصه على التفقُّه عنمان بن أبي العاص، وهو من الحدثهم سناً لحرصه على التواّن.

### الشرج:

#### قال ابن إسحاق عَظْكُ:

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله الله الله الله الله على التفقه في أمَّر عليهم على التفقه في أبي العاص، وكان من أحدثهم سنًا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام، وتعلم القرآن (٣).

وَعَنْ عُثْمَانَ بِن أَبِي الْعَاصِ ﴿ أَنِهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَكِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا» (''

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٠٢٥)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في خبر الطائف، «الصحيحة» (١٨٨٨).

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۰٤/٤، مختصرًا.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۱۰٤/٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه أحمد ٢١/٤، وأبو داود (٥٣١)، كتاب: الصلاة، باب: أخذ الأجر على التأذين، وصححه الألباني «صحيح السنن».



وقال النبي ﷺ لعُثْمَانَ بن أبي الْعَاصِ: «إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفً بِهِمْ الصَّلَاةَ»(١).

# ٣٧ – وفي رمضان من هذه السنة: قدم على رسول الله ﷺ وفدُ ملوك حِمْير مُثارِب بالإسلام.

#### الشرج:

قال محمد بن سعد على الله

# ٢٨ - وفي رمضان من هذه السنة: مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.

## الشرج:

عن أسامة بن زيد ﷺ قال: دخل رسول الله ﷺ علىٰ عبد الله بن أبي يعوده

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٨)، كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/۲۰۳.

في مرضه الذي مات فيه، فلما عرف فيه الموت قال رسول الله ﷺ: «أما والله إن كنت الأنهاك عن حُبِّ يهود»، فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة، فمه؟ (١) يعني: فما نفعه؟

وعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عبد الله بِن أَبِي ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ الله ﴿ وَتَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا لَهُ رَسُولُ الله ﴿ وَتَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ الله اللهِ أَتُصَلِّي عَلَىٰ ابْنِ أَبَيِ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله وَقَالَ: «إِنِي خُيِرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ وَقَالَ: «إِنِي خُيِرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ وَقَالَ: «أَخِرْ عَنِي يَا عُمَرُ» فَلَمًّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنِي خُيِرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِي السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا»، قَالَ: فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ أَنِي إِنْ زِدْتُ عَلَىٰ السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا»، قَالَ: فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﴿ وَلَا تَعْرَفُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ( ). (التوبة: ١٤٨] قَالَ عمر: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَىٰ رَسُولِ الله ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ( ).

وعن جَابِر بن عبد الله على قَالَ أَتَى رَسُولُ الله على عبد الله بن أبي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا، وَكَانَ عَلَىٰ رَسُولِ الله على قَمِيصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عبد الله يَا رَسُولَ الله أَلْبِسْ أبي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَلْبَسَ عبد الله قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ (٣).

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٢٨٥/٥ من رواية ابن إسحاق، قال: حدثني
 الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد ﷺ.

قلت: وهذا إسناد صحيح قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.

 <sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه البخاري (۲۷۱)، كتاب: التفسیر، باب: قوله تعالىٰ: ﴿ ٱسۡتَغۡفِرَ لَمُثُمْ
 أَوْ لَا تَسۡتَغۡفِرُ لَمُثُمْ ﴾ [التوبة: ۸۰].

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٣٥٠)، كتاب: الجنائز، باب: هل يخرج الميت من
 القبر واللحد لعلة؟، ومسلم (٢٧٧٣)، كتاب: صفات المنافقين.



أي: مكافأة له لما صنع حيث ألبس العباس الله عن قدم العباس العباس العباس المدينة فلم يجدوا قميصًا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أُبيّ.

# 

# الشرج:

بعث النبي الله أبا بكر الله أميرًا على الحج في شهر ذي الحجة سنة تسع اليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر الله ومن معه من المسلمين (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (٢٠).

٣٠ – وفي ذي الحجة من هذه السنة: بعث رسول الله ﷺ عليًا ﷺ إلى الحج ليقرأ على الناس (براءة) ففعل ذلك يوم النحر عند الجمرة.

# الشرج:

ثُمَّ بعث النَّبِيُ ﷺ عَلِيَّ بن أبي طَالِبِ بعد أبي بكر ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا

<sup>(</sup>۱) انظر: «سيرة ابن هشام» ١٦/٤.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۲۲)، كتاب: الحج، باب: لا يطوف يالبيت عريان، ولا يحج مشرك، ومسلم (۱۳٤۷)، كتاب: الحج، باب: لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ(١).

عَنْ زَيْدِ بِن أَتَيْعٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي الْحَجَّةِ قَالَ: بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ: أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عُهْدٌ فَهُوَ إِلَىٰ مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا(٢).

# ٣١ – وفي هذه السنة: تُوفِّيت أُم كلثوم ﷺ بنت رسول الله ﷺ. (لشرح:

#### قال ابن سعد عظف:

خرجت أم كلثوم إلى المدينة لما هاجر النبي ﷺ، مع فاطمة وغيرها من عيال النبي ﷺ، فتزوجها عثمان بعد وفاة أختها رقية، في ربيع الأول سنة ثلاث، وماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلد له اه (۱۳).

وعَنْ أَنْسِ ﷺ قَالَ: شَهِدْنَا بنتَ رَسُولِ الله ﷺ، وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ عَلَىٰ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ '' اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا» ('').

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦٥٦)، كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿ وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٣].

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أحمد ٥٧٩/١، والترمذي (٣٠٩٢)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني «الإرواء» (١١٠١).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ٨٥/٨.

<sup>(</sup>٤) يقارف: يجامع.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٢)، كتاب: الجنائز، باب: من يدخل قبر المرأة؟



#### قال ابن حجر عَقْلَكَ:

هي أم كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»، في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولابي في «الذرية الطاهرة»، وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس فسماها رقية، أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط»، والحاكم في «المستدرك». قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي الله ببدر لم يشهدها، قلت (ابن حجر): وهِمَ حماد في تسميتها فقط اهداً.

# ٣٢ - وفي هذه السنة: تُوفّي سميل بن بيضاء الفمريُّ وصلَّى عليه رسول الله ﷺ بالمدينة.

### (لشرج:

#### قال ابن عبد البر عظف:

خرج سهيل مهاجرًا إلى أرض الحبشة، حتى فشا الإسلام وظهر، ثم قدم على رسول الله به بمكة، فأقام معه حتى هاجر، وهاجر سهيل، فجمع الهجرتين جميعًا، ثم شهد بدرًا، ومات بالمدينة في حياة رسول الله به سنة تسع، وصلى عليه رسول الله في المسجد.

روى الدراورديُّ عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة على سهيل بن بيضاء في المسحد.اه (۲).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۱۸۸/۳ – ۱۸۹.

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (٣٤٣).

٣٣ – وفي هذه السنة: قُتِل مَلِكُ القُرْس، ومَلَّكوا ابنته (بوران) عليهم، فقال رسول الله ﷺ: «لن يقلم قوم ولَّوا أمرهم امرأة».

#### الشرج:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»(١).

٣٤ – وفي هذه السنة: فُرضَت الصدقات، وفرَّق رسول الله ﷺ عمّاله على الصدقات.

### الشرج:

قال ابن إسحاق على الله الله

وكان رسول الله و قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان، فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء، فخرج عليه العنشي وهو بها، وبعث زيد بن لبيد، أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت وعلى صدقاتها، وبعث عدي بن حاتم على طبّئ، وصدقاتها وعلى بني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها، وقيس بن عاصم على ناحية، وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - إلى أهل نجران، ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۷۰۹۹)، كتاب: الفتن، باب رقم (۱۸)، وانظر: «شذارت الذهب» ۲٤/۱.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱٤٤/٤.



٣٥ - وفي هذه السنة: قدم ضمام بن شعلبة على رسول الله ﷺ فأسلم، ثم عاد إلى قومه، فدعاهم إلى الإسلام، فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا أمرأة إلّا مسلمًا.

# (لشرج:

عن أَنسِ بن مَالِكٍ ﷺ قال: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَل فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ: لَهُمْ أَيُكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ الله ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، قُلْنَا لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عبد الْمُطَّلِب، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ أَجَبْتُكَ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي سَائِلُكَ يَا مُحَمَّدُ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ، قَالَ: «سَلْ مَا بَدَا لَكَ» فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ الله أَرْسَلَكَ إِلَىٰ النَّاسِ كُلِّهمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله الله أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله الله أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله الله أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَىٰ فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بن تَعْلَبَةَ أَخُو بني سَعْدِ بن بَكْرِ (١)، فانطلق ضمام فأتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال بئست اللات والعُزَّى، قالوا: مَهْ يا ضمام! اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون؟ قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان؛ إن الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣)، كتاب: العلم، باب: ما جاء في العلم، وقوله تعالى: ﴿وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللهِ: ١١٤].



أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به، وما نهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلَّا مسلمًا.

يقول ابن عباس ﷺ: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمامبن ثعلبة (١).

# ٣٦ - وفي هذه السنة: قدم وفد بني أسد على رسول الله ﷺ. (لشرح:

قدم عشرة رهط من بني أسد بن خزيمة على رسول الله ، في أول سنة تسع، فيهم حضرمي بن عامر، وضرار بن الأُزْوَر، ووابصة بن معبد، وقتادة بن القايف، وسلمة بن حبيش، وطلحة بن خويلد، ونقادة بن عبد الله بن خلف (٢).

# ٣٧ - وفي هذه السنة: قدم وفد الداريين مِن لَخْمٍ على رسول الله ﷺ. الشرج:

قدم وفد الداريين على رسول الله الله منصرفه من تبوك، وهم عشرة نفر، فيهم تميم ونُعيم ابنا أوس بن خارجة بن سواد بن جُذيمة بن درًاع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نُمارة بن لخم، ويزيد بن قيس بن خارجة، والفاكهة بن النعمان، وجبلة بن مالك، وأبو هند والطيب ابنا ذرِّ، وهانئ بن حبيب، وعزيز ومُرَّة ابنا مالك بن سواد، فأسلموا (").

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١٢٧/٤، ١٢٨. عن ابن إسحاق، وقد صرح فيه بالتحديث، وفيه: محمد بن الوليد بن نُويفع، مقبول قد وُثِق.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/٣٤٣.



# ٣٨ – وفي هذه السنة: قدم وقد بَمْراء على رسول الله ﷺ. (نشرج:

قدم وفد بَهْراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلاً، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمرو ببني جُديلة، فخرج إليهم المقداد فرحب بهم، وأنزلهم في منزل من الدار، وأتوا النبي ، فأسلموا وتعلَّموا الفرائض وأقاموا أيامًا، ثم جاءوا رسول الله ويودعونه، فأمر بجوائزهم وانصرفوا إلى أهلهم (۱).

# ٣٩ - وفي هذه السنة: قدم وفد بني البَكَّاء على رسول الله ﷺ. (لشرج:

# 2- وفي هذه السنة: قدم وقد بني فزارة على رسول الله ﷺ. الشرج:

لما رجع رسول الله من تبوك، وكان ذلك سنة تسع، قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلاً، فيهم خارجة بن حصن، والحُرُّ بن قيس بن حصن وهو أصغرهم، على ركاب عجاف، فجاءوا مُقرِّين بالإسلام، وسألهم رسول الله على

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/۱ ۳۳.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۲/۱ ۳۰٤/.

عن بلادهم، فقال أحدهم: يا رسول الله أسنتت بلادنا، وهلكت مواشينا، وأجدب جنابنا، وغرث عيالنا، فادع لنا ربك، فصعد رسول الله المنبر فدعا لهم فمطرت (۱).

# 13 - وفي هذه السنة: قدم وفد ثعلبة بن مُنْقِدٍ على رسول الله ﷺ الشرج:

ذكر قدوم وفد ثعلبة بن مُنقذ، ابن جرير الطبري في «تاريخه»، ضمن حوادث سنة تسع<sup>(۱)</sup>.

# 21- وفي هذه السنة: قدم وفد سعد هُذيم على رسول الله ﷺ. الشرح:

قدم وفد سعد هُذيم على رسول الله على أتوا المسجد، فوجدوا رسول الله على على جنازة، فلما انصرف رسول الله على قال: «من أنتم؟» قالوا: من بني سعد هُذيم فأسلموا وبايعوا، ثم انصرفوا إلى رحالهم، فأمر بهم رسول الله على فأنزلوا وضُيِفوا ثلاثًا، ثم جاءوا ليودعوه فقال: «أَمِروا عليكم أحدكم»، وأمر بلالاً فأجازهم بأواق من فضة، ورجعوا إلى قومهم، فرزقهم الله الإسلام (٢٠).

# 24- وفي هذه السنة: قدم وفدٌ مرة على رسول الله ﷺ. الشرج:

قدموا على رسول الله ﷺ سنة تسع مرجعه من تبوك، وكانوا ثلاثة عشر

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۲۹۷/۱، مختصرًا.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ الطبری» ۱۹۱/۲.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ٣٢٩/١، ٣٣٠، بتصرف.



# 22- وفي هذه السنة: قدم وقد كلاب على رسول الله ﷺ.

## (لشرج:

قدم وفد بني كلاب في سنة تسع على رسول الله هي، وهم ثلاثة عشر رجلاً، فيهم لَبيد بن ربيعة، وجَبَّار بن سَلْمَى، فأنزلهم دار رَمْلَة بنت الحارث، وكان بين جبار وكعب بن مالك خُلَّة، فبلغ كعبًا قدومهم، فرحَّب بهم وأهدى لجبار وأكرمه، وخرجوا مع كعب فدخلوا على رسول الله شي فسلَّموا عليه بسلام الإسلام، وقالوا: إنَّ الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، وإنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله، وإنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردَّها على فقرائناً.

# 20 – وفي هذه السنة: قدم وفد كنانة على رسول الله ﷺ. الشرح:

وَفِدَ واثلة بن الأسقع الليثي على رسول الله ، فقدم المدينة ورجع ورسول الله بي يتجهز إلى تبوك، فصلًى معه الصبح، فبايع رسول الله بي ورجع إلى أهله فأخبرهم، فقال له أبوه: والله لا أكلمك كلمة أبدًا، وسمعت أخته كلامه فأسلمت وجهزته، فخرج راجعًا إلى رسول الله بي فوجده قد صار إلى

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۲۹۷/۱، ۲۹۸، بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «الطقات» ۱/۰۰۰.



# 21 – وفي هذه السنة: قدم وفد نُجيبٍ على رسول الله ﷺ. الشرح:

قدم وفد تُجيب على رسول الله على سنة تسع، وهم ثلاثة عشر رجلاً، وساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فَسرَّ رسولُ الله عليهم، وأمر بلالاً أن يُحسن ضيافتهم وجوائزهم، وأعطاهم أكثر مما يُجيز به الوفد، ثم انطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله في الموسم بمنى سنة عشر (۱).

# 27 - وفي هذه السنة: آلي النبي ﷺ من نسائه شمرًا.

## الشرج:

عن عبد الله بن عَبَّاسٍ عَنَّالًى قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِي اللَّهِ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ مَلْآنُ مِنْ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِي اللَّهِ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدُ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدُ فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي اللَّهُ فَقَالَ: «لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا» فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: «لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا» فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/۰۵ – ۳۰۶.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۳۲۳/۱، باختصار ۳۲۳/۱



دَخَلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ<sup>(۱)</sup>.

فلما دخل النبي ﷺ على نسائه قيل له: يا رسول الله آليت منهنَّ شهرًا؟ قال ﷺ: «إنَّ الشهر تسع وعشرون»(۲).

وعن ابن عباس ﷺ أيضًا قال: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّىٰ خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَىٰ الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّىٰ فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَىٰ النَّبِي ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْم فَاسْأَلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّىٰ أَنْزَلَ الله فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأْتَمِرِه إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكَ وَلِمَا هَا هُنَا وَفِيمَ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ الله ﷺ حَتَّىٰ يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا بِنيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ الله ﷺ حَتَّىٰ يَظُلُّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ الله وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ يَا بِنيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ الله ﷺ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٠٣)، كتاب: النكاح، باب: هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهنَّ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٠١)، كتاب: النكاح، باب: قول الله تعالىٰ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَجَبِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ٣٤].

دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ الله ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ: افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اعْتَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ: رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّىٰ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَىٰ عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ الله ﷺ أَسْوَدُ عَلَىٰ رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بن الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا(١) مغبورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبًا مُعَلَّقَةٌ(٢) فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبُكَيْتُ فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ الله، فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ»<sup>(٣)</sup>.

وعن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُ الله ﷺ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَىٰ وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ الله ﷺ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) القرظ: ورق السَّلَم، مضبورًا: مجموعًا.

<sup>(</sup>٢) أَهُبًا: جمع إهاب وهو الجلد قبل الدبغ.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٩١٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَنِهِكَ وَأَللهُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ [التحريم: ١]، ومسلم (١٤٧٩)، كتاب: الطلاق، باب: في الإيلاء.

عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنتَ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ الله ﷺ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ الله ﷺ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ الله ﷺ قَاعِدًا عَلَىٰ أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ نَقِيرٍ مِنْ خَشَبِ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَىٰ الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَىٰ الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْل حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ بِضَرْبٍ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَذْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَنَظَوْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ الله ﷺ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاع وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَىٰ فِيهَا إِلَّا مَا أَرَىٰ وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَىٰ فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ الله ﷺ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمْ الدُّنْيَا» قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَىٰ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ الله مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ – وَأَحْمَدُ الله- بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ

يَكُونَ الله يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْـهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَٱلْمَلَيَهِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ۖ ﴾ [التحريم: ٤] وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَىٰ سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ عِلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَطَلَّقْتَهُنَّ، قَالَ: «لَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَىٰ يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ الله ﷺ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأَخْبرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِنْتَ» فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّىٰ تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّىٰ كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ الله ﷺ وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّتُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ مَا يَمَشُهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» فَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣] فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيير<sup>(١)</sup>.

## سبب إيلاء النبي ﷺ من نسائه:

عن عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عَنْدَ زَيْنَبَ بِنتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عَسَلًا، قَالَتْ: فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ " أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخُلُ عَلَىٰ إِخْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكُ لَهُ،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧٩)، كتاب: الطلاق، باب: في الإيلاء.

<sup>(</sup>٢) المغافير: صمغ حلو ينضحه شجر يقال له: العُرفُط، له رائحة كريهة.



فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَ: ﴿ لِمَ تَحْرَمُ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكُ ﴾ [التحريم: ١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِن نَتُوباً ﴾ [التحريم: ٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزُورَ عِمِ عَدِيثًا ﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا (١٠).

فكان هذا هو تظاهر عائشة وحفصة ﷺ على النبي ﷺ، وكان ذلك سبب غضبه وإيلائه من نسائه ﷺ.

وذكر ابن سيد الناس عَظْف هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة (٢).

2٨ - وفي هذه السنة: لاعن عُوَيْم العَجْلاني امرأته.

## (لشرج:

عن سَهْلِ بن سَعْدِ السَّاعِدِي ﷺ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلَانِيَ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بن عَدِي الْأَنْصَارِي، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ، فَسَأَلَ عَاصِمْ وَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ رَسُولَ الله ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَاءَهُ عُويْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله ﷺ وَسَمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُويْمِرٌ: وَاللّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّىٰ كَرُهُ رَسُولُ الله ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا كُرْهَ رَسُولُ الله ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَسْلُلُهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَسْلُهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُويْمِرٌ حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولَ الله ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۲)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اَللَّهُ لَكُ ﴾ [التحريم: ۱]، ومسلم (۱٤۷٤)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة علىٰ من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ٣٧٤/٢.

رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلُ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «ذَاكُمْ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ» (١٠).

وذكر ابن سيد الناس عَلَقَهُ هذا الحدث ضمن أحداث السنة التاسعة (٢).

# 29– وفي هذه السنة: كانت سرية خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن.

### الشرج:

الذي في «الإصابة»(")، و «الاستيعاب»(نا)، و «أُسْد الغابة»(٥). أنَّ النبي ﷺ بعثه عاملاً على صدقات اليمن، وليست سرية. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٨٥٤)، كتاب: الحدود، باب: من أظهر الفاحشة والتهمة بغير بيّنة، ومسلم (١٤٩٢)، كتاب: اللعان.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ٣٧٤/٢.

<sup>.271/1 (4)</sup> 

<sup>(3)(</sup>PYY).

<sup>(</sup>۵) ۲/۷۸، ۸۸.

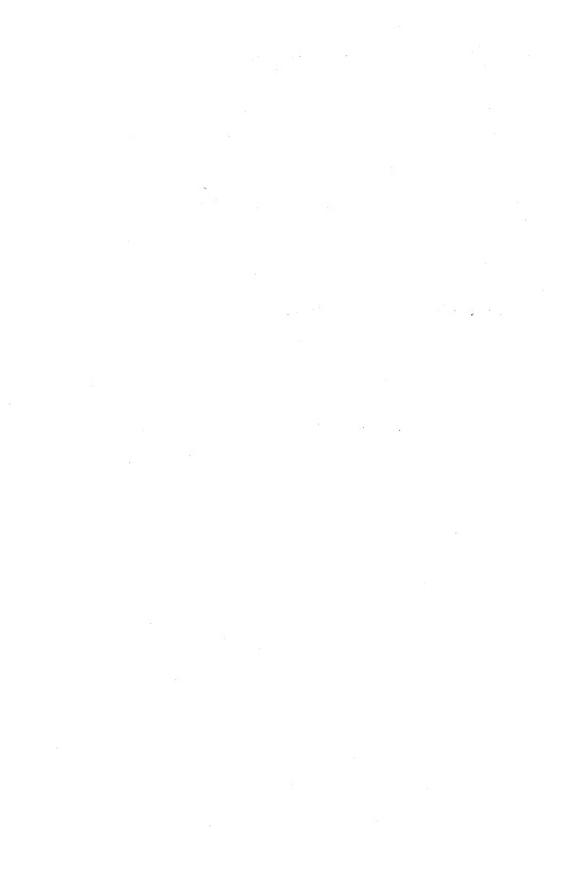

# السنة العاشرة من الهجرة

# السنة الماننرة من المجرة

### وفيها ثمانية وثلاثون حطثا:

١ - في ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد الهدان بنجران.

#### الشرج:

أرسل – عليه الصلاة والسلام- خالد بن الوليد في جمع لبني عبد المدان بنجران من أرض اليمن، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبوا قاتلهم، فلما قدم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام، ويقولون: أسلِموا تسلموا، فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجًا، فأقام خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن، وكتب إلى رسول الله وندهم ففعل (۱).

وذكر ابن إسحاق هذه السرية وقال: سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر (٢٠).

٢- وفي ربيع الأول من هذه السنة: جاء وفد الحارث بن كعب إلى رسول الله ﷺ.

#### الشرج:

فأقبل خالد إلى رسول الله ﷺ، وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب،

<sup>(</sup>۱) «نور اليقين» ص١٨١، ١٨٢، والسرية ذكرها ابن سعد في «الطبقات» ١٥٤/٢، والطبري في «التاريخ» ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۳۹/۶.



منهم قيس بن الحصين، ويزيد بن عبد المَدَان، ويزيد بن المحجَّل، وعبد الله بن قُراد الزيادي، وشداد بن عبد الله القناني، وعمرو بن عبد الله الضِّبابي، وأمَّر رسول الله على بني الحارث بن كعب قيسَ بن الحصين، فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال، أو في صدر ذي القعدة (۱).

# ٣-وفي شعبان من هذه السنة: قدم عدي بن حاتم الطائي على رسول الله وأسلم.

# الشرج:

عَنْ عَدِيِّ بن حَاتِم قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله وَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا عَدِيُّ بن حَاتِم وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ فَلَمًا دُفِعْتُ إِلَيْهِ أَخَذَ بِيَدِي وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ الله يَدَهُ فِي يَدِي» قَالَ: فَقَامَ فَلَقَيَّتُهُ امْرَأَةٌ وَصَبِي مَعَهَا، فَقَالًا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّىٰ قَضَىٰ فَلَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ وَصَبِي مَعَهَا، فَقَالًا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّىٰ قَضَىٰ خَاجَتَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّىٰ أَتَىٰ بِي دَارَهُ فَأَلْقَتْ لَهُ الْوَلِيدَةُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَجَلَسُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا يُضرُكَ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهُ وَجَلَسَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا يُضرُكَ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهُ وَجَلَسَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ: هُمَ قَالَ: هُمَ يَكُمُ مَنْ يَكُمُ مَنَ تَكُلَّمَ سَاعَةً، ثُمَ قَالَ: «إِنِّمَا تَعْرُ أَنْ تَقُولَ الله أَكْبَرُ وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْعًا أَكْبَرُ مِنْ الله؟»، قَالَ: قُلْتُ الْيَهُود مَعْضُوتِ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَىٰ ضَلَّلَ"، وَقَامَ فَحَى عَلْنَ وَقَامَ فَحَى عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّهُورِ، قَالَ: فَيَئِنُمَا أَنَا عِنْدَهُ عَشِيَّةً إِذْ جَاءَهُ قَوْمَ فَعَلَى وَقَامَ فَحَى عَلَيْهِمْ، ثُمُ قَالَ: فَي يُثِيَابٍ مِنْ الصُّوفِ مِنْ هَذِهِ النِهَارِ، قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَتَّ عَلَيْهِمْ، ثُمُ قَالَ: فَي يُثِيَابٍ مِنْ الطُهُوفِ مِنْ هَذِهِ النِهَارِ، قَالَ: فَصَلَّى وَقَامَ فَحَتَ عَلَيْهِمْ، ثُمُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ۱۳۹/٤، ۱٤٠، «الطبقات» ۳۳۹/۱، مختصرًا.

«وَلَوْ صَاعٌ وَلَوْ بِنصْفِ صَاعٍ وَلَوْ بِقَبْضَةٍ وَلَوْ بِبَغْضِ قَبْضَةٍ يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوْ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي الله وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ لَكُمْ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ فَيَقُولُ: بَلَىٰ، فَيَقُولُ: أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ شَمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِيَةٍ فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ فَإِنَّ الله نَاصِرُكُمْ وَمُعْهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِيَةٍ فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ فَإِنَّ الله نَاصِرُكُمْ وَمُعْلِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ أَوْ أَكُثُورَ مَا تَخَافُ عَلَىٰ مَطَيْتِهَا السَّرَقَ»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّيءٍ أَنْ أَنُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّيءٍ أَلَى اللسَرَقَ»، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِيءٍ؟

وذكره الطبري(٢)، ضمن أحداث السنة العاشرة.

# على رسول الله ﷺ - وفي شعبان من هذه السنة: قدم وقد خولان على رسول الله ﷺ مؤمنين مُصَدِّقين.

## (لشرج:

قدم وفد خولان في شعبان سنة عشر، وهم عشرة نفر، فسألهم رسول الله على عن صنمهم الذي يقال له: عَمُّ أَنَس، فقالوا: أُبدلنا به خيرًا منه، ولو قد رجعنا لهدمناه، وتعلَّموا القرآن والسنة، فلما رجعوا هدموا الصنم، وأحلوا ما أحل الله، وحرموا ما حرم الله (۳).

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه الترمذي (۲۹۵۳)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة فاتحة الكتاب، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وحسنه الألباني «صحيح السنن».

<sup>(</sup>۲) «التاريخ» ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ٢٢٤/١، مختصرًا.



# ٥-وفي رمضان من هذه السنة: قدم وقد غامد على رسول الله ﷺ. الشرج:

٦- وفي رهضان من هذه السنة: اعتكف رسول الله ﷺ عشرين يومًا،
 وعارضه جبريل ﷺ بالقِرآن مرَّتين.

#### (لشرج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ (٢).

٧- وفي رمضان من هذه السنة: قدم وفد غسًان على رسول الله ﷺ
 الشرج:

عن عدي بن بكير الغساني عن قومه غسان قالوا: قدمنا على رسول الله ﷺ في شهر رمضان سنة عشر، المدينة، ونحن ثلاث نفر، فنزلنا دار رملة بنت

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ه ۳٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٩٩٨) كتاب: فضائل القرآن، باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ، وابن ماجه (١٧٦٩)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الاعتكاف.

الحارث، فإذا وفود العرب كلهم مصدقون بمحمد على، فأتينا رسول الله على، فأسلمنا وصدقنا، وشهدنا أن ما جاء به الحق، ولا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، فأجاز لهم رسول الله على بجوائز وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم، فكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان مسلمين وأدرك واحد منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة فخبّره بإسلامه فكان يكرمه(۱).

٨ - وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية علي بن أبي طالب الله إلى اليمن، فأسلمت على يده هَمْدان كلُّما في يوم واحد.

### (لشرج:

عن البراء بن عازب عن قال: بعث رسولُ الله خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، ثم إن رسول الله بعث علي بن أبي طالب، وأمره أن يُقفل خالدًا، إلا رجلاً كان ممن مع خالد فأحب أن يُعقب مع علي فليعقب معه، قال البراء: فكنت فيمن عَقَّب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلًى بنا علي، ثم صفنا صفًا واحدًا، ثم تقدم بين أيدينا، وقرأ عليهم كتاب رسول الله في فأسلمت همدان جميعًا، فكتب علي إلى رسول الله بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله الكتاب خَرَّ ساجدًا، ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان، السلام على همدان» (").

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/۲۲۸ ۳۳۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٩٦/٥»، وقال: رواه البخاري مختصرًا من وجه آخر، عن إبراهيم بن يوسف، قلت: الحديث رقم (٤٣٤٩)، وهو شاهد لرواية البيهقي المذكورة.

# 

### (لشرج:

عن جَرِير بن عبد الله على قال: لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنَخْتُ رَاحِلَتِي، ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي، ثُمَّ لَبِسْتُ حُلَّتِي، ثُمَّ دَخَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَى يَخْطُبُ، فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ (''، فَقُلْتُ: لِجَلِيسِي. يَا عبد الله ذَكَرَنِي رَسُولُ الله عَلَى قَالَ: نَعَمْ ذَكَرَكَ آنِفًا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ؛ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ، وَقَالَ: «يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ – أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ – مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ إِلَّا أَنَّ عَلَىٰ وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ "''.

قَالَ جَرِيرٌ: فَحَمِدْتُ الله ﷺ عَلَىٰ مَا أَبْلَانِي (٣).

قال ابن حجر ﷺ:

جزم الواقديُّ بأنه وَفِدَ علىٰ النبي ﷺ في شهر رمضان سنة عشر....

وفيه عندي نظر؛ لأنَّ شريكًا حدَّث عن الشيباني، عن الشعبي، عن جرير؛ قال ننا رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ...» الحديث.

أخرجه الطبراني(١٠)، فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن

<sup>(</sup>١) أي: نظروا إليَّ بأعينهم.

<sup>(</sup>٢) حيث كان جرير ﷺ جميل الوجه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣٧٢/٩: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، و«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٩٨٣، ٥٥٢٥).

النجاشي مات قبل ذلك.اهـ(١).

قَالَ جَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَالَ لِي النَّبِي ﴾ وَكَانَ بَيْتًا فِي الْخَلَصَةِ؟ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ أَنَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَىٰ الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي أَحْمَسَ أَنَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَىٰ الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا» حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَلَىٰ وَسُولِ الله وَ اللَّهُمَ مَهْدِيًا مَهْدِيًا فَالْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ الله وَ الله وَاللَّهُ مَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ الله وَاللَّهُ مَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ الله وَاللَّهُ مَا وَحَرَّقَهَا ثُمّ بَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ الله وَاللَّهُ مَا وَحَرَّقَهَا ثُمَ بَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ الله وَاللَّهُ مَا وَحَرَّقَهَا ثُمّ بَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ الله وَاللَّهُ مَا إِلَىٰ وَسُولُ اللهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهُ مَا إِلَىٰ وَسُولُ اللَّهُ مَا إِلَىٰ وَاللَّهُ مَا إِلَىٰ وَاللَّهُ مَا إِلَىٰ وَسُولُ اللَّهُ مَالًى اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ مَا إِلَىٰ وَسُولُ اللَّهُ مَا إِلَىٰ وَاللَّهُ مَالًى اللّهُ وَلَا اللَّهُ مَالًى اللَّهُ مَا إِلَىٰ وَسُولُ اللَّهُ مَا إِلَىٰ وَاللَّهُ وَكَالًا اللَّهُ مَا إِلَىٰ وَلَا اللَّهُ مَالًى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَىٰ وَاللَّهُ مَالًى اللَّهُ مَالِهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَادِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

وفي رمضان من هذه السنة: كانت سرية علي بن أبي طالب الله إلى المرّة الثانية.

# (لشرج:

#### قال ابن سعد على:

يقال مرتين: إحداهما في رمضان سنة عشر من مهاجره ألله، وعقد له لواءً وعمّمه بيده، وقال: «امض ولا تلتفت، فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك»، فخرج في ثلاثمائة فارس، وكانت أوَّل خيل دخلت إلىٰ تلك البلاد، وهي بلاد مَذْحج، ثم لقي جمعهم فدعاهم إلىٰ الإسلام فأبوا، ورموا بالنبل

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) أحْمس: رهط جرير؛ ينتسبون إلى أُحْمَس بن الغوث بن أنمار.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٥٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذي الخلصة، ومسلم (٢٤٧٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.

والحجارة، فصف أصحابه، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي، ثم حمل عليهم علي بأصحابه، فقتل منهم عشرين رجلاً، فتفرَّقوا وانهزموا، فكن عن طلبهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا وأجابوا، وتابعه نفر من رؤسائهم على الإسلام، وقالوا: نحن على من وراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا، فخذ منها حقَّ الله، ثم قفل عليٌ فوافى النبي الله بمكة، وقد قدمها للحج سنة عشر (۱).

# ۱۱ - وفي شوال من هذه السنة: قدم وفد سلامان على رسول الله ﷺ. الشرج:

قدم وفد سلامان على رسول الله ﷺ في شوال سنة عشر، فصلًى النبي ﷺ الظهر ثم جلس بين المنبر وبيته، فتقدم الوفد فسألوه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام، وعن الرُّقى، وأسلموا، وأعطى كل رجل منهم خمس أواق، ثم رجعوا إلى بلادهم (۲).

# ١٢ وفي ذي الحجة من هذه السنة: حجَّ النبي ﷺ حجة الوداع. الشرح:

عن جابر بن عبد الله على قال: إن رسول الله الله المدينة تسع سنين لم يحج، ثم أُذِن في الناس في العاشرة: أن رسول الله الله حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير – وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبًا أو راجلاً إلا قدم فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثله عمله.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱۱۹/۲، ۱۷۰، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ٣٣٢/١، ٣٣٣، بتصرف.

قال: فخرج رسول الله الله الخمس بقين من ذي القعدة – أو أربع - وساق هديًا، فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عُميس: محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله الله كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلي واستثفري(۱) بثوب وأحرمي».

فصلى رسول الله ﷺ في المسجد وهو صامت(١).

#### الإحرام

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَىٰ الْبَيْدَاءِ أَهَلَ الحج – وفي رواية: أفرد الحج هو وأصحابه – قال جابر: نَظَرْتُ إِلَىٰ مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَا يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا غَلِكَ، وَرَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلْ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ.

فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَيْكَ اللهمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

<sup>(</sup>١) الاستثفار: أن تشدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، فتمنع بذلك سيل الدم.

<sup>(</sup>٢) صامت: يعنى لم يُلّب بعد.

وَلَزِمَ رَسُولُ الله ﷺ تَلْبِيَتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ:ونحن نقول: لبيك اللهم، لبيك الحج، نصرخ صراخا، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، وفي نَثْوِي إِلَّا الْحَجَّ مفردا، لا نخلطه بعمرة – وفي رواية: لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، وفي أخرى: أهللنا أصحاب النبي الله بالحج خالصًا ليس مع غيره، خالصًا وحده (۱۰ وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف (۲) عركت (۱۳).

#### دخول مكة والطواف

حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ صبح رابعة مضت من ذي الحجة، دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي الله باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد، فاسْتَلَمَ الرُّكُنَ – وفي رواية: الحجر الأسود (١٠) - ثم مضى عن يمينه فَرَمَلَ حتى عاد إليه ثَلَاثًا، وَمَشَىٰ أَرْبَعًا هيّنته (٥)، ثُمَّ نَفَذَ إِلَىٰ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ النَّيْلِيَ فَقَرَأً:

- (۱) وهذا في أول الحجة، وقبل أن يعلمهم رسول الله مشروعية العمرة في أشهر الحج، وفي ذلك أحاديث منها: حديث عائشة الله قالت: خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع، فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت عائشة: وكنت فيمن أهل بالعمرة. (البخاري، ومسلم). قاله الألباني على «حجة النبي ملى» (٥٦) هامش.
- (٢) سرف: بكسر الراء: موضع قرب التنعيم، وهو من مكة على عشرة أميال، وقيل: أقل، وقيل: أكثر.
  - (٣) عركت: أي: حاضت.
- (٤) قال الألباني ﷺ: واستلم الركن اليماني أيضًا في هذا الطواف، كما في حديث ابن عمر، ولم يقبّله، وإنما قَبّل الحجر الأسود، وذلك في كل طؤفة. «حجة النبي ﷺ» (٥٧) هامش.
- (°) قال الألباني على: وطاف الله مضطبعًا، كما في غير هذا الحديث، والاضبطاع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن، ويردَّ طرفه علىٰ يساره، ويبدي منكبه الأيمن، ويغطي الأيسر. «حجة النبي الله (٥٨) هامش.

﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِنْزَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، ورفع صوته يسمع الناس فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فصلى ركعتين فكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ لَ ﴾ وفي رواية: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ۚ ۞ ﴾ وفي رواية: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ۞ ﴾ . وفي رواية: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ۞ ﴾ . وفي رواية: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فَرَاللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ .

ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

# الوقوف على الصفا والمروة

ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ - وفي رواية: باب الصفا- إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ رَأَىٰ الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَدَ الله وَكَبَرَهُ ثلاثا، وَجَدَهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يحيى وحمده وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يحيى ويميت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شريك له، أَنْجَزَ ويميت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شريك له، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وقَالَ: مِثْلَ هَذَا وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، وقَالَ: مِثْلَ هَذَا

ثُمَّ نَزَلَ ماشيا إِلَىٰ الْمَرْوَةِ حَتَّىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَرْوَةَ، فرقیٰ حَتَّیٰ إِذَا صَعِدَتَا - يعني: قدماه- الشق الآخر مَشَیٰ، حَتَّیٰ أَتَیٰ الْمَرْوَةَ، فرقیٰ علیها حتیٰ نظر إلی البیت، فَفَعَلَ عَلَیٰ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَیٰ الصَّفَا.

# الأمر بنسخ المم إلى العمرة

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ - وفي رواية: كان السابع- عَلَىٰ الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقُ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً»، - وفي رواية: عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، - وفي رواية:

فقال: «أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا<sup>(۱)</sup>، وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية<sup>(۱)</sup> فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة».

فَقَامَ سُرَاقَةُ بِن مَالِكِ بِن جُعْشُمٍ - وهو في أسفل المروة - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَايِت عمرتنا هذه لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ قال: فَشَبَّكَ رَسُولُ الله ﷺ وَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَىٰ، وَقَالَ: «دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلىٰ يوم القيامة، لَا أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَىٰ، وَقَالَ: «دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلىٰ يوم القيامة، لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ، لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ، ثلاث مرات، قال: يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال: «لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»، قال: ففيم العمل إذن؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»(").

قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، كل

قاله الألباني على «حجة النبي روي ١٦١) هامش.

<sup>(</sup>٢) هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سُمِّي بذلك لأنهم كانوا يرتوون من الماء لما بعده، أي: يسقون ويستقون. (نهاية).

<sup>(</sup>٣) زاد في حديث آخر: أما أهل السعادة فيُيسَّرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيُيسَّرون لعمل أهل السقاوة، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاَنَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنُيسَرُهُۥ لِلْمُسْرَىٰ ۚ وَاَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۗ وَكَذَبَ بِٱلْمُسْنَىٰ ۚ فَسَنُيسَرُهُۥ لِلْمُسْرَىٰ ۚ فَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۗ وَكَذَبَ بِٱلْمُسْنَىٰ ۚ فَاسَنُيسَرُهُۥ لِلْمُسْرَىٰ ۚ فَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۗ وَكَذَبَ بِٱلْمُسْنَىٰ ۚ فَاسَنُيسَرُهُۥ لِلْمُسْرَىٰ ۚ فَاللّٰهِ عَلَىٰ وَاللّٰ المِسْرَىٰ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَصَدَالِكُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّلِي الللّٰهُ الللللّٰلَّ الللّٰلِمُ اللللللّٰلِلللللّٰ الللللللللللللللللللللللللللل

سبعة منا في بدنة، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحِلُّ كله، قال: فكَبُر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا.

#### النزول في البطحاء

قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَىٰ الْبَطْحَاءِ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: عَهْدِي بِأَهْلِي الْيَوْمَ، قَالَ: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجًا لا نريد إلا الحج، ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع – وفي رواية: خمس ليال – أمرنا أن نفضي إلىٰ نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكرينا المني من النساء(١)، قال: يقول جابر بيده، قال الراوي: كأني أنظر إلىٰ قوله بيده يحركها، قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: فبلغ ذلك النبي الله فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قِبَل الناس.

#### خطبته ﷺ بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له

فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا هديي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل منّي حرام (۱). حتى يبلغ الهدي محلّه، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلُّوا». قال: فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وسمعنا وأطعنا.

فحلَّ الناس كلهم وقعدوا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء (نووي).

<sup>(</sup>٢) أي: لا يحل من شيء حرام.

قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة(١).

# التوجُّه إلى منيٌّ مُحرمين يبوم الثامن

فلما كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج من البطحاء.

قال: ثم دخل رسول الله على عائشة فلا فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضت، وقد حلَّ الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي»، ففعلت — وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت.

وركب رسول الله ﷺ، وصلى بها – يعني: منى وفي رواية: بنا- الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبّة له – من شعر تُضرب له بنمِرة (٢).

## التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة

فَسَارَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

- (۱) قال الألباني ﷺ: هذا ما اطلع عليه جابر ﷺ، فلا يعارض قول عائشة: فكان الهدي مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، وقول أُختها أسماء: وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، أخرجهما مسلم، لأن من علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدَّم على النافي. «حجة النبي ﷺ» (٤٦) هامش.
  - (٢) هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات، وليست نَمِرة من عرفات.
- (٣) وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملَّتِي ومنهم المكتِر، كما في حديث أنس في «الصحيحين». قاله الألباني ﷺ.

بالمزدلفة، ويكون منزله ثَمَّ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بنمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا.

حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فركب حتىٰ أَتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي (١).

### خطبة عرفات

فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ:

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامُ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ هاتين مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بن وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بن الْحَادِثِ بن عبد المطلب، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بني سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بن عبد الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بن عبد الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مُوضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَقُوا الله فِي النِسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِةِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُورُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ فُورُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أَعَلَىٰ مَوْلُونَ وَعُونُهُ، فَإِلْ فَعُمْ مِونُهُ وَلَهُ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ الله، وَلَكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ الله، وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ الله، وَأَنْتُمْ فَاللَّهُ مُ اللّهُ مُولُونَ وَقَلْ اللّه مَا لَنْ تَضِمُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّه مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه مَا اللّهُ اللّهُ اللّه مَا اللّهُ اللّهُ اللّه السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَىٰ النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اللّهمَّ اللّهمَّ اللّهمَّ اللّهمَّ اللّهمَّ اللهمَّ اللّهمَ اللّهمَا اللّهمَ اللّهمَ اللّهمَا اللّهمَ اللّهمَا اللّهمَا اللّهمَا اللّهمَ اللّهمَ اللّهمَ اللّهمَ اللّهمَا اللّ

# الجمع بين الطلاتين والوقوف على عرفة

ثُمَّ أَذَّنَ بنداء واحد، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) هو وادي عُرَنة، بضم العين وفتح الراء، وليست من عرفات. (نووي).

يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ القصواء حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَىٰ الصَّخْرَاتِ ('')، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بِين يديه ('')، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ('')، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ غَرَبَتْ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّىٰ غَابَ الْقُرْصُ ('').

وقال: «وقفت هنا وعرفة كلها موقف».

وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بن زيد خَلْفَهُ.

<sup>(</sup>۱) قال الألباني على صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب، وأما ما اشتهر بين العوام من الأغبياء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلَّا به، فغلط.اه. «حجة النبي النبي الله المش.

<sup>(</sup>٢) أي: مجتمعهم. السابق.

<sup>(</sup>٣) وجاء في غير حديث أنه صلى الله عليه وسِلِم وقف يدعو رافعًا يديه، ومن السّنّة أيضًا التلبية في موقفه على عرفة، خلافًا لما ذكره شيخ الإسلام في «منسكه» ص٣٨٣، فقد قال سعيد بن جُبير: كنا مع ابن عباس بعرفة، فقال لي: يا سعيد مالي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية، قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك. فإنهم قد تركوا السُنّة من بغض عليّ .

ثم روي الطبراني في «الأوسط» ٢/١١٥/١، والحاكم من طريق أخرى عن ابن عباس أن رسول الله وقف بعرفات، فلما قال: «لبيك اللهم لبيك»، قال: «إنما الخير خير الأخرة». وسنده حسن.

وفي الباب عن ميمونة من فعلها. أخرجه البيهقي.اهـ. السابق.

<sup>(</sup>٤) وكان رسول الله رضي عنها مفطرًا، فقد أرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، كما في «الصحيحين» عنها. السابق.

#### الإفاضة مِن عرفات

وَدَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ - وفي رواية: أفاض وعليه السكينة - وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّىٰ إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ هكذا وأشار بباطن كفه إلى السماء: «أَيُهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ».

كُلَّمَا أَتَىٰ حَبْلًا (١) مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَىٰ لَهَا قَلِيلًا حَتَّىٰ تَصْعَدَ (١).

#### الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بما

حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّىٰ بِهَا، فجمع الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ<sup>(٣)</sup> بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ<sup>(٤)</sup> وَصَلَّىٰ الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الفجر، بأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.

## الوقوف على المشعر الحرام

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ<sup>(٥)</sup> فرقىٰ عليه، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ – وفي لفظ: فحمد الله – وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ.

<sup>(</sup>١) الحبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه. (نهاية).

<sup>(</sup>٢) وكان في سيره هذا يلبي لا يقطع التلبية، كما في حديث الفضل بن العباس، في «الصحيحين». «حجة النبي ، (٧٥) هامش.

<sup>(</sup>٣) لم يُسبح: المقصود منها: لم يصل نفلاً.

<sup>(</sup>٤) قال الألباني: قال ابن القيم: ولم يحيى تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، قلت: وهو كما قال، وقد بينت حال تلك الأحاديث في «التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب» «حجة النبي ، (٧٦) هامش.

 <sup>(</sup>٥) المشعر الحرام: هو جبل يُسمَّىٰ قُزَح، بضم القاف وفتح الزاي، وهو جبل معروف في المزدلفة، وقيل: المشعر الحرام جميع مزدلفة.



فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسْفَرَ جِدًّا، وقال: «وقفت ههنا، والمزدلفة كلها موقف».

#### الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة

فَدَفَعَ من جمع قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وعليه السكينة (١)، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بن عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ مِنْ الشِّقِ الْآخَرِ، يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ مِنْ الشِّقِ الْآخَرِ عَلَىٰ وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِ الْآخَرِ يَنْظُرُ.

حَتَّىٰ أَتَىٰ بَطْنَ مُحَسِّرِ<sup>(۲)</sup> فَحَرَّكَ قَلِيلًا<sup>(۳)</sup>، وقال: «عليكم السكينة».

#### رمي الجمرة الكبري

ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَىٰ الَّتِي تَخْرُجُ عَلَىٰ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْجَمْرَةَ الْكُبْرَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا ضحىٰ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَىٰ الْجَمْرَةَ التَّاخِذُوا مناسككم، الْخَذْفِ، رَمَىٰ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وهو على راحلته، يقول: «لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلِّي لا أحج بعد حجتي هذه»(ن). قال: ورمیٰ بعد يوم النحر في

<sup>(</sup>١) واستمر ﷺ على تلبيته لم يقطعها. السابق.

<sup>(</sup>٢) بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة، سُمّي بذلك لأن خيل أصحاب الفيل حُسِر فيه، أي: أعي وكُلَّ، قال ابن القيم: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه، ولا من هذه.

قال الألباني: قلت: لكن في صحيح مسلم والنسائي عن الفضل بن عباس أن محسرًا من مني.اه.

<sup>(</sup>٣) أي أسرع السير، كما في غير هذا الحديث، وهذه كانت عادته ﷺ في المواضع الذي نزل فيها بأس الله بأعدائه. اهـ. «حجة النبي ﷺ» (٧٨) هامش.

<sup>(</sup>٤) فيه إشارة إلى توديعهم، وإعلانهم بقرب وفاته ﷺ، وحثَّهم على الاعتناء بالأخذ عنه، وانتهاز الفرصة في ملازمته، وتعلم أمور الدين، وبهذا سُمِّيت حجة الوداع. (نووي).

سائر أيام التشريق (۱)، إذا زالت الشمس، ولقيه سُراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: «لا، بل لأبد».

#### النحر والحلق

ثُمُّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمُّ أَعْطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ 

- يقول: ما بقیٰ - وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمُّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. - وفي رواية: قال: نحر رسول الله على عن سبعة، والبقرة وفي أخرى قال: فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وفي رواية: فاشتركنا في الجزور سبعة، فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: «ما هي إلا من البدن»، وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله والله الله قال: «كلوا وتزودوا»، قال: فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة (٢٠).

## رفع الحرج عمن قدم شيئًا من المناسك أو أخر يوم النحر

وفي رواية: نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَحَلَقَ وَجَلَسَ بِمنىٰ يوم النحر لِلنَّاسِ، فَمَا سُئِلَ يومئذ عَنْ شَيْءٍ قدم قبل شيء إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ» حَتَّىٰ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ».

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ».

ثم جاء آخر فقال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: «لا حرج».

وقال آخر: طفت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح لا حرج».

<sup>(</sup>١) أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: وكانت السيدة عائشة على قد طيبته الله المسك، وذلك عقب رميه الله المسك، وذلك عقب رميه الله المعتبد المالية ال



ثمَ جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم لا حرج».

ثم قال النبي ﷺ: «قد نحرت ههنا، وَمِنْنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيتٌ وَمَنْحَرٌ، فَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيتٌ وَمَنْحَرٌ، فانحروا من رحالكم».

#### خطبة النحر

وقال جَابِر ﷺ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالُوا: شَهْرُنَا هَذَا، حُرْمَةً؟» فَقَالُوا: يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالُوا: شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَا: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَا: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَا: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، هَلْ بَلَعْتُ؟» عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، هَلْ بَلَعْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

#### الإفاضة لطواف الصدر

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَفَاضَ إِلَىٰ الْبَيْتِ فطافوا(''، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة (''، فَصَلَّىٰ بِمَكَّةَ الظُّهْرَ.

فَأَتَىٰ بني عبد الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَىٰ زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بني عبد الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَىٰ سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ»، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

#### تمام قصة عائشة 🍩

وقال جابر الله الله وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم

<sup>(</sup>١) ثم حلَّ منهم كلَّ شيء حرم منهم، كما في (الصحيحين» عن عائشة وابن عمر (الألباني).

<sup>(</sup>٢) كذا أطلق جابر هم، وفصلت ذلك عائشة هم حيث قالت: فطاف الذين كانوا أهلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مِنى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا.اه. أخرجه الشيخان (الألباني).

تطف بالبيت.

قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، والصفا والمروة، ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا». قالت: يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج؟ قال: «إن لك مثل ما لهم».

فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت.

قال: وكان رسول الله ﷺ رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه(١).

قال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم»، فاعتمرت بعد الحج، ثم أقبلت، وذلك ليلة الحَصْبة (٢٠).

وقال جابر: طاف رسول الله ﷺ بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحِجْر بمحجنه؛ لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غَشَوْه.

وقال: رفعت امرأة صبيًا لها إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» ".

# ۱۳ – وفي ذي الحجة من هذه السنة: قدم عليٌّ بن أبي طالب الله من السنة على النبي الله الله الله الله النبي الله النبي الله الله النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي ال

#### الشرج:

وقدم عليّ من سعايته من اليمن بِبُدْن النبي ﷺ، فوجد فاطمة ﷺ ممن

- (۱) معناه: إذا هويت شيئًا لا نقص فيه في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره- أجابها إليه، وفيه حسن معاشرة الأزواج، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، لاسيما فيما كان من باب الطاعة. (نووي).
  - (٢) سُمِّيت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصَّب وباتوا به. (نووي).
- (٣) نقلت هذا المبحث بتمامه من كتاب «حجة النبي الله كما رواها عنه جابر الله» للعلامة المحدث الشيخ الألباني الله الشيخ في المحدث الشيخ الألباني الله الشيخ في سياق واحد.

حلَّ: ترجلَّت (۱)، ولبست ثيابًا صبغًا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، وقال: من أمرك بهذا؟! فقالت: إن أبي أمرني بهذا.

قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله هم محرشًا على فاطمة للذي صنعت مُستفتيًا لرسول الله هم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، أنا أمرتها به».

قال جابر: وقال لعليِّ: «ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله ﷺ.

قال: «فإن معي الهدي فلا تحل، وامكث حرامًا كما أنت». قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌ من اليمن، والذي أتى النبي الله من المدينة مائة بدنة (٢).

12- وفي ذي العجة من هذه السنة: نزلت على النبي ﷺ وهو واقف بعرفة يوم الجمعة ﴿ النَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ لَا يَعْمُ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ اللَّهُ وَيَنَا ﴾ [المائدة: ٣].

# (لشرج:

عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةً فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ نزلت عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمُ وَيِنَكُمْ وَيَنَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ وَيَنَا ﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِي ﷺ

<sup>(</sup>١) ترجلَّت: أي: تمشُّطت.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٦٦- ٦٧.

وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ الجُمُعَة (١).

10−وفي ذي الحجة من هذه السنة: ادَّعي مُسَيلِمة الكذاب النبوة، فرأى السندي ﷺ رؤيا فيه وفي الأسود العَنْسي، فتحقَّقتْ.

### الشرج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ، فَأَوْحَىٰ الله إِلَيَّ أَنْ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ، فَأَوْحَىٰ الله إِلَيَّ أَنْ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرَا عَلَيَّ، فَأَوْحَىٰ الله إِلَيَّ أَنْ اللهَ فَلَهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ (٢).

وفي «البخاري» عن أبي هريرة أيضًا: أحدهما العنسى والآخر مسيلمة (٣).

١٦ - وفي هذه السنة: قدم وفد الأزْد بقيادة صُرَد بن عبد الله
 الأزْدي هي على رسول الله على.

#### الشرج:

قدم صُرَد بن عبد الله الأزدي في بضعة عشر رجلاً من قومه، وفدًا على رسول الله هي فنزلوا على فروة بن عمرو فحيًاهم وأكرمهم، وأقاموا عنده عشرة أيام، وكان صُرَد أفضلهم، فأمَّره رسول الله هي على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن، فقاتل بهم أهل

- (۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٥)، كتاب: الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه، ومسلم (٣٠١٧)، كتاب: التفسير.
  - (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٧٥)، كتاب: المغازي، باب: وفد بني حنيفة...
- (٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٧٤)، والحديث أخرجه مسلم أيضًا (٢٢٧٤) في كتاب: الرؤيا، باب: رؤيا النبي ﷺ.

جُرَش، فهزمهم (۱۱).

### ١٧ – وفي هذه السنة: قدم وفد زُبيد علىٰ النبي ﷺ.

#### الشرج:

قدم عمر بن معد يكرب الزبيدي في عشرة نفر من زبيد المدينة، فقال: من سيّد أهل هذه البحرة من بني عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة، فأقبل يقود راحلته حتى أناخ ببابه، فخرج إليه سعد فرحّب به، وأمر رحله فُحُطَّ وأكرمه وحباه، ثم راح به إلى رسول الله في فأسلم هو ومن معه، وأقام أيامًا، ثم أجازه رسول الله بي بجائزة وانصرف إلى بلاده، وأقام مع قومه على الإسلام فلما تُوفِي رسول الله في ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، وأبلى يوم القادسية وغيرها(۱).

١٨ - وفي هذه السنة: قدم على رسول الله ﷺ فَرْوُة بن مُسيك المراديُّ،
 فأسلم، فولّا ه رسول الله ﷺ على: مُراد، وزُبيد، ومُذْحج، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة.

#### الشرج:

قال ابن إسحاق عَظْكَ:

وقدم فروة بن مُسَيك المرادي على رسول الله ﷺ مفارقًا لملوك كندة، ومباعدًا لهم، إلى رسول الله ﷺ.

واستعمله النبي ﷺ على مُراد، وزبيد، ومذحج كلها، وبعث معه خالد بن

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۳۳۷/۱، ۳۳۸، مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ١/٨٢٨، «سيرة ابن هشام» ١٣٣/٤ - ١٣٤.

١٩ وفي هذه السنة: قدم وقد عبد القيس على رسول الله ﷺ القدمة الثانية، وقيمم الجارود بن المعلَّى، وكان نصرانيًا فأسلم.

#### (لشرج:

قدم على رسول ﷺ الجارود بن عمرو بن حَنَش أخو عبد القيس، وكان نصرانيًا، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ كلَّمه فعرض عليه رسول الله ﷺ الإسلام، ودعاه إليه، ورغبه فيه، فخرج من عنده الجارود راجعًا إلى قومه، وكان حسن الإسلام، صُلبًا في دينه حتى هلك(٢).

٢٠ وفي هذه السنة: قدم وفد بني حنيفة على رسول الله ﷺ وفيهم وسيلمة الكذَّاب.

### (لشرج:

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» ١٣٢/٤، مختصرًا.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۲۸/٤.

<sup>(</sup>٣) العسيب: جريد النخل.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ١٢٨/٤.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَىٰ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَى وَمَعَهُ ثَابِتُ بن قَيْسِ بن شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ الله عَلَى وَقَفَ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَلُولِ الله عَلَى قَلْمَ الله عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَلُمْ الله عَلَى عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَلُمُ الله عَلَى عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَلُمُ الله عَلَى عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَلُمْ الله عَلَى عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَلُمْ الله عَلَى عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَوْ سَلُمْ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣١ وفي هذه السنة: قدم الشقيّان: عامر بن الطفيل، وأرْبَد بن قيس بن جَزْء على النبي ﷺ للغدر به، فدعا عليهما، فُطعِن أحدهما، وصُعِق الآخر.

### (لشرج:

عن ابن عباس عن قال: قدم عامر بن الطفيل وأربّد على رسول الله هذا فقال: فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك، فقال: «دعه فإن يرد الله به خيرا يهده»، فأقبل حتى قام عليه، فقال: يا محمد مالي إن أسلمت؟ قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم»، قال: تجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: «لا ليس ذلك إلي إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء»، قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟، قال: «لا»، قال: فماذا تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها»، قال: أو ليس ذلك إلي اليوم؟ وكان أوصى إلى أربّد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف، فجعل يخاصم رسول الله ويراجعه، فدار أربّد خلف النبي الله النبي المخربة، فاخترط من يخاصم رسول الله ويراجعه، فدار أربّد خلف النبي اليفربه، فاخترط من

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٧٣)، كتاب: المغازي، باب: وفد بني حنيفة، ومسلم (٢٢٧٤) قوله: وإنى لأراك ... يعنى الرؤية التي تقدم ذكرها.

سيفه شبرًا ثم حبسه الله تعالى فلم يقدر على سلّه، وجعل عامر يومئ إليه، فالتفت رسول الله في فرأى أربد وما يصنع بسيفه، فقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت»، فأرسل الله تعالىٰ على أَرْبَد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته، وولى عامر هاربًا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربد، والله لأملأنها عليك خيلا جردًا وفتيانًا مردًا. فقال رسول الله ني «يمنعك الله تعالىٰ من ذلك وابنا قيلة» – يريد الأوس والخررج – فنزل عامر بيت امرأة سلولية، فلما أصبح ضمّ عليه سلاحه، فخرج وهو يقول: واللات والعزىٰ لئن أصحر محمد إلي وصاحبه – يعني ملك الموت – لأنفذتهما برمحي، فلما رأى تعالىٰ ذلك منه أرسل ملكا فلطمه بجناحيه فأذراه في التراب، وخرجت على ركبته غدة في الوقت عظيمة فلطمه بجناحيه فأذراه في التراب، وخرجت على ركبته غدة في الوقت عظيمة كغدة البعير، فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدّة كغدة البعير وموت في كغدة البعير، فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدّة كغدة البعير وموت في بيت السلولية، ثم مات على ظهر فرسه، وأنزل الله تعالىٰ فيه هذه القصة: هي سَوَآهُ مِنَ مُنَ أَسَرٌ الْقَوْلُ وَمَن جَهَرَبِهِ عَلَى حتى بلغ ﴿وَمَادُ عَآهُ الكَفِرِينَ إِلَا فِي صَلَالِ الله المحلة على الرحد: ١٣ - ١٤] (١٠).

# ٣٢ - وفي هذه السنة: قدم وفد طيعً على رسول الله ﷺ، وفيهم زيد الخير، فأسلموا.

# (لشرج:

وقدم على رسول الله 費 وفد طيئ فيهم زيد الخيل، وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلَّموه وعرض عليهم رسول الله 對 الإسلام، فأسلموا، فحسن إسلامهم، وسماه رسول الله 對 زيد الخير(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (۱۵۹، ۱۲۰)، والبيهقي في «الدلائل» ۲۰۰۵، وابن هشام في «السيرة» ۱۲۲/۶– ۱۲۶، وانظر: «البداية والنهاية» ۱۲۵/– ۱۲۸.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۲۹/٤.



٣٣ - وفي هذه السنة: قدم وَبَرُ بن بُمَنس على الأبناء باليمن، يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم فيروز الديلمي، ووهب بن منبعً، وعطاء بن مَرْكَبود، وغيرهم.

### الشرج:

في سنة عشر قدم وبر بن يُحَنّس على الأبناء من عند النبي ﷺ، فنزل على بنات النعمان بن بُزْرَج، فأسلمن، وبعث إلى فيروز الديلمي، فأسلم، وإلى مركبود، فأسلم (١٠).

٢٠-وفي هذه السنة: أسلم (باذان) ملك اليمن، وبعث إلى النبي ﷺ بإسلامه، فأقره النبي ﷺ على اليمن.

#### الشرج:

٣٥- وفي هذه السنة قدم وفد كندة على رسول الله ﷺ، وفيهم ٢٥- وفي الأشعث بن قيس الكندي، فأسلموا.

#### الشرج:

قدم وفد كِنْدة على رسول الله ﷺ، فأسلموا (")، وعَنْ الْأَشْعَثِ بن قَيْسٍ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلَا يَرَوْنِي إِلَّا أَفْضَلَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>١) انظر: «الإصابة» ٢٠٧٨/٣، و«تاريخ الطبري» ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ الطبري» ١٣٣/٢، و«الإصابة» ١٩٢/١.

<sup>(</sup>۳) انظر: «سيرة ابن هشام» ١٣٤/٤.

رَسُولَ الله أَلَسْتُمْ مِنَّا؟ فَقَالَ: نَحْنُ بنو النَّصْرِ بن كِنَانَةَ، لَا نَقْفُو أُمَّنَا، وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا، قَالَ فَكَانَ الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ، يَقُولُ: لَا أُتِي بِرَجُلٍ نَفَىٰ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، ومِنْ النَّصْرِ بن كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدِّ<sup>(۱)</sup>.

# ٢٦ - وفي هذه السنة: قدم وفد مُحارب على رسول الله ﷺ. (لشرج:

قدم وفد محارب على رسول الله على سنة عشر في حجة الوداع، وهم عشرة نفر، منهم سواء بن الحارث، وابنه: خزيمة بن سواء، فنزلوا دار رملة بنت الحارث، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء، فأسلموا، وقالوا: نحن على من وراءنا. وأجازهم رسول الله ملى كما يجيز الوفد، وانصرفوا إلى أهلهم (٢).

٧٣- وفي هذه السنة: نزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُ إِلِسَتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُرُ وَالَّذِينَ اَمَنُ إِلِيسَتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُرُ وَالْقَيْمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ الظَّهِ يَرَوَ وَمِنْ بَعْدِ وَالْقَيْمِ وَالْفَيْفِينَ فَيَابَكُمُ مِنَ الظَّهِ يَرَوَ وَمِنْ بَعْدِ مَكُو اللَّهُ عَلَيْمُ مُنَا عُلَيْمُ مُنَا عُلَيْمُ مَنَا اللَّهِ عَلَيْمُ مَنَا اللَّهِ عَلَيْمُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُع

#### (لشرج:

قال ابن سيد الناس على في معرض ذكره لأحداث السنة العاشرة من هجرة النبي يا

وَنَزُولَ: ﴿ يَكَأَيُّهُ كَا ٱلَّذِيكَ مَامَنُواْلِيسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ الآية [النور: ٥٨]،

 <sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن ماجه (۲۲۱۲)، كتاب: الحدود، باب: من نفى رجلاً من قبيلته،
 وحسنه الألباني (الصحيحة) (۲۳۷٥).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ٢٩٩/١، مختصرًا.



وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك.اهـ(١).

# ٣٨ - وفي هذه السنة: مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن سنة ونصف. (لشرج:

قال ابن حجر ﷺ:

إبراهيم ابن سيد البشر محمد ﷺ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أمّه مارية القبطية، ولدته في ذي الحجة سنة ثمان، قال مصعب الزبيري: ومات سنة عشر، جزم به الواقدي، وقال يوم الثلاثاء لعشر خلون من شهر ربيع الأول.اهر(۱).

# ٢٩ وفي هذه السنة: كسفت الشمس يوم موت إبراهيم، فصلًى النبي ﷺ صلاة الكسوف.

### الشرج:

عن الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ﷺ قال: كَسَفَتْ الشَّمْسُ على عهد رسول الله ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا الله وَصَلُوا حَتَّىٰ يَنْجَلِىَ» (٣).

وعَنْ جَابِرِ بن عبد الله عَلَىٰ قَالَ: كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَىٰ يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِ فَصَلَّىٰ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّىٰ جَعَلُوا يَخِرُونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن، رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ عَلَىٰ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّىٰ لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا عَرِضَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّىٰ لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَدْتُهُ – أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا – فَقَصْرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّالُ،

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ١/٥٠١، وانظر: «عيون الأثر» ٤/٢ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٠)، كتاب: الكسوف، باب: الدعاء في الكسوف.

فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بني إِسْرَائِيلَ تُعَدَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ<sup>(۱)</sup>، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بن مَالِكِ يَجُرُ تُصْبَهُ<sup>(۲)</sup> فِي النَّارِ».

وفي رواية: «وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً» وَلَمْ يَقُلْ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ.

وفي رواية: أن النبي الله النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنْ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي تَلْجَفِي، وَعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ حِينَ رَأَيْتُهُ وَيَ تَأَخَّرْتُ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِي يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ أَنْ فَطِنَ لَهُ قَالَ: الْمِحْجَنِي يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ أَنْ فَطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِهِ وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّىٰ رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَةِ، النَّاتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّىٰ مَاتَتُ الْتَيْهُ وَيَا أَرْيِكُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي آنَ لَا لَا عَلْهُ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي آنَ لَا لَا فَعَلَ مَنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ» (\*).

وعَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: انْصَرَفَ رَسُولُ الله – من الصلاة – وَقَدْ تَجَلَّتُ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسُ، فَخَصِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا آيَاتِ الله، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا

<sup>(</sup>١) خشاش الأرض: أي من هوامها وحشراتها، وقيل: من صغار الطير. (نووي).

<sup>(</sup>٢) قصبه: أمعاءه.

<sup>(</sup>٣) آضت الشمس: أي رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، وهو من آض يثيض إذا رجع. (نووي).

<sup>(</sup>٤) المحجن: هو عصا معكوفة الطرف.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠٤)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض علىٰ النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.



وَادْعُوا الله وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنْ الله أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ»(۱).

وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا أَن النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيِّ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَاثِبَ» (٢٠).

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنْ الصحابة قَالُوا: يَا رَسُولَ الله رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ ( " )، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ اللَّانْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظُرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْفُرِهِنَّ »، قِيلَ: هَيْكُفُو الْإِحْسَانِ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ أَيَكُونُو الْإِحْسَانِ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللَّهُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ » ( أَنْ مُنْكُ أَنْ أَنْكُ مَنْكُ خَيْرًا قَطُّ » ( اللهُ مُنْكُ مَنْكُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَنْكُ مَنْكَ خَيْرًا قَطُّ » ( الله عَنْكُ مَنْكُ مَنْكُ خَيْرًا قَطُّ » ( الله عَنْكُ مَنْكُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال ابن حجر ﷺ:

يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم - يَعْنِي: إبْن النَّبِي ﷺ-، وَقَدْ ذَكَرَ جُمْهُور أَهْل السِّيَر أَنَّهُ

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٤٤)، كتاب: الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف،
 ومسلم (٩٠١)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٤٦)، كتاب: الكسوف، باب: خطبة الإمام في الكسوف، ومسلم (٩٠١)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف، واللفظ لمسلم. قوله: «وهو الذي سيَّب السوائب»، السائبة: ناقة، أو بقرة، أو شاة إذا بلغت من العمر شيئًا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل، تقربًا للآلهة وكان ابن لُحَيِّ هو الذي سنَّ ذلك.

<sup>(</sup>٣) كففت: أي وقفت.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٠٥٢)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف جماعة، ومسلم (٩٠٧)، كتاب: الكسوف، باب: ما عُرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.

مَاتَ فِي السَّنَة الْعَاشِرَة مِنْ الْهِجْرَة، فَقِيلَ: فِي رَبِيعِ الْأَوَّل، وَقِيلَ: فِي رَمَضَان، وَقِيلَ: فِي الْحَجِّ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَقِيلَ: فِي ذِي الْحَجِّ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ شَهِدَ وَفَاته وَكَانَتْ بِالْمَدِينَةِ بِلَا خِلَاف، نَعَمْ قِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ سَنَة تِسْع فَإِنْ ثَبَتَ يَصِح، وَجَزَمَ النَّووِيّ بِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَة الْحُدَيْبِيَةِ، وَيُجَاب بِأَنَّهُ كَانَ يَوْمِئِذِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَجَعَ مِنْهَا فِي آخِر الشَّهْر.اه (۱).

۳۰ وفي هذه السنة: أسلم أميرٌ من أمُراء الروم، وأرسل إلى النبي ﷺ يخبره بإسلامه، فعلم الروم، فأخذوه وقتلوه، وهو فروة بن عمرو الجذامي.

### (لشرج:

#### قال ابن إسحاق عِظْكُ:

وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله السلامة وأهدى له بغلة بيضاء وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العرب، فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه، غلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، ثم أخذوه فصلبوه على ماء يقال له: عفرى بفلسطين، ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء.اهر(٢).

# ٣١- وفي هذه السنة: قدم وفد الرهاويين على رسول الله ﷺ. (لشرح:

قدم خمسة عشر رجلاً من الرهاويين، وهم حيّ من مذحج، على رسول الله ﷺ سنة عشر، فنزلوا دار رملة بنت الحارث، فأتاهم رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» ۲۱۶/۲، ۲۱۵.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۱۳۸/٤، بتصرف.



فتحدث عندهم طويلاً، وأهدوا لرسول الله هدايا منها فرس يقال له: المرواح وأمر به فشوّر بين يديه فأعجبه، فأسلموا وتعلَّموا القرآن والفرائض، وأجازهم كما يُجيز الوفد (۱).

# ٣٢ - وفي هذه السنة: قدم وفد عَنْس على رسول الله ﷺ. (لشرج:

ذكره ابن سعد في «الطبقات»، أنه وفد على رسول الله الله الله من بني عنس يقال له: ربيعة، وذكر له قصة مع النبي الله الله عند النصرافه من عند النبي الله وهو في طريقه إلى أهله (٢).

# ٣٣ - وفي هذه السنة: قدم وفد الصَّدِف على رسول الله ﷺ. (لشرج:

قدموا في بضعة عشر راكبًا فصادفوا رسول الله الله الله الله الله المنبر، فجلسوا ولم يسلموا، فقال: «أمسلمون أنتم؟»، قالوا: نعم، قال: «فهلًا سلمتم»، فقاموا، فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال: «وعليكم السلام، اجلسوا»، فجلسوا، وسألوا رسول الله عن أوقات الصلوات (٢٠).

٣٤ - وفي هذه السنة: بعث رسول الله ﷺ أبا موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل ﷺ إلى اليمن.

### الشرج:

عَنْ مُعَاذِ بِن جَبَلٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَىٰ الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۴٤٤/۱، مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ٩/١، مختصرًا.

يُوصِيهِ، وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا، وْلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وُقَبْلِي عَنْ الله ﷺ فَأَقْبَلَ وَقَبْرِي »، فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ الْتَفَتَ رسول الله ﷺ فَأَقْبَلَ بِوجْهِهِ إلىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا» (۱).

وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا مُوسَىٰ وَمُعَاذَ بِن جَبَلٍ إِلَىٰ الْيَمَنِ قَالَ وَابْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَشِرَا وَابْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَشِرَا وَلَا تُعَيِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ عَمَلِهِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ عَمَلِهِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَىٰ فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ حَتَّىٰ النَّهَىٰ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَىٰ فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ حَتَّىٰ النَّهَىٰ إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَىٰ عَمْلُو عَلَىٰ بَعْلَتِهِ حَتَّىٰ النَّهَىٰ عَمْلُهُ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَىٰ عَمْلُومِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَا عبد الله بن قَيْسٍ أَيُّمَ هَذَا قَالَ هَذَا رَجُلٌ عَلَىٰ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَلْمَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ قَالَ أَنْهُ أَوْلُ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِن النَّوْمِ فَقَدْ تَقَرُقُ أَالْهُ إِنَّهُ مَا كَتَبَ الله لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي (''.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِمُعَاذِ بن جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه أحمد ٢٣٥/٥، بإسناد حسن.

 <sup>(</sup>٢) المخلاف: هو الإقليم، بلغة أهل اليمن، وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن، وله
 بها مسجد مشهور إلى اليوم، وكانت جهة أبي موسى السفلى (فتح).

 <sup>(</sup>٣) يعني: ألازم قراءته ليلاً ونهارًا، شيئًا بعد شيء، وحينًا بعد حين، مأخوذ من فواق الناقة،
 وهو أن تُحلب ثم تُترك ساعة حتى تدر، ثم تُحلب هكذا دائمًا. (فتح).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٤١، ٤٣٤٢)، كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.



الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَإِنَّهُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَإِنَّهُ وَيَوْنَ الله حِجَابٌ (۱).

وعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ بَعْثَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. الْبِتْعُ: نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ: نَبِيدُ الشَّعِيرِ (٢).

٣٥ – وفي هذه السنة: ظمر الأسود العَنْسي باليمن، وادَّعيٰ النبوة، وعظمت فتنته، فقتله فيروز الديلمي.

# (لشرج:

ذكره ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>، وقال: وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعىٰ النبوة (١٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٣٤٧)، كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى السهادتين وشرائع الى السهادتين وشرائع الإسلام.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٤٣) كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ ... .
 (۳) «الاستيعاب» (۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل في التاريخ» ٢٣١/، ٢٣١، «أسد الغابة» ٤٦٤، (٤٦، ٤٦٤، «الإصابة» الإصابة» (١٠). من السنة الحادية عشر، وكذلك فقرة (١٠).



#### ٣٦ – وفي هذه السنة: كانت سريةٌ إلى رعْية السُّحيمي الذي رقَّع بكتاب النبي ﷺ دَلْوَهُ.

#### الشرج:

عَنْ رِعْيَةَ السُّحَيْمِيّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي أُدِيمٍ أَحْمَرَ، فَأَخَذَ كِتَابَ رَسُولِ الله ﷺ، فَرَقَعَ بِهِ دَلْوَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، فَلَمْ يَدَعُوا لَهُ رَائِحَةً وَلَا سَارِحَةً وَلَا أَهْلًا وَلَا مَالًا إِلَّا أَخَذُوهُ، وَانْفَلَتَ عُزْيَانًا عَلَىٰ فَرَسِ لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةٌ حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ إِلَىٰ ابْنَتِهِ، وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ فِي بني هِلَالٍ، وَقَدْ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ أَهْلُهَا، وَكَانَ مَجْلِسُ الْقَوْمِ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا فَدَارَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَتُهُ أَلْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا، قَالَتْ: مَا لَكَ، قَالَ: كُلُّ الشَّرِّ نَزَلَ بِأَبِيكِ مَا تُرِكَ لَهُ رَائِحَةٌ وَلَا سَارِحَةٌ وَلَا أَهْلُ وَلَا مَالٌ إِلَّا وَقَدْ أُخِذَ، قَالَتْ: دُعِيتَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، قَالَ: أَيْنَ بَعْلُكِ؟ قَالَتْ: فِي الْإِبِلِ، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ، قَالَ: كُلُّ الشُّرّ قَدْ نَزَلَ بِهِ مَا تُركَتْ لَهُ رَائِحَةٌ وَلَا سَارِحَةٌ وَلَا أَهْلٌ وَلَا مَالٌ إِلَّا وَقَدْ أُخِذَ وَأَنَا ۚ أُرِيدُ مُحَمَّدًا أُبَادِرُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ أَهْلِي وَمَالِي، قَالَ: فَخُذْ رَاحِلَتِي بِرَحْلِهَا، قَالَ: لَا حَاجَةً لِي فِيهَا، قَالَ: فَأَخَذَ قَعُودَ الرَّاعِي وَزَوَّدَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غَطَّىٰ بِهِ وَجْهَهُ خَرَجَتْ اسْتُهُ وَإِذَا غَطَّىٰ اسْتَهُ خَرَجَ وَجْهُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْرَفَ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ أَتَىٰ رَسُولَ الله ﷺ فَكَانَ بِحِذَاثِهِ حَيْثُ يُصَلِّي، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ الله ﷺ الْفَجْرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله ابْسُطْ يَدَيْكَ فَلْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَهَا، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهَا قَبَضَهَا إلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، قَالَ: فَفَعَلَ النَّبِيِّ ﷺ ذَلِكَ ثَلَاثًا قَبَضَهَا إِلَيْهِ وَيَفْعَلُهُ، فَلَمَّا كَانَتْ الثَّالِثَةُ، قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟»، قَالَ: رِعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: فَتَنَاوَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَضُدَهُ، ثُمَّ رَفَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا رِعْيَةُ السُّحَيْمِي الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ كِتَابِي فَرَقَعَ بِهِ دَلْوَهُ فَأَخَذَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَهْلِي وَمَالِي، فَالَ: «أَمَّا مَالُكَ، فَقَدْ قُسِّم، وَأَمَّا أَهْلُكَ، فَمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ»،



فَخَرَجَ، فَإِذَا ابْنُهُ قَدْ عَرَفَ الرَّاحِلَةَ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَهَا، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: هَذَا ابْنِي، فَقَالَ: يَا بِلَالُ اخْرُجْ مَعَهُ فَسَلْهُ أَبُوكَ هَذَا، فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ بِلَالٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَبُوكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اسْتَعْبَرَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ (''، فَقَالَ: «ذَاكَ جَفَاءُ الْأَعْرَابِ» ('').

#### ٣٧ - وفي هذه السنة: قدم وفد قُشَير بن كعب على رسول الله ﷺ. الشرج:

وفد على رسول الله ، نفر من قُشير، فيهم ثور بن عروة بن عبد الله بن قُشير، فأسلم، فأقطعه رسول الله وعليعة وكتب له بها كتابًا، ومنهم: حيدة بن معاوية بن قُشير، وذلك قبل حجة الوداع وبعد حُنين، ومنهم: قُرَّة بن هبيرة بن سلمة الخير بن قُشير، فأسلم، فأعطاه رسول الله وكساه بُردًا، وأمره أن يتصدّق على قومه – أي: يلى الصدقة – (٣).

#### ٣٨- وفي هذه السنة: قدم وفد بجيلة على رسول الله ﷺ. (نشرج:

سبق ذكر وفد بجيلة في الفقرة (٩) من هذه السنة، قدوم جرير بن عبد الله البجلي الله على رسول الله على مسلمًا، فليُنظر، وقد ذكر هذا الوفد ابن سعد (١٠).

<sup>(</sup>١) أي: ما رأيت منهم ما يحدث بين أب وابن إذا التقيا في مثل هذه الظروف، من حرارة اللقاء.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۲۲۳٦٥)، وقال الحافظ في «الإصابة» ٤٨٧/٣:
 إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ٤//١ ٣.

## السنة الحادية عشر من الهجرة



#### السنة العادية عننر من المجرة

#### وفيها خمسة عشر حطثًا:

١- في المحرم من هذه السنة: ظهر الأسود العنسي الكذاب باليمن،
 فادّعي النبوة، ودانت له نجران وصنعاء، وعظمت فتنته.

#### الشرج:

ذكر ابنُ كثير – عليه رحمة الله تبارك وتعالىٰ- قصة ظهور الأسود العنسي وفتنة التي استفحلت، إلىٰ حين قتله فيروز الديلمي.

#### وهذا أمره الذي ذكره ابن كثير باختصار:

ولما بلغ النبي ﷺ أمر الأسود العنسي، أرسل كتابًا مع وَبْر بن يُحنَّس

الديلمي، يأمر فيه المسلمين بمقاتلة الأسود العنسي، وقام معاذ بن جبل بهذا الكتاب أتم القيام، وبلَّغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي الله باليمن، فاتفقوا مع أمراء جنده ومنهم قيس بن عبد يغوث، وداذوية – وكانوا قد كرهوه وكرهوا أمره لاستهانته بهم – على قتله ودبَّروا لذلك مع امرأته آزاذ، فأدخلت فيروز الديلمي، فقتله وهو نائم (۱).

#### ٣- وفي هذه السنة: قدم وفد النخع على رسول الله ﷺ.

#### (لشرج:

قال ابن سعد على ا

كان آخر من قدم من الوفد على رسول الله وفد النخع، وقدموا من اليمن للنصف من المحرم سنة إحدى عشرة، وهم مائتا رجل، فنزلوا دار رملة بنت الحارث، ثم جاءوا رسول الله مقرّين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن (٢).

٣ – وفي صفر من هذه السنة: أمّر رسول الله ﷺ أسامة بن زيد ﷺ على ٰ سرية لغزو الشام، فتوقّف بالجُرْف لمرض رسول ﷺ.

#### (لشرج:

قال ابن إسحاق على:

أن رسول الله ﷺ استبطأ الناس في بعث أسامة بن زيد، وهو في وجعه، فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر، وقد كان الناس قالوا في إمرة

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» ٧/٤٤- ٥٥.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ٢/٦ ٣٤.

أسامة: أمَّر غلامًا حدثًا على جلة المهاجرين والأنصار، فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: «أيها الناس أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقًا لها»، قال: ثم نزل رسول الله ، وانكمش الناس في جهازهم واستعز برسول الله وجعه والله وجعه والنامة، وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجرف، من المدينة على فرسخ، فضرب به عسكره، وتتام إليه الناس، وثقل رسول الله ، فأقام أسامة والناس، لينظروا ما الله قاض في رسول الله ،

### ٤− وفي صفر هن هذه السنة: خرج رسول ألله ﷺ في جوف الليل، قاستغفر لأهل البقيع كالمودِّع لهم.

#### (لشرج:

عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ مَوْلَىٰ رَسُولِ الله عَلَىٰ قَالَ بَعَثِنِي رَسُولُ الله عَلَىٰ في جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُويْهِبَةَ إِنِّي قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ فَانْطَلِقْ مَعِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ النَّاسُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمْ الله مِنْهُ أَقْبَلَتْ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ فِيهِ النَّاسُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَجَّاكُمْ الله مِنْهُ أَقْبَلَتْ الْفِيَلُ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ أَوَلَهَا آخِرَهَا الْآخِرَةُ شَرِّ مِنْ الْأُولَى»، قَالَ: ثُمَّ الْفِيَلُ الْمُظْلِمِ يَتْبَعُ أَوَلُهَا آخِرَهَا الْآخِرَةُ شَرِّ مِنْ الْأُولَى»، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَتُ مَا أَعْبَدِ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْحُلْدَ فِيهَا أَقْبَلَ عَلَيَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا مُويْهِبَةَ إِنِي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الدُّنْيَا وَالْحُلْدَ فِيهَا أَقْبَلَ عَلَيْ وَالْجَنَّةِ»، قَالَ: قُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي فَعُلُ وَاللهِ يَا أَبَا مُويْهِبَةً لَقَدْ اخْتَرْتُ فَعَلَ الْجَنَّةِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَةِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَةِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْمَ وَاللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَةً لَقَدْ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِي عَلَى وَاللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَةً لَقَدْ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِي عَلَى وَاللّهِ يَا أَبَا مُويْهِبَةً لَقَدْ اخْتَرْتُ لِلْعَامِ الْبَقِيعِ ثُمَّ الْمُويْقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَاقِ وَالْجَنَقِ وَالْجَنَاقِ وَالْجَنَاقِ وَالْجَنَاقِ وَالْجَنَقُ وَلَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَوْلَ اللهُ عَلَى الْمَوْلُولُ الْمَوْلُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْ

<sup>(</sup>١) أي: اشتدَّ وجعه.

<sup>(</sup>٢) «سيرة ابن هشام» عن عروة مرسلاً، وله شواهد في «الصحيحين» البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٢٤٢٦).



فِي وَجَعِهِ الَّذِي قَضَاهُ الله رَكِمَكُ فِيهِ حِينَ أَصْبَحَ.

وفي رواية: فما لبث بعد ذلك إلا سبعًا أو ثمانيًا حتى قُبض ﷺ(١).

٥- وفي أواخر صفر من هذه السنة: بدأ المرض برسول الله ﷺ.

#### (لشرج:

بدأ النبي ﷺ يشعر بالسُّم الذي وضعته له اليهودية بخيبر، فقال: «يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِ»(٢).

ثم شعر النبي ﷺ بصداع في رأسه (٣).

فكان هذا بداية مرضه ﷺ، في أواخر شهر صفر ('').

٦-وفي ربيع الأول من هذه السنة: اشتد وجع رسول الله ، وهو في بيت ميمونة ، فدعا نساءه - رضي الله عنمن - فأستأذنمن أن يُمرَّض في بيت عائشة ، فأذنَّ له.

#### (لشرج:

أَوَّلُ مَا اشْتَكَىٰ النبي ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عائشة ﷺ، فأَذِنَّ لَهُ، قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَىٰ الْفَضْلِ بن عَبَّاسٍ،

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه أحمد (١٥٩٣٨، ١٥٩٣٩) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤٢٨) معلقًا، وقال الحافظ في «الفتح» ٧٣٧/٧: وَصَلَهُ الْبَرُّار، وَالْحَاكِم، وَالْإِسْمَاعِيلِيّ، مِنْ طَرِيق عَنْبَسَةَ بن خَالِد، عَنْ يُونُس بِهَذَا الْإِسْنَاد.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاريخ الطبري» ٢٢٦، ٢٢٦.

وَالأَخرِيٰ عَلَىٰ على ﴿ اللَّهُ اللَّ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله و من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: «بل أنا والله يا عائشة وا رأساه»، قالت: ثم قال: «وما ضرك لو مِتِّ قبلي، فقمتُ عليك وكفَّتك وصليت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله ، وتتام به وجعه، وهو يدور على نسائه، حتى استعزَّ به وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه، فاستأذنهنَّ أن يُمرَّض في بيتي فأذِنَّ له (۲).

٧ - وفي ربيع الأول من هذه السنة: وقبل أن يُنوفّى رسول الله ﷺ بخمس، خطب في الناس، فبين فضل أبي بكر ﷺ، وأوصى بالأنصار خيرًا، وحذَّر من اتخاذ القبور مساجد.

#### الشرج:

عن جُنْدَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِي أَبْرَأُ إِلَىٰ الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا قَبُورَ النَّبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» (").

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٤٢)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته، ومسلم (٤١٨)، كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر....

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن هشام في «السيرة» بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٢)، كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور ....



## ٨ - وفي ربيع الأول من هذه السنة: أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلًى بهم ثلاثة أيام.

#### الشرج:

عَنْ عَائِشَةَ عَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله مَّ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَأُذِنَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ، فَأَعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَخَرَجَ أبو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِي عَلَى مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَىٰ بِالنَّاسِ»، فَخَرَجَ أبو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِي عَلَى مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَىٰ بِالنَّاسِ»، فَخَرَجَ أبو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنْ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ أبو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ بِيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِي أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَ أُتِي بِهِ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَكَانَ النَّبِي عَلَى يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَكَانَ النَّبِي عَلَى بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أبي بَكْرٍ، فقال: برأسه نعم (١٠). وأبو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أبي بَكْرٍ، فقال: برأسه نعم (١٠).

## ٩- وفي ربيع الأول من هذه السنة، وقبيل وفاته ﷺ طلّى بالناس خلفه قيامًا.

#### الشرج:

عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد الله بن عُبْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله عِنْ قَالَتْ: بَلَىٰ، ثَقُلَ النَّبِيُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله عِنْ قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»، قَالَتْ: النَّاسُ؟»، قُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»، قَالَتْ: فَقَالَ عَنْ: «أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟» فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ عَنْ: «أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»، قَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرَجه البخاري (٦٦٤) كتاب: الأذان، باب: حد المريض أن يشهد الجماعة، ومسلم (١٨٤)، كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر....



١٠ وفي ربيع الأول من هذه السنة: وقبل وفاة النبي ﷺ بيوم واحد قُتل الأسود العنسي الكذاب، قتله فيروز الديلمي، فأخبرهم النبي ﷺ بذلك قبل أن يأتيهم خبره.

(لشرج:

· ذكر ذلك ابن كثير<sup>(۲)</sup>:

عن ابن عمر على قال: أتى الخبر النبيّ على من السماء الليلة التي قُتل فيها

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٨٧)، كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم (١٨٤)، كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر....

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ٧/٨٨.



العنسي ليُبشِّرنا، فقال: «قُتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين»، قيل: ومن؟ قال: فيروز، فاز فيروز.اه.

#### ثم قال ﷺ:

وقد قَدَّمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعد ما جهز جيش أسامة، وقيل: بل جاءت البشارة إلى المدينة صبيحة تُوفي رسول الله ﷺ، والأول أشهر، والله أعلم.اهـ(١).

ا- وفي منتصف النمار من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من هذه السنة: تُوفِّي رسول الله ﷺ بعد أن بلَّغ رسالة ربه، فداه أبي وأمي ونفسي وروعي.

#### (لشرج:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الله خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ الله»، فَبُكَى أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ ﷺ، فَقُلْتُ فِي الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ الله عَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ الله، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، قَالَ: «يَا فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ الله، فَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمِّتِي لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلَا مِنْ أُمْتِي لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمْتِي لَا تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا فَيَا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الله

وفي لفظ للدارمي: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، حَتَّىٰ أَهْوَىٰ نَحْوَ الْمِنْبَرِ فَاسْتَوَىٰ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٦) الصلاة، ومسلم (٢٣٨٢) فضائل الصحابة.

وَاتَّبَعْنَاهُ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَىٰ الْحَوْضِ مِنْ مَقَامِي هَذَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ»، قَالَ: فَلَمْ يَفْطِنْ لَهَا أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَبَكَىٰ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: ثُمَّ هَبَطَ، فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ السَّاعَةِ.

#### وصايا النبي ﷺ قبل وفاته

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ: «أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ»(١).

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله الله فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بِكْرِ بِنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرِ»('').

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ فِي مَرَضِهِ: «اَدْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّىٰ أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ، وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ وَيَأْبَىٰ الله وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ»<sup>(٣)</sup>.

وعَنْ مُحَمَّدِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ، فَلَمْ أَجِدْكَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٤)، الصلاة، وأحمد (٢٧٠/١).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦٦٦) المرض، ومسلم (٣٢٨٧) فضائل الصحابة.

قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرِ»(١).

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ، قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ الْتَهَتْ إِلَىٰ هَذَا(٢). قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بِنِ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْتَهَتْ إِلَىٰ هَذَا(٢).

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي مَرَضِهِ: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصحابي»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ، فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ، قَالَ: «نَعَمْ»، فَجَاءَ فَخَلَا بِهِ، فَجَعَلَ عُمْرَ، فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ، قَالَ: «نَعَمْ»، فَجَاءَ فَخَلَا بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يُكَلِّمُهُ، وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، قَالَ قَيْسٌ: فَحَدَّثِنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ، النَّبِيُ ﷺ يُكَلِّمُهُ، وَوجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، قَالَ قَيْسٌ: فَحَدَّثِنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ، أَنَّ صَائِرٌ أَنَّ عُشْمَانَ بِن عَفَّانَ، قَالَ يَوْمَ الدَّارِ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ، وَقَالَ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، قَالَ قَيْسٌ: فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْنَوْمَ (٣٠.

وقال ﷺ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ قَضَوْا مَا عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٥٩) فضائل الصحابة، ومسلم (٢٣٨٦) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٨٥) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (١١٣) المقدمة وابن أبي عاصم في السنة (١١٧٥)، وابن سعد ٢٦/٣، وقال الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سهلة مولى عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان والعجلي والعسقلاني. وانظر: «ظلال الجنة في تخريج السنة» ٢٠/٢ه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الشافعي والبيهقي في «المعرفة» عن أنس، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٨٧).

وقال ﷺ: «اسْتَوْصُوا بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا»<sup>(١)</sup>.

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله فَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ، حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ، حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُونَ، وَتَقِلُ الْأَنْصَارُ، حَتَّىٰ عَلَيْهُ بَلْ يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُه، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ» (٢٠).

وفي رواية: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَى مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ، حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْتًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْتًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ»، فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْمًا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ»، فَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْمًا .

وعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله ﴿ وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(٢).

وعَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب ﷺ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ الله ﷺ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد عن أنس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٠٠) عن ابن عباس كا.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٢٧) الجمعة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٦٩٧)، وأحمد (٢١٧/٣)، وصححه الألباني «الإرواء» (٢١٧٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (١٥٦٥)، وابن ماجه (٢٦٩٨)، وصححه الألباني.

وعَنْ عبد الله بن عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ الله ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَىٰ لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبُ ﷺ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

وفي لفظ قال: قَالَ كَشَفَ رَسُولُ الله ﷺ السِّتْرَ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ – ثَلَاثَ مَرَّاتٍ – إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا يَرَاهَا الْعبد الصَّالِحُ، أَوْ تُرَىٰ لَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ بقية الحديث (۱).

وعَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ عَهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ بَلً دَمْعُهُ الْحَصَىٰ، فَقُلْتُ (٢): يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، قَالَ: اشْتَلً بِرَسُولِ الله عَلَيْ وَجَعُهُ، فَقَالَ: «اثْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي»، بِرَسُولِ الله عَلَيْ وَجَعُهُ، فَقَالَ: «اثْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي»، فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ، قَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ: أَخْوِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بنحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ»، قَالَ: وَسَكَتَ عَنْ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالُهَا فَأَنْسِيتُهَا (٢).

وفي رواية: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله ﷺ، وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بِن الْخَطَّابِ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُوا بَعْدَهُ»، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْخَطَّابِ، قَالَ الله، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ الله، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧٩) الصلاة، وأبو داود (٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) القائل هو سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٣١) المغازي، ومسلم (١٦٣٧) الوصية.

الْبَيْتِ، فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ النَّبِيُ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّعْوَ وَالِاخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قُومُوا»، قَالَ عُبَيْدُ الله: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي ﷺ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَبَيْنُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ الْحُرِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكُتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَلَهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَطِهِمْ وَلَعَلَهِ فَا لَيْ يَعْتَلُوهِ فَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### النبي ﷺ ينعي نفسه إلى فاطهة – عليما السلام–

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النّبِي ﷺ، فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَتِي»، فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتْ فَاطِمَةُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ: لَهَا مَا يُبْكِيكِ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله ﷺ، فَقُلْتُ: لَهَا مَا يُبْكِيكِ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ لَهَا: حِينَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ لَهَا: حِينَ بَكَتْ أَخَطَكِ رَسُولُ الله ﷺ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى إِذَا قَبِضَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَمْ مَنَّ أَلُهُ إِنَّهُ مَالَوْهُ إِلْهُ أَنْ كُلُ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، وَنِعْمَ السَلَفُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَوْلَ مَنْ مَكُونِي سَتِدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأَمْةِ، وَقَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَتِدَةَ نِسَاءِ مِذِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِدَةً نِسَاءٍ هَذِهِ الْأُمْةِ»، فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ ''.

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِي ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ: فَاطِمَةُ – عَلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱٤)، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ومسلم (١٦٣٧)، كتاب: الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٢٣، ٣٦٢٥) الأنبياء، ومسلم (٢٤٥٠) فضائل الصحابة.



السَّلَام- وَا كَرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ»(١).

#### قبل الوفاة بيوم

وقبل يوم من الوفاة – يوم الأحد – أعتق النبي ﷺ غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته، وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه ﷺ مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من الشعير(1).

وعَنْ أُسَامَةَ بِن زَيْدِ بِن حارثة ﷺ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله ﷺ هَبَطْتُ، وَهَبَطَ النَّاسُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ أَصْمَتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيَّ وَيَرْفَعُهُمَا، فَأَعْرِفُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي (٣).

#### أخر يوم في حياة النبي ﷺ

وخرج النبي الله في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فكادوا يُفتنون من الفرح به الله ظنا منهم أنه الله عوفي من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بهم على حوضه وفي جنة الله - الله ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم (1).

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ ﴿ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٤٤) المغازي، وأحمد ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) «سيرة الرسول ﷺ» للشيخ محمود المصري. وقد أفدت غالبية هذا المبحث منه.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه الترمذي (٣٨١٧)، وأحمد ٢٠١/٥، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٤) «سيرة الرسول» (٦٨٥).

رَسُولُ الله ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ ضَاحِكًا. قَالَ: فَبُهِتْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ رَسُولِ الله ﷺ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَسُولُ الله ﷺ مِنَدِةٍ أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَدِهِ أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ (۱).

وعَنْ عَائِشَةَ عَنَى قَالَت: إِنَّ مِنْ نِعَمِ الله عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ تُوفِي فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَا الله جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ عَلَيَّ عبد الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ الله اللهِ اللهُ الل

#### إلى الرفيق الأعلى ا

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٍّ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ: «﴿ مَعَ اللَّهِنَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيتِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيَهِكَ اللَّهُمَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيَهِكَ اللَّهُمَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيَهِكَ رَفِيهَا اللهِ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيتِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيَهِكَ رَفِيهَا اللهُ عَلَيْهِم اللهِ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهُم اللهُ اللهُو

وفي رواية قالت عائشة: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: «إِنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٠) الأذان، ومسلم (١٩٤) الصلاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٤٩)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته.

يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطَّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيِّرُ»، قالت عائشة: فَلَمَّا نَزَلَ برسول الله ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ(١)، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطُّ، حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ».

قَالَتْ عائشة: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُ ﷺ، قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ»(٢٠).

وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون، وله طنين في الآذان. وثقل ترزح تحته النفوس، وتدور به البصائر والأبصار.

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت، فتركتهم لوعة الثكل حيارى، لا يدرون ما يفعلون.

ووقف عمر بن الخطاب – وقد أخرجه الخبر عن وعيه – يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي، وإن رسول الله هم مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه أربعين ليلة، ثم رجع بعد أن قيل قد مات.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٣٥) المغازي، ومسلم (٢٤٤٤) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) «فقه السيرة» للغزالي (١٩٥٥).

ولما علمت فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَام - قالت: وَا كَرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ - مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَام -: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَىٰ التَّرَابَ (''.

#### قال الحافظ ابن رجب عَلْكَ:

لما توفي رسول الله الله الصطرب المسلمون فمنهم من دُهش فخولط، ومنهم من أُقعد فلم يطق الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه (٢).

وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنَّح حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كُتبت عليك فَقَدْ مُتَّها.

ثم خَرَجَ أبو بكر وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ أبو بَكْرٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعِبد الله فَإِنَّ الله حَيِّ لَا يَعِبد مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعِبد الله فَإِنَّ الله حَيِّ لَا يَعُوتُ، قَالَ الله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعِبد الله فَإِنَّ الله حَيِّ لَا يَمُوتُ، قَالَ الله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتَمُ مَ يَمُوتُ، قَالَ الله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدًا إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتَمَ مَا عَلَى الله أَنْ الله أَنْرَلَ عَلَى مَانَ الله أَنْزَلَ عَمران: ١٤٤]، وَقَالَ ابن عباس: وَاللّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكُو، فَتَلَقَّاهًا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنْ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهًا أَبُو بَكُو، فَتَلَقَّاهًا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنْ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهًا أَبُو بَكُو، فَتَلَقَّاهًا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٤٤)، المغازي، وأحمد ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>٢) «لطائف المعارف» (١١٤).

النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا.

قال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قال عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا، فَعَقِرْتُ حَتَّىٰ مَا تُقِلِّنِي رِجْلَايَ، وَحَتَّىٰ أَهْوَيْتُ إِلَىٰ الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا، عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ مَاتَ(۱).

#### تجميز الجسد الشريف

عن علي بن أبي طالب ﷺ قال: غسلت رسول الله ﷺ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئًا، وكان طيبًا صلى الله عليه وآله وسلم حيًا وميتًا.

ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي وألعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ولله ولخ ولُخِد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحدًا، ونُصب عليه اللبن نصبًا(۱).

وعن عائشة على قالت: قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي أَنْجَرِّدُ رَسُولَ الله عِلَيْهِ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَعْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَلَمَّا اخْتَلَفُوا، أَلْقَى الله عَلَيْهِمْ النَّوْمَ حَتَّىٰ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ، أَنْ اغْسِلُوا الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَى فَعَسَلُوهُ مَنْ هُوَ، أَنْ اغْسِلُوا النَّبِي عَلَى وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلِي وَلَا لَكُولِهُ وَلَى اللهُ عَيْمِ وَيُدَوِّقُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَوْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ ﴿ الْ وَنَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَوْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ وَالْمَاءِ وَلَا مَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَوْلَ اللهُ عَلَاهُ وَالْمُعُوا اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحیح: أخرجه البخاري (۲۶۵۲، ۴۶۵۲)، کتاب: المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم: ۳٦٢/۱، والبيهقي ٥٣/٤، وإسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (١٤١٣)، وحسنه الألباني.

#### كفن النبي ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ الله عَلَى ثَلَاثَةِ أَنُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (' مِنْ كُرْسُفٍ ('' لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أَمَّا الْحُلَّةُ، فَإِنَّمَا شُبِّة عَلَى النَّاسِ فِيهَا تُرْسُفٍ (' لَيْسَ فِيهَا الْمُحَلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتْ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا عبد الله بن أبي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: لَوْ وَضِيَهَا الله عَلَى لِنَبِيّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ('').

#### الصلاة على رسول الله ﷺ

لما توفي رسول الله ﷺ قال الناس لأبي بكر ﷺ.

<sup>(</sup>١) سحولية: بفتح السين وضمها: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب.

<sup>(</sup>٢) الكرسف: القطن.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٢٦٤) الجنائز، ومسلم (٩٤١) الجنائز.

<sup>(</sup>٤) رواه بطوله الترمذي في «الشمائل» (٣٧٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦٣٦٧)، وقال البوصيري في «الزوائد» ٢/١٠٤: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأخرجه النسائي في «وفاة النبي» (٤٢) وقال الهيثمي في «المجمع» ١٨٣/٥: روى أبن ماجه



#### المدينة تُظِلم بموت رسول الله ﷺ

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدِينَةَ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَلَمَّا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ الْأَيْدِي، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قَلُوبِنا (۱).

قلوبنا (۱).

بعضه ورواه الطبراني ورجاله ثقات.

قال ابن كثير في «البداية» ٣٧٦/٥: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه وقد اختلف في تعليله فلو صح الحديث الذي أوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل مناه وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد قال بعض العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي «المناقب» ۱۰٤/۱۳، ۱۰۵، وقال: هذا حديث غريب صحيح، وابن ماجه (۱۲۳)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٥٤).

## ١١ وفي يوم وفاة النبي #بايع المسلمون أبا بكر #بالفلافة. الشرج:

ووقع الخلاف في أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه ﷺ، فجرت مناقشات ومجادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سَقيفة بني ساعدة، وأخيرًا اتفقوا على خلافة أبي بكر ﷺ، ومضىٰ في ذلك بقية يوم الاثنين حتىٰ دخل الليل، وشغل الناس عن جهاز رسول الله ﷺ حتىٰ كان آخر الليل ليلة الثلاثاء . مع الصبح، وبقىٰ جسده المبارك علىٰ فراشه مغشي بثوب حِبرَة، قد أغلق دونه الباب أهله (۱).

وَاجْتَمَعَتْ الْأَنْصَارُ إِلَىٰ سَعْدِ بِن عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بِنِي سَاعِدَةً، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ وَأَبو عُبَيْدَةَ بِن الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكُلَّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتُكلَّمُ، فَأَسْكَتَهُ أَبو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبو بَكْرٍ، ثُمَّ تَكلَّمَ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبو بَكْرٍ، ثُمَّ تَكلَّمَ أَنْ لَا يَبْلُغُهُ أَبو بَكْرٍ، ثُمَّا لَوْزَرَاءُ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ فَتَكلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: نَحْنُ الْأُمْرَاءُ، وَأَنْتُم الْوُزَرَاءُ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ فَتَكلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسُ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: لَا، وَلَكِنَّا الْأُمْرَاءُ، وَأَنْتُم الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا وَلَكِنَّا الْأُمْرَاءُ، وَأَنْتُم الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَنْ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنِ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللَّهُ اللهُ عَمْرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتُ سَيِدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَخَيْرُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَنْ عُمَرُ الله عَمْرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتُ سَيِدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُنَا إِلَىٰ رَسُولِ الله عَبْ فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ عَمْرُ: قَتَلَهُ الله اللهُ اللهُ مَا عُمْرُ: قَتَلَهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ مَا وَاللّهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ

وعن أنس بن مالك الله قال: ولما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر. فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه

<sup>(</sup>١) «الرحيق المختوم» (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٦٨) فضائل الصحابة.



بما هو أهله. ثم قال:

أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عَهِده إلي رسول الله ، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله شه سيدبر أمرنا – يقول: يكون آخرنا – وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسولَه ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هدى له رسوله، إن الله قد جمعكم على خيركم – صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار – فقوموا فبايعوه.

فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة.

فتكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد ولُيت عليكم، ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي، حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله(1).

### ۱۳- وفي يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول من هذه السنة دفن رسول الله ﷺ.

#### (لشرج:

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤٣٨، ٤٣٧، وسنده صحيح، وابن إسحاق في «السيرة» كما في «سيرة ابن هشام» ١٨٣/٤، وسنده أيضًا صحيح وصرح ابن إسحاق فيه بالتحديث.

حَتَّىٰ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَصْخَبُوا عِنْدَ رَسُولِ الله عِلْمَ اللهِ عَيَّا وَلَا مَيِّتًا – أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ الشَّقَاقِ وَاللَّاحِدِ، فَجَاءَ اللَّاحِدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ الله عِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وعن سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحُدُا، وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله ﷺ (٢).

#### أين دُفن رسول الله ﷺ؟

عَنْ عَائِشَةَ عَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله اللهِ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله اللهِ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: «مَا قَبَضَ الله نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِع اللهَ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ»، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ (٣).

#### متىٰ دُفن رسول الله ﷺ؟

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: تُوُفِّي رسول الله ﷺ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ<sup>(١)</sup>.

وعَنْ عبد الله بن عَبَّاس ﷺ قَالَ: مُجعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ الله ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ<sup>(٥)</sup>.

وفي رواية للترمذي: الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ الله ﷺ أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَىٰ

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في الشق حديث رقم (١٥٥٨)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٦) الجنائز، والنسائي ٨٠/٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (١٠١٨)، وابن ماجه (١٦٢٨) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه أحمد ٢٥٧/٢١، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٧) الجنائز.

الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن أبي رَافِع، قَال: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنَا وَاللهِ طَرَحْتُ الْقَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْقَبْرِ(۱).

#### من الذي تولى ٰدفن النبي ﷺ؟

عن ابن عباس عن قال: دخل قبر رسول الله العباس وعلي والفضل، وشق لحده رجل من الأنصار، وهو الذي يشق لحود قبور الشهداء (٢).

وعن علي بن أبي طالب قال: غسلت رسول الله ﷺ فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئًا، وكان طيبًا ﷺ حيًا وميتًا، ولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله، ولُحد رسول الله ﷺ لحدًا، ونُصب عليه اللَّبِنُ نصبًا (٣).

١٤ وبعد وفاة رسول الله ﷺ بستة أشمر: تُوفِّيت ابنته فاطهة ﷺ،
 وهي آخر أبنائه موتاً.

#### الشرج:

قال ابن عبد البر علك:

وقال الواقدي: حدثنا معمر عن الزهري، عن عروة عن عائشة، قال: أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عروة: أن فاطمة تُوفِيت بعد النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: رواه الترمذي (١٠٤٧) الجنائز، وصحح إسناده الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجارود في «المنتقىٰ» حديث: (٥٤٧)، وابن حبان كما في «الموارد» (٢١٦١)، والإحسان حديث: (٢٥٩٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢٥٤/٧، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٩/٣٥.

بستة أشهر<sup>(۱)</sup>.

10- بُعث رسول الله وهو ابن أربعين سنة، فهكث في هكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين، ثم قبضه الله إليه وقد تم له ثلاث وستون سنة والله علالة دائمة ما دامت السماوات والأرض.

#### الشرج:

عَنْ عبد الله بن عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ الله ﴿ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ثَلَاثَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِنِينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۹۱۲).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۰۲)، كتاب: مناقب الأنصار، باب: هجرة النبي ﷺ
 وأصحابه في المدينة.

# غزوات الرسول



#### غَزُ وَإِدُ الرَّسُولِ عِيْ

#### وهي سبمٌ وعشرون غزوة:

- ١- غزوة الأبواء في صفرٍ من السنة الثانية للهجرة.
- ٢- غزوة بواط في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة.
- ٣- غزوة سفوان في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة.
- ٤- غزوة العشيرة في جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة.
  - ٥- غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة.
- ٦- غزوة الكدر من بني سليم في شوال من السنة الثانية للهجرة.
  - ٧- غزوة بني قينقاع في شوالٍ من السنة الثانية للهجرة.
  - ٨- غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة.
    - ٩- غزوة ذي أمرَّ في المحرم من السنة الثالثة للهجرة.
- ١٠- غزوة الفرع من بحران في ربيع الآخر من السنة الثالثة للهجرة.
  - ١١- غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة.
  - ١٢ غزوة حمراء الأسد في شوال من السنة الثالثة للهجرة.
  - ١٣ غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة.
- ١٤- غزوة بدر الآخرة (المَوْعِدُ) في شعبان من السنة الرابعة للهجرة.
  - ١٥- غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة.
    - ١٦- غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة الخامسة للهجرة.

١٧- غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة.

١٨ - غزوة بني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة.

١٩ - غزوة بني لحيان في جمادي الأولى من السنة السادسة للهجرة.

٠٠- غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة.

٢١- غزوة ذي قردٍ في المحرم من السنة السابعة للهجرة.

٢٢- غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة.

٢٣- غزوة ذات الرقاع في السنة السابعة للهجرة.

٢٤- غزوة فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.

٢٥- غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة.

٢٦- غزوة الطائف في شوال من السنة الثامنة للهجرة.

٧٧- غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة.

- سبق شرح جميع الغزوات في مواضعها من الكتاب.

## سرايا الرسول

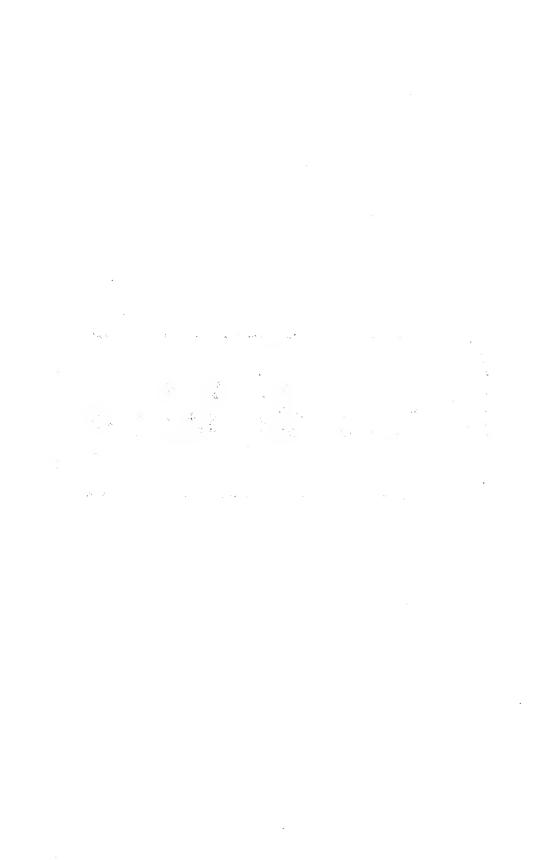

# سَرَايا الرَّسُولَء ﷺ

### وهي ثلاث وسبمون سريةً:

- ١- سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر في رمضان من السنة الأولى للهجرة.
- ٢- سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى للهجرة.
- ٣- سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة من السنة الأولى
   للهجرة.
- ٤ سرية سعد بن أبي وقاص إلىٰ حي من كنانة في رجب من السنة الثانية للهجرة.
  - ٥- سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب من السنة الثانية للهجرة.
- ٦- سرية عمير بن عدي لقتل عصماء بنت مروان في رمضان من السنة الثانية للهجرة.
- ٧- سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي في شوال من السنة الثانية للهجرة.
- ٨- سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشراف في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة.
- ٩- سرية زيد بن حارثة إلى القردة في جمادى الآخرة من السنة الثالثة للهجرة.
- ١٠- سرية أبي سلمة إلى طليحة الأسدي في المحرم من السنة

الرابعة للهجرة

١١- سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد الهذلي في المحرم من السنة الرابعة للهجرة.

١٢- سرية الرجيع في صفر من السبنة الرابعة للهجرة.

١٣ - سرية بئر معونة في صفر من السنة الرابعة للهجرة.

١٤- سرية عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان في السنة الرابعة للهجرة.

١٥ - سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي
 في ذي الحجة من السنة الخامسة للهجرة.

١٦- سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء في المحرم بهن السنة السادسة للهجرة.

١٧- سرية عكاشة إلى الغمر في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة.

١٨- سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة.

١٩- سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة.

٢٠ سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة.

٢١- سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة.

٢٢- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادى الآخرة من السنة

السادسة للهجرة.

٢٣- سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في جمادى الآخرة من من السنة السادسة للهجرة.

٢٤- سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب من من السنة
 السادسة للهجرة.

٢٥ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان من السنة
 السادسة للهجرة.

٢٦- سرية علي بن أبي طالب إلى فدك في شعبان من السنة السادسة للهجرة.

٧٧- سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان من السنة السادسة للهجرة.

٢٨ سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال من السنة
 السادسة للهجرة.

٢٩- سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال من السنة السادسة للهجرة.

٣٠- سرية الخبط في السنة السادسة للهجرة.

٣١- سرية بني عبس في السنة السادسة للهجرة.

٣٢- سرية أبان بن سعيد قبل نجد في السنة السابعة للهجرة.

٣٣- سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى بني ثعلبة في صفرٍ من السنة السابعة للهجرة.

#### — الأغصان الندية مشرح الخلاصة البهية



٣٤ - سرية أبي بكر إلى بني فزارة بنجدٍ في شعبان من السنة السابعة للهجرة.

٣٥- سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان من السنة السابعة للهجرة.

٣٦- سرية بشير بن سعدٍ إلى بني مرة بفدك في شعبان من السنة السابعة للهجرة.

٣٧- سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان من السنة السابعة للهجرة.

٣٨- سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار في شوال من السنة السابعة للهجرة.

٣٩- سرية أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي الحجة من السنة السابعة للهجرة.

٤٠ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد في صفر من السنة الثامنة للهجرة.

الله الليثي إلى فدك في صفر من السنة الثامنة للهجرة.

٢٤- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر في ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة.

٤٣- سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح في ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة.

- ٤٤ سرية زيد بن حارثة إلى مدين في السنة الثامنة للهجرة.
- ٥٤ سرية مؤتة في جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرة.
- ٤٦- سرية ذات السلاسل في جمادي الآخرة من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٤٧ سرية أبى قتادة إلى خضرة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٤٨ سرية أبى حدردٍ إلى الغابة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة.
    - ٩٤ سرية أبى قتادة إلى إضم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
      - ٥ سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات في السنة الثامنة للهجرة.
- ١٥- سرية خالد بن الوليد لهدم العُزىٰ في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
- ٥٢ سرية عمرو بن العاص لهدم سواع في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
- ٥٣- سرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
- ٤٥- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٥٥- سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صداءٍ في السنة الثامنة للهجرة.
    - ٥٦- سرية أوطاس في شوال من السنة الثامنة للهجرة.
- ٥٧ سرية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم ذي الكفين في شوال من السنة الثامنة للهجرة.

٥٨- سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم في المحرم من السنة التاسعة للهجرة.

- ٥٩ سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٠ سرية الضحاك بن سفيان إلى القرطاء في ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦١- سرية علقمة بن مجزر إلى الأحباش بجدة في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٢- سرية علي بن أبي طالب لهدم الفلس في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٣- سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٤- سرية طلحة بن عبيد الله لحرق بيت سويلم اليهودي في رجب من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٥- سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر ملك دومة في رجب من السنة التاسعة للهجرة.
  - ٦٦- سرية خالد بن الوليد إلى خثعم في السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٧ سرية أبي سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات في رمضان من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٨- سرية خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن في السنة التاسعة للهجرة.
   ٦٩- سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران في ربيع الأول من

السنة العاشرة للهجرة.

• ٧- سريةٌ إلى رعية السحيمي في السنة العاشرة للهجرة.

٧١- سيرة علي بن أبي طالب إلى اليمن في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة.

٧٢- سرية جرير بن عبد الله البجلي لهدم ذي الخلصة في رمضان من السنة العاشرة للهجرة.

٧٣- سرية زيد بن حارثة إلى البلقاء بالشام في صفر من السنة الحادية عشر للهجرة.

- سبق شرح جميع السرايا في مواضعها من الكتاب.

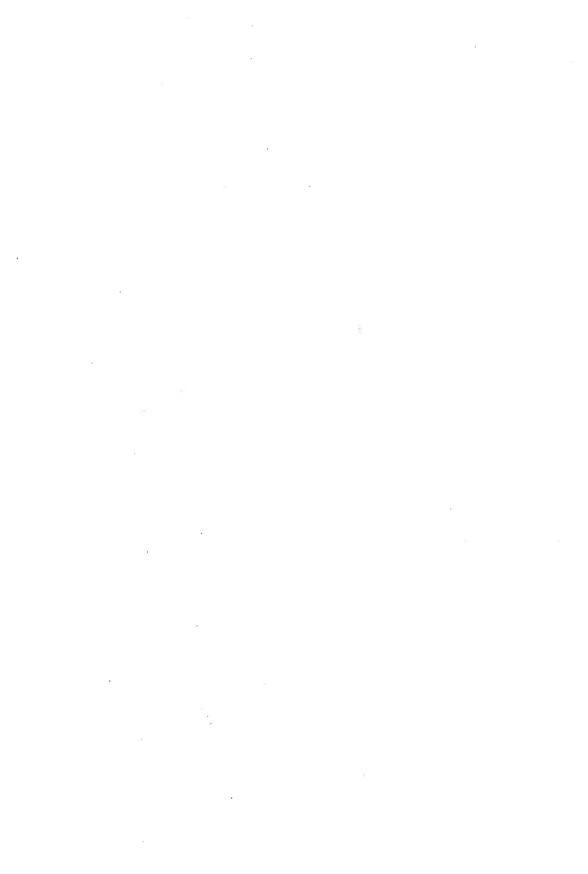

# امر اول سالته

or extraction of the administration of the second of the s

### أمر اول ﷺ

- ١- عتَّاب بن أسيد الله على مكة والحج سنة ثمان للهجرة (١).
  - ٢- أبو بكر الصديق الله على الحج سنة تسع للهجرة (٢).
    - حليُّ بن أبى طالب ﷺ على الأخماس باليمن (٣).
      - ٤- باذان بن ساسان الله على اليمن (١٠).
- ٥- شهر بن باذان الله على صنعاء وأعمالها بعد موت أبيه (٥).
- ٦- خالد بن سعيد بن العاص الله على صنعاء وأعمالها بعد مقتل شهر(١).
  - ٧- زياد بن لبيد الأنصاري الله على حضرموت(٧).
  - أبو موسى الأشعري ، على زبيد، وعدن، وَزَمَع، والساحل (^).
    - ٩- معاذ بن جبل على الجَنَد (٩).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام في «السيرة»، وانظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» (۱۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٦) انظر: «البداية والنهاية» ٧٦/٧.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن هشام في «السيرة»، انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» (٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٩) تقدم ذكره.

- ١٠- أبو سفيان بن حرب ﷺ على نجران(١٠).
  - ۱۱- يزيد بن أبي سفيان على تيماء (١٠).
- ١٢ المهاجر بن أبي أمية المخزومي الله على كِنْدة والصَّدِف (٢).
  - ١٣- عمرو بن العاص ﷺ على عُمان(١٠).
  - ١٤- عمرو بن أم مكتوم ﷺ على المدينة إذا سافر (٥٠).
    - ١٥- العلاء بن الحضرمي الله على البحرين (١٠).

١٦- أبان بن سعيد الأموي الله على البحرين سنة تسع للهجرة بعد عزل العلاء (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن القيم «زاد المعاد» ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المعاد» ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكره في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن هشام في «السيرة»، انظر: «تهذيب سيَرة ابن هشام» (٥٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الاستيعاب» (٧٠، ١٧).

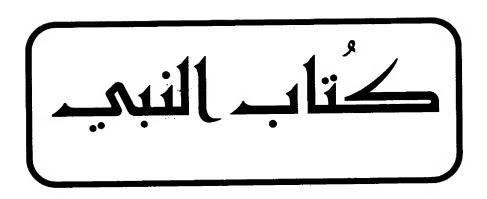

# مجتاب النبي ﷺ

#### وهر ثمانية وثلاثون كاتبًا (١):

- ١- أبان بن سعيد بن العاص الله: ذكره في «عيون الأثر».
  - ٢- أبو بكر الصديق الله ذكره في «عيون الأثر».
- ٣- أبو سفيان ١٠ ذكره ابن مسكويه في كُتَّابِ النبي ١٠٠٠.
- - ٦- بريدة بن الحصيب شه: ذكره في «عيون الأثر».
  - ٧- ثابت بن قيس على: وهو الذي كتب الكتاب لوفد ثمالة والحدان.
- ٨- جهيم بن الصلت ﷺ: وهو الذي كتب الكتاب ليزيد بن الطفيل الحارثي.
- ٩- جهم بن سعد الله الله وكان هو والزبير بن العوام الله يكتبان أموال الصدقة، وهو الذي كتب كتابًا لمجاعة بن مرارة.
- ويعرف الدين كتبوا لرسول الله ﷺ، ويعرف بالكاتب.
  - ١١- حويطب بن عبد العزى ١٤ ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) من (١- ٣٨) «سبل الهدى» ١١/٥٧٥- ٣٩٣، «عيون الأثر» ٣٨٢/٢.

#### - الأغرسان الندية شرح الخلاصة البهية



17- الحصين بن نمير في: كان هو والمغيرة بن شعبة الله الكتبان المداينات والمعاملات.

١٣- حاطب بن عمرو ﷺ: ذكره ابن مسكويه في كتاب النبي ﷺ.

١٤ - حذيفة بن اليمان الله الله عنه كان يكتب خرص النخل.

١٥- خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري الله: وهو الذي كتب الكتاب إلى بني عذرة بن حمير يدعوهم إلى الإسلام.

١٦- خالد بن سعيد بن العاص الله: وهو الذي كتب لوفد ثقيف يحرم عليهم وجًا، ولراشد بن عبد السلمي، ولحرام بن عبد عوف، ولسعيد بن سفيان.

١٩ - زيد بن ثابت ﷺ: كان من كتاب الوحي، وأمره رسول الله ﷺ أن
 يتعلم لغة يهود، فتعلمها في خمسة عشر يومًا.

٢١- شرحبيل بن حسنة ﷺ: وهو أول من كتب لرسول الله ﷺ.

٢٢- طلحة بن عبيد الله على: ذكره في «عيون الأثر».

٣٣- عامر بن فهيرة الله الذي كتب الكتاب لسراقة بن مالك أثناء الهجرة.

٢٥- عبد الله بن الأرقم الله: كان يكتب للملوك بأمر النبي ﷺ.

۲۰ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ﷺ: ذكره ابن عبد البر فيمن كتب للنبي ﷺ.

٢٦ عبد الله بن رواحة ﷺ: ذكره في «عيون الأثر».

۲۷- عبد الله بن زید الله عن الله

٢٨- عبد الله بن سعد بن أبي سرح الله عن كتاب الوحي.

٢٩ عبد الله بن عبد الأسد ﷺ: ذكره في «عيون الأثر».

• ٣- عثمان بن عفان الله : وهو الذي كتب لنهشل بن مالك الوائلي.

٣١- عمر بن الخطاب الله: ذكره في «عيون الأثر».

٣٢- عمرو بن العاص ﷺ: ذكره في «عيون الأثر».

٣٣- علي بن أبي طالب ﷺ: وهو الذي كتب لنعيم بن أوس الداري، وللحصين بن أوس الأسلمي.

٣٤- العلاء بن الحضرمي (الله عنه الله عنه الطائيين، ولبني معن الطائيين، ولبني شنخ من جهينة، والأسلم من خزاعة.

٣٥- محمد بن مسلمة الأنصاري الله الذي كتب لمهري بن الأبيض.

٣٦- معاوية بن أبي سفيان الله وهو الذي كتب لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وإلى الأقيال من حضرموت، ولبلال بن الحارث، ولعتبة بن فرقد.

. . .



٣٨- المغيرة بن شعبة الله: وهو الذي كتب لأساقفة نجران، ولبني الضباب، ولبني قنان بن تعلبة، وليزيد بن المحجل، ولعامر بن الأسود، ولبني جوين الطائيين.

# رسله ﷺ إلى ملوك الأرض

## رسله ﷺ إلى ملوب الأرض

#### وهر ثمانية وأربمون رسولًا(''):

- ١- الأقرع بن عبد الله الحميري الله إلى ذي مران.
  - ٢- أبي بن كعب ﷺ إلى سعد هذيم.
- ٣- جرير بن عبد الله البجلي الله إلى ذي الكلاع بن ناكور.
- ٤- حاطب بن أبي بلتعة الله إلى المقوقس ملك الأسكندرية.
  - ٥- حسان بن سلمة ﷺ مع دحية إلىٰ هرقل ملك الروم.
    - ٦- الحارث بن عمير الأزدي الله إلى صاحب بصرى.
  - ٧- حريث بن زيد الخير ، إلى يُحنَّة بن رؤبة الأيلى.
    - ٨- حرملة بن حريث الله يحنة بن رؤبة الأيلى.
      - ٩- خالد بن الوليد الله إلى أكيدر ملك دومة.
  - ١٠ خالد بن الوليد ره أيضًا إلى بني الحارث بن كعب.
    - ١١-دحية بن خليفة الكلبي ﷺ إلى هرقل ملك الروم.
      - ١٢- رفاعة بن زيد الضبيبي الله اللي قومه.
- ١٣-زياد بن حنظلة ﷺ إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ وحيد: من (۱- ٤٨) «الطبقات» ۲۲۲/۱- ۲۰۲، «سبل الهدیٰ» ۳٤٤/۱۱ - ۳٤٤/۱ «سبل الهدیٰ» ۳۲٤/۱۱ - ۳۲۶، ولم أتمكن من ترتيبهم زمنيًا لعدم معرفة التاريخ في كثير منها، فرتبتها هجائيًا.اه.

- ١٤- سليط بن عمرو العامري الله إلى هوذة بن على الحنفي.
  - ١٥- عمرو بن أمية الضمري ﷺ إلى مسيلمة الكذاب.
    - ١٦- السائب بن العوام الله إلى مسيلمة الكذاب.
- ١٧- شجاع بن وهب الأسدي الله الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء.
  - ١٨ صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي اللي قومه باهلة.
  - ١٩ صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي الله إلى جبلة بن الأيهم.
    - ٠ ٢ الصلصل بن شرحبيل الله إلى صفوان بن أمية.
    - ٢١- ضرار بن الأزور الأسدي ١٥ إلى الأسود وطليحة.
    - ٢٢- ضرار بن الأزور الأسدي ﷺ إلى عوف الزرقاني.
      - ٢٣- ظبيان بن مرثد الله إلى بني بكر بن وائل.
        - ٢٤ عبد الله بن حذافة ره إلى كسرى.
    - ٢٥- عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ﷺ إلى اليمن.
    - ٢٦- عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري الله إلى اليمن.
    - ٢٧- عبد الله بن عوسجة العرني الله إلى سمعان بن عمرو.
    - ٢٨- عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي ﷺ إلى اليمن.
      - ٢٩- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الله إلى البحرين.
        - ٣٠- عبيد الله بن عبد الخالق 🐗 إلى طاغية الروم.

٣١- العلاء بن الحضرمي الله إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين.

٣٢- عمرو بن العاص ﷺ إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان.

٣٣- عمرو بن أمية الضمري الله إلى النجاشي ملك الحبشة.

٣٤- عمرو بن حزم را الله اليمن.

٣٥- عقبة بن عمرو را الى صنعاء.

٣٦- عياش بن أبي ربيعة ﷺ إلى اليمن.

٣٧- فرات بن حيان الله إلى ثمامة بن أثال.

٣٨ - قدامة بن مظعون ﷺ إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين.

٣٩- قيس بن نمط رالي قيس بن عمرو.

• ٤ - معاذ بن جبل رفيه إلى اليمن.

١٤ - مالك بن مرارة الله إلى اليمن.

٤٢ - مالك بن عقبة الى اليمن.

٤٣- المهاجر بن أمية الله الحارث بن عبد كلال الحميري.

٤٤ - نمير بن خرشة الله الى ثقيف.

ه ٤- نعيم بن مسعود الأشجعي الله ابن ذي اللحية.

٤٦- واثلة بن الأسقع رالى أكيدر ملك دومة.

٤٧ - وبر بن يحنس الأزدي 🖒 إلى داذويه.

٤٨- الوليد بن بحر الجرهمي ١٤٥ إلى أقيال اليمن.



# الوفود التي وفدت علم رسول اله

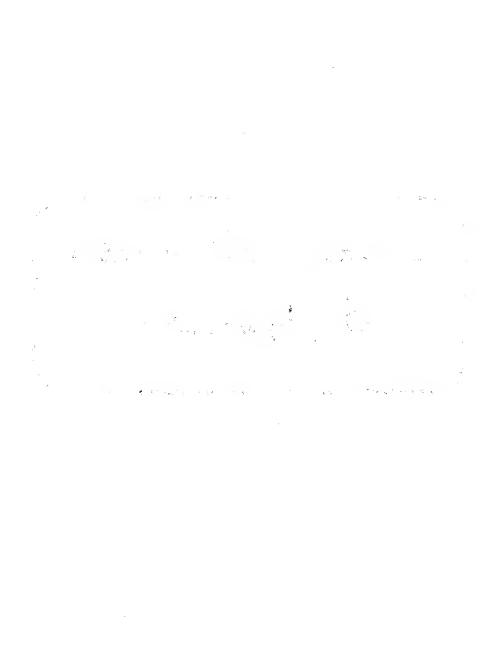

# الوفود التي وفدت على رسول الله رسول الله الله

#### وهم أربعة ومائة:

- ١- وفد مزينة في رجب من السنة الخامسة من الهجرة.
  - ٢- وقد أشجع في السنة الخامسة من الهجرة.
  - ٣- وفد جذام قبل السنة السابعة من الهجرة.
- ٤- وفد الأشعريين في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.
  - ٥- وفد دوس في السنة السابعة من الهجرة.
  - ٦- وفد بني ثعلبة في السنة الثامنة من الهجرة.
    - ٧- وفد سليم في السنة الثامنة من الهجرة.
  - ٨- وفد ربيعة عبد القيس في السنة الثامنة من الهجرة.
    - ٩- وفد صداء في السنة الثامنة من الهجرة.
    - ١ وفد ثمالة والحدان في السنة الثامنة من الهجرة.
      - ١١- وفد باهلة في السنة الثامنة من الهجرة.
  - ١٢ وفد أسد في المحرم من السنة التاسعة من الهجرة.
    - ١٣ وفد عذرة في صفر من السنة التاسعة من الهجرة.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ وحيد: راجع «الطبقات» ۲۵۲/۱- ۳۰۹، «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» ۳۸٦/٦- ۲۷۹.

تنبيه: بعد الوفود الواحد والخمسين لم أتمكن من ترتيبهم زمنيًا لعدم الوصول إلى تاريخ وفودهم على رسول الله 寒 اهـ.

١٤ - وفد بلي في ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة.

١٥- وفد يحنة بن رؤبة في رجب من السنة التاسعة من الهجرة.

١٦- وفد جرباء وأذرح في رجب من السنة التاسعة من الهجرة.

١٧ - وفد عروة بن مسعود الثقفي قبل رمضان من السنة التاسعة من الهجرة.

١٨ - وفد ثقيف في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة.

١٩ - وفد ملوك حمير في رمضان من السنة التاسعة من الهجرة.

• ٢- وفد ضمام بن ثعلبة في السنة التاسعة في الهجرة.

٢١- وفد الداريين من لخم في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٢- وفد بهراء في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٣- وفد بني البكاء في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٤ - وفد بني فزارة في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٥- وفد ثعلبة بن منقذ في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٦ - وفد سعد هذيم في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٧ - وفد مرة في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٨- وفد كلاب في السنة التاسعة من الهجرة.

٢٩- وفد كنانة في السنة التاسعة من الهجرة.

• ٣- وقد تجيب في السنة التاسعة من الهجرة.

٣١- وفد الحارث بن كعب في ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة.

٣٢- وفد عدي بن حاتم في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة.

٣٣- وفد خولان في شعبان من السنة العاشرة من الهجرة.

٣٤- وفد غامدٍ في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة.

٣٥- وفد غسان في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة.

٣٦- وفد جرير البجلي في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة.

٣٧ - وفد سلامان في شوال من السنة العاشرة من الهجرة.

٣٨- وفد الأزد في السنة العاشرة من الهجرة.

٣٩ - وفد زبيد في السنة العاشرة من الهجرة.

• ٤ - وفد فروة بن مسك في السنة العاشرة من الهجرة.

١٤- وفد عبد القيس للمرة الثانية في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٢ - وفد بني حنيفة في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٣- وفد طييء في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٤ - وفد كندة في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٥- وفد محارب في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٦-وفد الرهاويين في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٧ - وفد عبس في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٨- وفد الصدف في السنة العاشرة من الهجرة.

٤٩ - وفد رعية السحيمي في السنة العاشرة من الهجرة.

• ٥ - وفد قشير بن كعب في السنة العاشرة من الهجرة.

٥ - وفد النخع في المحرم من السنة الحادية عشرة من الهجرة.

٥٢ - وفد أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي.

٥٣ - وفد أبي صفرة.

٥٥ - وفد أحمس.

٥٥- وفد أزد عمان.

٥٦ - وفد أزد شنوأة.

٥٧- وفد أسلم.

٥٨ - وفد أسيد بن أبي أناس.

٩٥ - وفد أعشى بن مازن.

٦٠ - وفد إياد.

٦١- وفد بكر بن وائل.

٦٢ - وفد بارق.

٦٣ - وفد بني سحيم.

٦٤ - وفد بني سدوس.

٦٥ - وفد بني عبد بن عدي.

٦٦- وفد بني عذرة.

٦٧ - وفد بني كلبٍ.

٦٨- وفد تغلب.

٦٩- وفد تميم.

٠٧٠ وفد الجارود بن المعلى وسلمة بن عياض.

٧١- وفد جعدة.

۷۲- وفد جعفي.

٧٣- و فد جرم.

٤٧- وفد جهينة.

٥٧- وفد الجن.

٧٦- وفد جيشان.

٧٧- وفد الحارث بن حسان.

٧٨- وفد الحجاج بن علاطٍ السلمي.

۷۹-وفد حضرموت.

٨٠- وفد الحكم بن حزن الكلفي.

۸۱- وفد خثعم.

۸۲- و فد خشين.

٨٣- وفد خفاف بن نضلة.

٨٤- وفد ذباب بن الحارث.

۸۵-وفد رؤاس بن کلاب.

٨٦- وفد سعد العشيرة.

۸۷- وفد شیبان.

٨٨- وفد طارق بن عبد الله.

٨٩- وفد عامر بن صعصعة.

۹۰ - وفد عبس.

٩١ - وفد عقيل بن كعب.

٩٢ وفد عنزة.

٩٣ - وفد عنس.

٩٤ - وفد غافق.

ه ۹ - وفد قيس بن عاصم.

٩٦ - وفد كلب.

٩٧ - وفد معاوية بن حيدة.

۹۸ - وفد مهرة.

٩٩- وفد نافع بن زيد الحميري.

١٠٠ - وفد نجران.

١٠١ - وفد هلال بن عامر.

١٠٢ - وفد همدان.

۱۰۳ - وفد وائل بن حُجْر.

١٠٤- وفد واثلة بن الأسقع.

# مؤدنو رسول اله

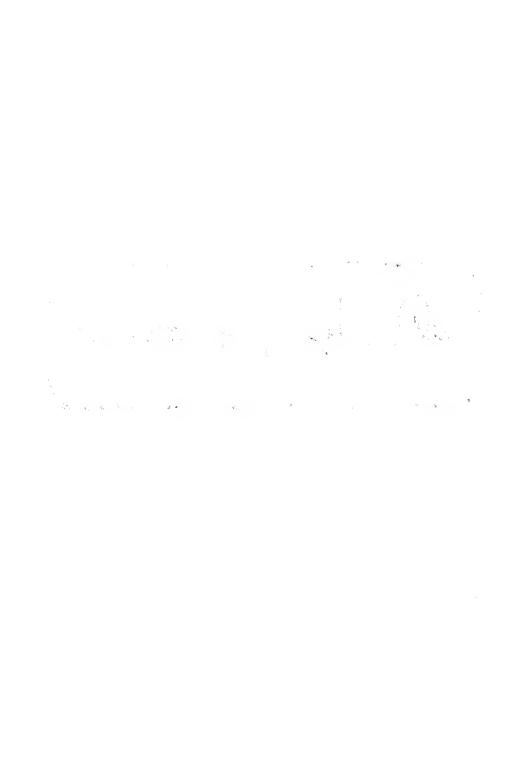

## مُوَ هُنو رسول الله ﷺ

#### وهر أربمة:

١- بلال بن رباح ﷺ: وهو أول من أذّن لرسول الله ﷺ اشتراه الصديق،
 وأعتقه، فلزم رسول الله ﷺ، وشهد معه جميع المشاهد، وتُوفّي بالشام سنة عشرين من الهجرة (١٠).

٢- عمرو بن أم مكتوم ﷺ: كان يُؤذِّن لرسول الله ﷺ بالمدينة، وهو من المهاجرين الأولين، تُوفِّي في آخر خلافة عمر ﷺ.

٣- سعد بن عائذ القرظ ﷺ: جعله رسول الله ﷺ مؤذِّنًا بقُباء، فلما مات رسول الله ﷺ، وترك بلال الأذان، نقله أبو بكر ﷺ إلى مسجد رسول الله ﷺ، تُوفِّي سنة أربع وسبعين من الهجرة (٦).

٤- أبو محذورة ﷺ: هو أؤسُ بن مِغير، وكان يُرَجِّع الأذان، مات بمكة سنة تسع وخمسين من الهجرة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ذلك: «الاستيعاب» (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك: السابق (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك: السابق (٣١١).

<sup>(</sup>٤) انظر ذلك: السابق (٨٤٢، ٨٤٣).

\* 17:

• •

# أمهات المؤمنين



### أممات المؤمنين – رضي الله عنمنً-

### وهنَّ إحدىٰ عشرة:

١- خديجة بنت خويلد على: تزوجها رسول الله على قبل البعثة وعمره خمس وعشرون سنة، وتُوفِّيت في حياته في السنة العاشرة للبعثة (١).

٢- عائشة بنت أبي بكر الصديق عقد عليها في شوال سنة عشر من البعثة، وبنى بها في شوال من السنة الأولى للهجرة، وتُوفِي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، وماتت بعده في رمضان سنة سبع وخمسين للهجرة (٢).

٣- سودة بنت زمعة عن: تزوجها رسول الله على في شوال سنة عشر من البعثة، بعد وفاة خديجة عنه، وتوفّيت سنة خمس وخمسين للهجرة (٦).

٤- حفصة بنت عمر على: تزوجها النبي الله في شعبان من السنة الثالثة للهجرة، وماتت سنة خمس وأربعين للهجرة (١٠).

٥- زينب بنت خزيمة أم المساكين ( تزوجها النبي شف في رمضان في السنة الثالثة للهجرة، وماتت بعد زواجها بشهور فصلًى عليها ودفنها ( ).

٦- زينب بنت جحش 🕮: تزوجها النبي ﷺ في السنة الثالثة علىٰ

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) السابق (٩٠١).

<sup>(</sup>٣) السابق (٨٧٩).

<sup>(</sup>٤) السابق (١ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) السابق (٨٩١).

الراجح، وماتت سنة عشرين من الهجرة(١).

٧- أم سلمة هند بنت أبي أُميَّة (الله النبي الله النبي الله في شوَّال سنة أربع من الهجرة، وتُوفِّيت سنة اثنين وستين من الهجرة، وهي أُخر أمهات المؤمنين موتًا(١).

٨- جويرية بنت الحارث (٣).
 وتُوفِيت سنة خمسين من الهجرة (٣).

٩- أم حبيبة بنت أبي سفيان عن تزوجها النبي الله وهي بالحبشة سنة سبع، وتُوفِيت سنة أربع وأربعين للهجرة (١).

• ١- صفية بنت حُمِيٍ ﷺ: وهي من نَسْل نبي الله هارون بن عمران – عليه السلام –، تزوجها النبي ﷺ سنة سبع، وتُوفِيت سنة خمسين للهجرة علىٰ الراجح (٥٠).

١١- ميمونة بنت الحارث على: تزوجها رسول الله هلى في ذي القعدة سنة سبع، وتُوفِيت سنة إحدى، وخمسين للهجرة (١٠).

<sup>(</sup>١) السابق (٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) السابق (٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) السابق (٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) السابق (٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) السابق (٨٩٩).

<sup>(</sup>٦) السابق (٩١٩)، وقد سبق ذكر جميع أمهات المؤمنين – رضي الله عنهنَّ-.

# سرارب النبب

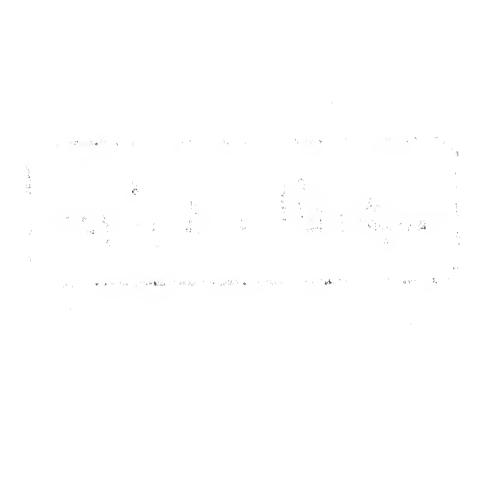

### سراري النبي ﷺ

### كانت له سُرِيَّتان:

١- ريحانة بنت زيد بن عمرو على: كانت من سبي بني قريظة، فأسلمت فتسرَّىٰ بها رسول الله على في المحرم سنة ستِّ، وتُوفِّيت بعد مرجعه من حجة الوداع سنة عشر من الهجرة.

<sup>(</sup>١) سبق ذكر ذلك.

# أولاد النبب



V. 1

### أولاد النبي ﷺ

#### وهر سبمة:

۱ – زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطهة، والقاسم، وعبد الله، وإبراهيم — عليهم السلام –.

### (لشرج:

۱- زينب: كانت أكبر بناته - رضي الله عنهنَّ-، قال محمد بن إسحاق السوَّاج: سمعت عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي، يقول: ولدت زينب بنت رسول الله و سنة ثلاثين من عمر النبي وماتت في سنة ثمان من الهجرة (۱).

٢-رقية: زوجة ذي النورين عثمان هي، وأم ابنه عبد الله، ولدت رقية
 ورسول الله هي ابنة ثلاث وثلاثين سنة، وقد تقدم ذكر وفاتها(٢).

٣- أم كلثوم: زوجة ذي النورين أيضًا عثمان الله تزوجُها بعد وفاة أختها رقية واختلف هل هي أصغر أم فاطمة؟، وقد تقدم ذكر وفاتها في السنة التاسعة.

٤- فاطمة الزهراء على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين ال

٥- القاسم: ولد بعد رقية على وهو أكبر أبناؤه الذكور، عاش سبعة عشر

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۸۹۲).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۸۸٤).



شهرًا، وهو أول من مات من ولده ، وقد مات قبل البعثة(١).

٦- عبد الله: كان يقال له الطيب والطاهر، ولد بعد النبوة، ومات صغيرًا<sup>(۱)</sup>.

٧- إبراهيم الليكان وقد تقدم ذكر مولده في السنة الثامنة، ووفاته في السنة العاشرة.

٢-كل أولاده من خديجة ﴿ إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية ﴿
 ومات في ربيع الأول سنة عشرة وهو ابن ثمانية عشر شمرًا.
 الشرج:

قال ابن عبد البر على في ترجمة خديجة على:

ولم يختلفوا أنه ولد له ﷺ منها ولده كلهم حاشا إبراهيم (٣)، وقد تقدم ذكر ما يتعلق بإبراهيم.

٣ كل أولاده ماتوا قبله إلا فاطهة ، ظلّت بعده ستة أشمر،
 فهاتت في رمضان سنة إحدى عشر، وهي ابنة تسع و عشرين سنة.

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» ٣٢/٦- ٣٣.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٤٧٨).

## أعمامه وعمانه عليان

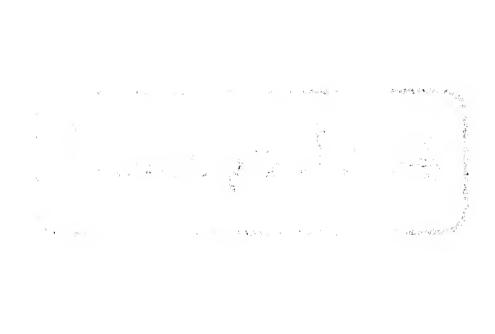

### أعمامه وعماته ﷺ

١- أعمامه أحد عشر وهم: حمزة، والعباس، وأبو طالب، وأبو لعب، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوم، وضرار، وقُثَم، والمغيرة، والغيدال... ولم يُسلم منهم إلَّا حمزة، والعباس ...

#### الشرج:

1- حمزة: وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القُرشي الهاشمي، كان يقال له: أسد الله، وأسد رسوله ، يكنَّى: أبا عمارة، وأبا يعلى أيضًا، بابنيه عمارة ويعلى، أمه: هالة بنت وهب بن عبد مناف، وكان شه أسنَّ من رسول الله بن سنين (۱)، وقيل: كان أسنَّ من رسول الله بنستين (۱).

٢- العباس: ويكنى: أبا الفضل، وكان أسنَّ من رسول ﷺ بسنتين أو ثلاث، وقيل: هو أصغر أعمام النبي ﷺ سنًا، وأُمُّه: نُتيلة بنت خناب بن كلب، وقد تقدم ذكر إسلامه ومواقفه ﷺ، وقد تُوفِّي ﷺ وأرضاه، بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين، وكان طويلاً جميلاً أبيض (٢).

٣- أبو طالب: واسمه عبد مناف، اشتُهر بكنيته، حيث كأن يكنى بابنه طالب، وأُمُّه: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وكِانِ أسن من

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۲۰۳): وهذا لا يصح عندي؛ لأن الحديث الثابت: أن حمزة وعبد الله بن عبد الأسد، أرضعتهما ثويبة مع رسول الله إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين اهـ.

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۲۰۲، ۲۰۳)، «الإصابة» ۱/۱، ۴۰۲، ۲۰۲، وقد تقدم ذكر إسلامه، ومواقفه، ووفاته ﷺ.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/١٠٠١، ١٠٠١.

رسول الله ﷺ، وهو الذي ربَّاه بعد وفاة جده، وتقدم ذكر مواقفه ووفاته

3- أبو لهب: واسمه عبد العُزَّيٰ، واشتهر بكنيته، حيث كناه أبوه بذلك، قيل: لحسن وجهه، قال السهيلي: تُكْنِّى بأبي لهب مقدمة لما يعد إليه من اللهب، أي: لما يعد إليه من نار جهنم، وأمُّه لُبْنىٰ بنت هاجر بن خزاعة، وقد تقدم ذكر وفاته.

الزبير: وكان شقيقًا لعبد الله والد النبي الله وأمه، فأُمُّه: فاطمة بنت عمرو بن عائذ.

٦- عبد الكعبة: وأُمُه فاطمة بنت عمرو بن عائذ أيضًا، قال ابن سيد الناس: لم يُدرك الإسلام ولم يُعقِّب (١).

٧- المقوم: كان شقيقا لحمزة ره فأمُّهما: هالة بنت وهب بن عبد مناف.

٨- ضرار: وكان شقيقًا للعباس ، فأمهما: نُتيلة بنت جناب بن كلب.

قال ابن سيد الناس على الله

مات أيام أوحى إلى النبي ﷺ، ولم يسلم، وكان من أبهى فتيان قريش جمالاً، وأكثرهم سخاءً(٢).

٩- قُثم: وكان شقيقًا للعباس أيضًا، وقيل: أُمُّه: صفية بنت جُندب بن
 جُحير، وقد هلك قُثم صغيرًا.

• ١ - المغيرة: ولقبه: حَجَل، وهو شقيق حَمْزة ﷺ.

١١- الغيداق: واسمه مصعب، وقيل: نوفل، وكان أكثر قريش مالاً،

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) السابق.

وكان جوادًا<sup>(١)</sup>.

وقد ذكر ابن القيم – عليه رحمة الله- من أعمامه ﷺ الحارث، وقال: هو أسنَّ أعمام النبي ﷺ، وكذا ذكره ابن عبد البر، وقال: أُمُّه صفية بنت جنيدب، وقيل: سمراء بنت جنيدب، وقال بعضهم: الحارث والمقوّم واحدًا(٢).

ولم يُسلم من أعمامه - عليه الصلاة والسلام- إلا حمزة والعباس على الصحيح (٢).

٣- وعمَّاته ستُ، وهنَّ: صفية، وعاتكة، وبَرَّة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء أسلم منهنَّ: صفية، واختُلف في إسلام عاتكة وأروى. الشرح:

٢- عاتكة: أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ.

ذكرها ابن عبد البر<sup>(٥)</sup>، وقال:

اختلف في إسلامها، والأكثر يأبون ذلك.اهـ.

٣- برَّة: أمها: فاطمة بنت عمرو أيضًا، وهي أم أبي سَلَمة عبد الله بن

<sup>(</sup>١) «زاد المعاد» ١٠٢/١، «عيون الأثر» ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) «زاد المعاد» ١٠٢/١، «الاستيعاب» (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) «عيون الأثر» ٢/٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٩٠٠)، «الإصابة» ٤/٥٦٠/١

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (٥٠٥).



عبد الأسد المخزومي، الصحابي المشهور ١٠٠٠.

٥- أميمة: أمها: فاطمة بنت عمرو، وكانت عند جحش بن رئاب، فولدت له عبد الله بن المجدَّع، المقتول يوم أحد شهيدًا(٢).

٦- أم حكيم البيضاء: شقيقة عبد الله والد الرسول ﷺ، فأمها: فاطمة بنت عمرو، وهي أم أروى والدة عثمان بن عفان ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٥٦م)، «الإصابة» ٢٤١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) السابق.

### فهرس محتویات الکتاب

• 

### فمرس مكتويات المحتاب

| الموضوع الا                                 |      |
|---------------------------------------------|------|
| امة فطيلة الشيخ ⁄وحيط بن عبط السلاء بن بالي | مق.  |
| دمة فضيلة الحكتور /عبط الباري محمط الطاهر   | مقہ  |
| ئمة المؤلف                                  | مقہ  |
| حل هرراسة السيرة                            | مزا  |
| ن النية الصالحة                             | فظ   |
| إيا التي ينويها المسلم عنط طراسة السيرة     | إلنو |
| (لمولط إلىٰ المبعث                          | من   |
| ه ونسبه ﷺ                                   | اسم  |
| ل نسب النبي ﷺ                               | فضا  |
| : أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسىٰ              | قوله |
| اعه ﷺ عند حليمة السعدية                     | إرض  |
| صدره الشريف ﷺ                               | شق   |
| ت أمه ﷺ بالأبواء، وكفالة جده                | مور  |
| : جده عبد المطلب، وكفالة عمه                | وفاذ |



### المفحة الموضوع خِروج عمه أبي طالب به ﷺ إلىٰ الشام .....ي...ب 3 حرب الفجار بين قريش وهوزان ..... ٣٦ 27 سبب الحرب .....وينين اشتعال المعركة ..... 27 الصلح بين الفريقين .....الصلح بين الفريقين المسلم 47 شهو ده ﷺ حلف الفضو ل ..... 3 سبب انعقاد حلف الفضول ..... ٠٤ سبب تسميته بحلف الفضول ..... 13 تزوجه ﷺ من خديجة ﷺ ..... 2 7 الاحتكام له ﷺ في وضع الحجر الأسود ..... 24 إرهاصات نبو ته ﷺ ..... ٤٤ ولما بلغ ﷺ التاسعة والثلاثين حُبّب إليه الخلوة ..... 01 وقبل مبعثه ﷺ بستة أشهر كان وحيه منامًا ..... 01 من البعثة إلى الهجرة ......من البعثة إلى الهجرة ..... ٤٥

نزول جبريل التَّنِينَا٪ إليه بالوحي من ربه ......

00

| الصفحة     | الموضوع                                  |
|------------|------------------------------------------|
| ٥٧         | فترة الوحي                               |
| ०९         | عودة الوحي                               |
| ०९         | بدء الدعوة إلى الله سرًا                 |
| ٦.         | السابقون إلى الإسلام                     |
| 71         | الجهر بالدعوة                            |
| 74         | تعذيب كفار قريش لمن دخل في الإسلام       |
| ٧١         | انشقاق القمر                             |
| . ٧٦       | صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة           |
| ٧٨         | اجتماعات النبي ﷺ بالمسلمين في دار الأرقم |
| <b>v</b> 9 | الهجرة الأولىٰ إلىٰ الحبشة               |
| <b>V</b> 9 | سبب الهجرة إلى الحبشة                    |
| <b>v</b> 9 | المهاجرون الأولون إلى الحبشة             |
| ۸۰         | رجوع المهاجرين إلى مكة مرة أخرى          |
| ۸١         | عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد           |

### الصفحة المدضمع قصة أبي سلمة في جواره ...... ۸١ دخول الصديق في جوار ابن الدغنة ثم رده ..... A Y . الهجرة الثانية إلى الحبشة ..... ۸۳ قريش ترسل عمرو بن العاص ..... ٨٤ فضل مهاجري الحشة ......فضل مهاجري الحشة ۸۸ فائدة .....فائدة **A 9** فائدة أخرى .....فائدة أخرى 4 1 فائدة ثالثة ..... 9 4 إسلام حمزة وعمر بن الخطاب ﷺ ..... 9 4 مقاطعة قريش لبني هاشم، وكتابة الصحيفة ...... 90 اعتزال بني هاشم وبني المطلب ..... 97 موت أبي طالب، ثم موت خديجة ﷺ ..... 4 V عقد النبي ﷺ على عائشة ﷺ .... 99

زواجه ﷺ من سودة بنت زمعة ......

1 . 1

| الصف  | الموضوع                                           |
|-------|---------------------------------------------------|
| ١٠٣   | خروج النبي ﷺ إلىٰ الطائف                          |
| ١٠٥   | وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه الكريمة |
| 11.   | رحلة الإسراء والمعراج                             |
| 114   | بيعة العقبة الأولى                                |
| 119   | أول سفير في الإسلام                               |
| ١٢١   | أول جمعة بالمدينة المنورة وإمامها                 |
| ١٢٢   | بيعة العقبة الثانية                               |
| ١٢٦   | الإذن بالهجرة، وحبسه ﷺ لأبي بكر وعليِّ            |
| ١٢٧   | بداية الرحلة إلى المدينة                          |
| 1 7 9 | اجتماع قريش في دار الندوة علىٰ قتل النبي          |
| 171   | (لسنة الأولى من الهجرة                            |
| ١٣٣   | هجرة النبي ﷺ من مكة إلىٰ المدينة                  |
| 18.   | النبي ﷺ يبني مسجد قباء                            |
| ١٤١   | النبي ﷺ يصلي الجمعة ببني سالم                     |

### الصفحة الموضوع نزول النبي ﷺ بدار أبي أيوب الأنصاري ..... 1 2 1 بناء المسجد النبوي والحجرات ..... 124 صفة مسجد النبي ﷺ ..... 1 8 8 إسلام عبد الله بن سلام الله الله عبد الله بن سلام الله الله عبد الله بن سلام الله 1 20 النبي ﷺ يبعث زيد بن حارثة وأبا رافع ..... 127 وفي ربيع الآخر من هذه السنة: زيد في الحضر .... 127 مولد عبد الله بن الزبير ﷺ ..... 1 EV مولد النعمان بن بشير الله مولد النعمان بن بشير ١٤٨ وفاة كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة ﷺ ..... 1 2 1 181 وفيها شُرع الأذان .....وفيها شُرع الأذان .... النبي ﷺ يعقد معاهدة مع اليهود بالمدينة ..... 101 شروط المعاهدة ..... 10. بداية الإذن بالقتال .....ب 100 سرية حمزة بن عبد المطلب الله إلى سيف البحر ..... 101

| الصفح | الموصوع                                  |
|-------|------------------------------------------|
| 109   | سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ        |
| ١٦٠   | دخول النبي ﷺ بأم المؤمنين عائشة ﷺ        |
| 17.   | سرية سعد بن أبي وقاص إلىٰ الخرار         |
| 171   | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار          |
| ۱٦٣   | (لسنة الثانية من الهجرة                  |
| 170   | غزوة الأبواء                             |
| 170   | غزوة بواط                                |
| 177   | غزوة بدر الأولىٰ                         |
| 177   | غزوة العُشيرة، وموادعة رسولُ ﷺ بني مُدلج |
| ۱٦٧   | سرية جهينة إلىٰ حيّ من كنانة             |
| ۱٦٨   | بعث عبد الله بن جحش ﷺ إلى نخلة           |
| 179   | تحويل القبلة، وهو أول نسخ في الإسلام     |
| ١٧١   | فرض الصيام                               |
| ١٧١   | غزوة بدر الكبرى                          |

| الديفها | الموضوع                                           |
|---------|---------------------------------------------------|
| ١٨٩     | مقتل عدو الله أبي جهل                             |
| ١٩٠     | الزبير يقتل عُبيدة بن سعيد بن العاص               |
| 19.     | مقتل عدو الله أمية بن خلف                         |
| 197     | عدد القتلى والأسرى من المشركين                    |
| 197     | بعد انتهاء المعركة                                |
| 198     | تقسیم غنائم بدر                                   |
| 194     | فضائل من شهد بدرًا من الصحابة والملائكة           |
| ۱۹۸     | وفي هذه السنة: فُرضت زكاة الفطر والزكاة ذات النصب |
| 199     | وفاة رقية ﷺ بنت رسول الله ﷺ                       |
| ۲.,     | عُمير بن عدي ﷺ يقتل عصماء بنت مروان               |
| ۲       | أول خرجة خرجها رسول الله ﷺ بالناس لصلاة العيد     |
| ۲۰۱     | سالم بن عمير ﷺ يقتل أبا عفك اليهودي               |
| ۲ • ۲   | غزوة بني سُليم                                    |
| Y • Y - | هجرة زينب ﷺ                                       |





| الصفد | الموضوع                                 |
|-------|-----------------------------------------|
| ٤ • ٢ | زواج علتي ﷺ بفاطمة ﷺ بنت رسول الله      |
| 7 • 0 | إسلام عُمير بن وهب الجُمحي              |
| Y • Y | نَقْضُ يهود بني قينقاع العهد            |
| ۲۱.   | غزوة السويق                             |
| 711   | و فاة عثمان بن مظعون ﷺ                  |
| 717   | وفي هذه السنة: كتب رسول الله ﷺ المعاقل  |
| 717   | وفي عيد الأضحى من هذه السنة: ضحى بكبشين |
| 710   | السنة الثالثة من الهجرة                 |
| Y 1 Y | غزوة نجد                                |
| Y 1 Y | قتل كعب بن الأشرف اليهودي               |
| ۲۲.   | عقد عثمان على أم كلثوم                  |
| ۲۲.   | عزوة الفرع من بُحران                    |
| 771   | سرية زيد بن حارثة رشه إلى القردة        |
| 771   | زواج رسول الله ﷺ من حفصة بنت عمر ﷺ      |

### المفحة الموضوع زواج رسول الله ﷺ من زينب بنت خزيمة ..... 777 مولد الحسن بن على ﷺ ..... 7.77 غزوة أحد ...... 777 مخالفة الرماة أمر النبي ﷺ ..... 779 جبريل وميكائيل – عليهما السلام- ينزلان ..... 377 مقتار أسد الله حمزة ﷺ ...... 377 دور النساء في المعركة .......دور النساء في المعركة 777 عدد قتلى المسلمين في المعركة ..... 227 عبد الله بن حرام ﷺ تظله الملائكة بأجنحتها ..... 247 حنظلة ﷺ تغسله الملائكة ..... 749 عمرو بن الجموح يطأ برجله في الجنة ..... 48. عبد الله بن جحش ﷺ يتمنى الشهادة ..... 78. بعد انتهاء المعركة ..... YEY الله ﷺ يهدئ من روع المؤمنين بالنعاس ..... Y & &

| الصهر | الموطوع                                  |
|-------|------------------------------------------|
| 7 & 0 | النبي ﷺ يتفقد الشهداء ويأمر بدفنهم       |
| Y     | حزن النبي ﷺ على الشهداء                  |
| 7     | النبي ﷺ يثني على ربه                     |
| Y & A | غزوة حمراء الأسد                         |
| 701   | زواج النبي ﷺ من زينب بنت جحش ﷺ           |
| 707   | وليمة عرس زينب ﷺ                         |
| 707   | نزول آية الحجاب                          |
| Y00   | وفي هذه السنة: نزل تحريم الخمر           |
| Y 0 V | السنة الرابعة من الهجرة                  |
| Y 0 V | سرية أبي سلمة را الله طليحة الأسدي       |
| 404   | بعث عبد الله بن أنيس ﷺ إلى خالد بن سفيان |
| 771   | سرية الرجيع                              |
| 777   | سرية بئر معونة                           |
| 775   | سرية عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان         |

### الصفحة الموضوع إجلاء يهود بني النضير ...... 774 وفاة أبي سلمة ﷺ ..... 777 وفاة عبد الله بن عثمان بن عفان ﷺ ..... 777 غزوة بدر الآخرة ......غزوة بدر الآخرة Y 7 V مولد الحسين بن على ﷺ ..... **X 7 X** زواج النبي ﷺ من أم سلمة ﷺ ..... **X 7 7** النبي ﷺ يأمر زيد بن ثابت ﷺ ..... 779 وفي هذه السنة: رجم رسول الله ﷺ اليهودي واليهودية ...... 779 السنة الخامسة للهجرة .....السنة الخامسة للهجرة 1 7 7 غزوة دومة الجندل ..... 777 قدوم وفد مزينة على رسول الله ﷺ ..... 777 وفي هذه السنة: توفيت أم سعد بن عبادة ﷺ ..... YVE غزوة بني المصطلق .....عنون المصطلق .... YVE ظهور حقد المنافقين بعد انتصار المؤمنين ..... . Y.V.V.,

### الصفحة الموضوع النبي ﷺ يعتق جويرية بنت الحارث ..... 244 حادثة الإفك ..... 7 7 9 غزوة الأحزاب ...... Y A 5 غزوة بنى قريظة ..... 797 خروج جبريل الطِّينة في كوكبة من الملائكة ..... 797 النبي ﷺ يميز بين الصغار والبالغين استعدادًا لتنفيذ حكم سعد ..... 191 المرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة ...... 799 وفاة سعد بن معاذ ﷺ ...... \* . . مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق ..... 4.1 تسري النبي ﷺ بريحانة ﷺ بعدما أسلمت ..... 4.4 قدوم وفد أشجع على رسول الله ﷺ ...... 3 . 4 وفي هذه السنة: سابق النبي ﷺ بين الخيل ..... 4 . 8 وفي هذه السنة: زلزلت المدينة ...... (لسنة (لسامسة من الهجرة ..... **\* • V**

### الموضوعر الصفحة سرية محمد بن مسلمة الله إلى القرطاء ..... 4.4 سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر ..... 71. سرية محمد بن مسلمة الله الله الله الله القصة ..... 711 سرية أبى عُبيدة إلى ذي القصة ..... 411 سرية زيد بن حارثة ره إلى بني سُليم ..... 711 سرية زيد بن حارثة ﷺ إلى العيص .... . 417 غزوة بني لحيان ..........غزوة بني لحيان ..... 417 سرية زيد بن حارثة الله الطرف ..... T17. سرية زيد بن حارثة ره إلى حسمى ..... 7.17 سرية زيد بن حارثة ﷺ إلى وادي القرى ..... 317 دومة الجندل ......دومة الجندل .....و... 410 سرية علي بن أبي طالب ﷺ إلىٰ بني سعد ............ 410 سرية زيد بن حارثة رالي أم قرفة ..... . JE175. وفي هذه السنة: أجدب الناس فاستسقى بهم رسؤل الله عسر المستعدي ٧١٣٦٢

### الأغصان الندية مشرح الخلاصة البهية

| الصفحة     | الموضوع                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 414        | سرية عبد الله بن رواحة ﷺ                              |
| 419        | سرية كُرز بن جابر الفهري إلىٰ العرنيين                |
| ٣٢.        | سرية الخبط                                            |
| 471        | سرية بني عبس                                          |
| 477        | صلح الحديبية                                          |
| ۳۳۱        | أحداث أخرى في صلح الحديبية                            |
| 44.5       | بنود العقد                                            |
| 444        | وفي الحديبية كانت بيعة الرضوان                        |
| ٣٤٠        | سلمة يبايع النبي ثلاث مرات                            |
| 737        | نزول سورة الفتح على النبي ﷺ                           |
| 780        | فرض الحج                                              |
| ٣٤٦        | تحريم المسلمات على المشركين                           |
| 787        | وفي هذه السنة: أرسل رسول الله ﷺ كتبًا إلى ملوك العالم |
| <b>701</b> | وفي هذه السنة: كسفت الشمس                             |

### الصفحة الموضوع وفي هذه السنة: نزل حكم الظهار ....... 401 وفاة سعد بن خولة ﷺ في الأسر بمكة ..... 401 قدوم وفد جذام علىٰ النبي ﷺ ..... 404 السنة السابمة للهجرة .....ا 400 رد النبي ﷺ ابنته زينب ﷺ إلى أبي العاص بن الربيع ..... 40V غزوة ذي قرد .....غزوة الله قرد .... TOV 477 477 خروج النبي ﷺ إلى خيبر ..... 777 تصالح النبي ﷺ مع أهل خيبر ..... تقسيم غنائم خيبر ..... **47** النبي ﷺ يؤمر أحد الأنصار على خيبر ..... 277 تحريم لحوم الحمر الأهلية ..... 474 قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين ..... ٣٨.

| الصفحا | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ۳۸۱    | وفي خيبر قدم أبو هريرة ﷺ علىٰ رسول الله           |
| ۳۸۱    | زواج النبي ﷺ من أم حبيبة ﷺ                        |
| ٣٨٢    | زواج النبي ﷺ من صفية بنت حيي ﷺ                    |
| ٣٨٤    | سرية أبان بن سعيد قبل نجد                         |
| 47.5   | وفي هذه السنة: أهدت يهودية شاة مسمومة إلى النبي ﷺ |
| ٢٨٦    | قدوم حاطب بن أبي بلتعة ﷺ من عند المقوقس           |
| ۲۸۷    | بعث محيصة بن مسعود إلى فدك                        |
| ***    | فتح وادي القرى                                    |
| ۳۸۹    | يهود تيماء تصالح رسول الله ﷺ                      |
| ۳۸۹    | وفي مرجعهم إلى المدينة من خيبر نام النبي وأصحابه  |
| ٣٩.    | وبعد فتح خيبر احتال الحجاج بن علاط على مشركي مكة  |
| 441    | غزوة ذات الرقاع                                   |
| ۳۹٦    | وفي هذه الغزوة نزلت آية التيمم                    |
| ۴۹٦    | وفي مرجعهم من ذات الرقاع اشترى النبي جمل جابر     |

#### الموضوع الصفحة سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عبد بن ثعلبة ..... 491 سرية أبى بكر الصديق إلى نجد ..... 491 سرية عمر بن الخطاب إلى تربه ..... 499 سرية بشير بن سعد إلىٰ بني مرة ..... 5 + + سرية غالب بن عبد الله الليثي ﷺ إلى الميفعة ..... ٤ . . سرية بشير بن سعد ﷺ إلى يمن وجبار ..... £ + 1 عمرة القضاء ......عمرة القضاء .... E . Y زواج النبي ﷺ من ميمونه ﷺ ..... 2 . 0 سرية ابن أبي العوجاء إلىٰ بني سُليم ..... 8 . 0 إسلام عمران بن حصين وأبيه ﷺ .... 2 . 7 (لسنة الثامنة من الهجرة ...... £ . V إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة ....... 8 + 9 سرية غالب بن عبد الله الليثي ﷺ إلى بني الملوح ..... ٤١. سرية غالب بن عبد الله الليثي ره إلى فدك ..... 113

| Zami        | الموصوع                                  |
|-------------|------------------------------------------|
| £ 1 Y       | سرية شجاع بن وهب الأسدي إلىٰ بني عامر    |
| 814         | سرية كعب بن عُمير إلى ذات أطلاح          |
| ٤١٣         | سرية زيد بن حارثة إلى مدين               |
| £ 1 £       | سرية مؤتة                                |
| ٤١٨         | بعض الأحداث المتعلقة بالغزوة             |
| ٠ ٢ ٤       | سرية ذات السلاسل                         |
| 173         | وفي هذه السرية: أجنب عمرو بن العاص فتيمم |
| 173         | سرية أبي قتادة إلى خضرة                  |
| £ 7 7.      | سرية ابن أبي حدرد إلى الغابة             |
| £17 £ .     | نقض قريش عهد ها مع رسول الله ﷺ           |
| £ 7 0 .     | مجئ أبي سفيان إلى المدينة لتجديد العهد   |
| £ 7 V       | حاطب بن أبي بلتعة يرسل كتابًا إلى كفار   |
| £ Y 4 = ' - | سرية أبي قتادة رائي إضم                  |
| ٤٣٠         | خروح النبي ﷺ بحشه لفتح مكة               |

| الصفحا | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠    | مجئ العباس الله بعياله من مكة مهاجرًا                      |
| ٤٣١    | إسلام مخرمة بن نوفل، وأبي سفيان، وعبد الله بن أمية         |
| 173    | إسلام أبي سفيان بن حرب                                     |
| ٤٣٣    | ولما بلغ النبي ﷺ كراع الغميم أفطر                          |
| 3 7 3  | دخول النبي ﷺ مكة فاتحًا منصورًا                            |
| ٤٤٠    | النبي ﷺ يخطب الناس بعد الفتح                               |
| £ £ 0  | النبي ﷺ يبايع أهل مكة                                      |
| ٤٤٦    | حدث في فتح مكة                                             |
| 8 8 9  | إقامة النبي ﷺ بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة              |
| £, £ 4 | سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات                              |
| £0+    | سرية خالد بن الوليد الله العزى                             |
| ٤٥١    | سرية عمرو بن العاص ﷺ لهدم سواع                             |
| 101    | سرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة                          |
| \$ A Y | سرية خالد بن الوليد الله الله الله الله الله الله الله الل |

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 204    | سرية قيس بن سعد بن عبادة ﷺ إلى صداء                        |
| 204    | غزوة حنين                                                  |
| ٤٥٥    | سبب الغزوة                                                 |
| ٤٥٧    | تجهيز جيش المسلمين                                         |
| £ 0 A  | بداية المعركة                                              |
| ٤٦١    | حدث في حنين                                                |
| 171    | سرية أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري ﷺ                       |
| ٤٦٦    | سرية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم الصنم ذي الكفين            |
| ٤٦٧    | وفي طريقه لحصار الطائف مرَّ ببحرة الرغاء فابتنى بها مسجدًا |
| ٤٦٧    | وفي بُحرة قتل رجلًا من بني ليث قصاصًا                      |
| ٤٦٧    | غزوة الطائف                                                |
| ٤٦٩    | وفي حصار الطائف: نزل نفر من رقيق الطائف                    |
| 279    | وفي أواخر شوال من هذه السنة: رفع ﷺ الحصار عن الطائف        |
| ٤٧٢    | تقسيم الغنائم، ومقالة ذي الخويصرة                          |

### الصفحة الممضوعر وفي ذي القعدة من هذه السنة: جيء بالشيماء أسيرة ...... **٤٧٤** وفي ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول الله ﷺ من الجعرانة .... £ V 0 وفي ذي القعدة من هذه السنة: تزوج فاطمة بنت الضحاك ...... 8 V O وفي ذي الحجة من هذه السنة: ولدت مارية إبراهيم بن النبي ﷺ .... EV0 وفي هذه السنة: ولدت زينب بنت رسول الله ﷺ ابنتها أمامة ...... ٤٧٦ وفي هذه السنة: عمل منبر رسول الله ﷺ فحنَّ إليه الجذع ..... ٤VV وفي هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين يومها لعائشة ...... ٤٧٧ وفي ذي الحجة من هذه السنة: حجَّ بالناسُ عتاب بن أسيد ....... £ V A وفاة مغفل بن عبد نهم المؤنى الله المؤنى الله المؤنى الله المؤنى الله المؤنى الله المؤنى الله المؤنى ٤VA وفي هذه السنة: أسلَم كَعْبُ بن زهير ...... ٤٧٨ È٧٩ و فاة زينب ﷺ ..... بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص ﷺ إلى جيفر ..... وفي هذه السنة: غلا السِّعر، فقالوا: سعر لنا ...... ٤٨١ وفي هذه السنة: نزلت سورة النصر ..... 2 1 2

| الصفحة     | الموضوع                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| 2 1 3      | وفي هذه السنة: قدم وفد ثعلبة                    |
| 27.3       | وفي هذه السنة: جاء وفد سُلَيم                   |
| ٤٨٤        | وفيها جاء وفد ربيعة                             |
| ٤٨٥        | قدوم وفد صداء                                   |
| ٤٨٦        | قدوم وفد ثمالة والحدان                          |
| ٤٨٧        | السنة التاسمة للهجرة                            |
| ٤٨٩        | سرية عيينة بن حصن ﷺ إلى بني تميم                |
| ٤٩٠        | بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن عوسجة إلى بني حارثة |
| <b>٤٩•</b> | سرية قطبة بن عامر ﷺ إلىٰ خثعم                   |
| ٤٩١        | قدوم وفد عذرة                                   |
| ٤٩١        | سرية الضحاك الكلَّابي ، إلى بني كُلَّاب         |
| 897        | قدوم وفد بِلْتُي                                |
| £ 9 Y      | سرية علقمة بن مُجَزَّر ﷺ إلىٰ الأحباش           |
| ٤٩٣        | سرية علي بن أبي طالب ﷺ إلى الفُلْس              |

| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٤٩٤    | سرية عكاشة بن محصن ﷺ إلى الجناب                       |
| ٤٩٤    | بعثِ النبي ﷺ طلحة بن عبيد الله ﷺ إلى بيت              |
| ٤٩٤    | غزوة تبوك                                             |
| 0 • 7  | وفي طريقه إلىٰ تبوك مرَّ ببئر ثمود                    |
| 0 • V  | وفي تبوك جاء بحنه بن رؤبة فصالح النبي على الجزية      |
| o • V  | وفي تبوك أتاه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية           |
| ٥٠٨    | وفي تبوك أسر خالد بن الوليد أكيدر ملك دومة            |
| ٥٠٨    | وفي تبوك صلى رسول الله ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف        |
| 0 • 9  | وفي تبوك مات ذو البجادين                              |
| 01.    | وفي مرجعه ﷺ من تبوك همَّ نفر من المنافقين بالفتك به ﷺ |
| 01.    | وفي مرجعه من تبوك أمر بتحريق مسجد الضرار              |
| 011    | تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن تبوك                      |
| 017    | سرية خالد بن الوليد ﷺ إلى خثعم                        |
| • \ \  | النبي ﷺ ينعي النجاشي                                  |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| ٥١٧    | قدوم عروة بن مسعود الثقفي ﷺ                |
| ٥١٨    | قدوم وفد ثقيف من الطائف                    |
| 019    | النبي ﷺ يرسل أبا سفيان والمغيرة لهدم اللات |
| 019    | النبي ﷺ يؤمر عثمان بن أبي العاص على الطائف |
| ٥٢٠    | قدوم وفد ملوك حمير مقرين بالإسلام          |
| ٥٢٠    | موت ابن سلول                               |
| ٥٢٢    | حج أبي بكر بالناس بأمر رسول الله ﷺ         |
| ٥٢٢    | النبي ﷺ يبعث عليًا ﷺ إلى الحج              |
| ٥٢٣    | وفاة أم كلثوم ﷺ بنت رسول الله ﷺ            |
| 370    | وفي هذه السنة: تُوفيِّ سهيل بن بيضاء       |
| 070    | وفي هذه السنة: قُتِل مَلِكُ الفُرْس        |
| 070    | وفي هذه السنة: فُرضَت الصدقات              |
| 770    | قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ﷺ         |
| 077    | قدوم بني أسد                               |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 077    | قدوم وفد الداريين                               |
| ۸۲٥    | قدوم وفد بهراء                                  |
| ٥٢٨    | قدوم وفد بني البكاء                             |
| ٥٢٨    | قدوم وفد بني فزارة                              |
| 0 7 9  | قدوم وفد ثعلبة                                  |
| 0 7 9  | قدوم وفد سعد هذيم                               |
| 0 7 9  | قدوم وفد مُرَّة                                 |
| ٥٣٠    | قدوم وفد كلاب                                   |
| ۰۳۰    | قدوم وفد كنانة                                  |
| ٥٣١    | قدوم وفد تُجيب                                  |
| ١٣٥    | وفي هذه السنة: آليٰ النبي ﷺ من نسائه شهرًا      |
| 040    | سبب إيلاء النبي ﷺ من نسائه                      |
| ٥٣٦    | وفي هذه السنة: لا عن عُوَيْمر العَجْلاني امرأته |
| ٥٣٧    | سرية خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن            |

| الصفحة  | الموضوع                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 049     | (لسنة الماشرة                                             |
| ٥٤١     | سرية خالد بن الوليد ﷺ إلى بني عبد المدان                  |
| ٥٤١     | قدوم وفد الحارث بن كعب                                    |
| 0 8 7   | قدوم عدي بن حاتم الطائي                                   |
| 0 8 4   | قدوم وفد خولان                                            |
| 0 { {   | قدوم وفد غامد                                             |
| 0 { { } | وفي رمضان من هذه السنة: اعتكف رسول الله عشرين يومًا       |
| 0 { {   | قدوم وفد غسان                                             |
| 0 8 0   | سرية علي بن أبي طالب الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 017     | قدوم جريد بن عبد الله البجلي ﷺ                            |
| ٥٤٧     | سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن                            |
| ٥٤٨     | قدوم وفد سلامان                                           |
| ٥٤٨     | حجة الوداع                                                |
| ०१९     | الإحرام                                                   |

### الموضوعر الصفحة دخول مكة والطواف 00 . الوقوف على الصفا والمروة ...... 001 الأمر بنسخ الحج إلى العمرة ...... 001 النزول في البطحاء ... 000 خطبته ﷺ بتأكيد الفسخ وإطاعة الصحابة له ..... 004 التوجُّه إلىٰ منىٰ مُحرمين يوم الثامن ..... 005 التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة ...... 005 خطبة عرفات. 000 الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة ....... 000 الإفاضة من عرفات 004 الجمع بين الصلاتين في المزدلفة ....... 000 الوقوف على المشعر الحرام 004 الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة ....... ODA رمي الجمرة الكبرى

| الصفح | الموضوع                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ००९   | النحر والحلق                                            |
| ००९   | رفع الحرج عمن قدم شيئًا من المناسك                      |
| ٥٦٠   | خطبة النحر                                              |
| ٥٦٠   | الإفاضة لطواف الصدر                                     |
| ٥٦٠   | تمام قصة عائشة ﷺ                                        |
| 071   | قدوم علي بن أبي طالب ﷺ من نجران                         |
| ٥٦٢   | وفي عرفة يوم الجمعة نزلت: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ ﴾       |
| ٥٦٣   | وفي ذي الحجة من هذه السنة: ادَّعيٰ مسيلمة الكذاب النبوة |
| ٥٦٣   | قدوم وفد الأَزد بقيادة صُرد بن عبد الله                 |
| ०७१   | قدوم وفد زُبيد عليٰ النبي ﷺ                             |
| 078   | قدوم فروة بن مُسيك المرادي                              |
| 070   | قدوم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ                      |
| 070   | قدوم وفد بني حنيفة علىٰ رسول الله ﷺ                     |
| ٥٦٦   | وفي هذه السنة: قدم الشقيَّان عامر بن الطفيل             |

### الصفحة الموضوعر 077 قدوم وفد طييء، وفيهم زيد الخير ..... 071 وفي هذه السنة: قدم وَبَوُ بن يُحَنس ...... وفي هذه السنة: أسلم (باذان) ملك اليمن ..... 071 قدوم وفد كندة، وفيهم الأشعث بن قيس ..... 071 قدوم وفد محارب ...... 079 وفى هذه السنة نزلت: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمْ ﴾ ..... 079 موت إبراهيم ابن النبي ﷺ ..... 04. كسوف الشمس يوم موت إبراهيم ..... 0 V . إسلام فروة بن عمرو الجذامي ..... OVT قدوم وفد الرهاويين ...... ٥٧٣ 0 V 2 قدوم وفد الصدف ..... 0 V E بعث رسول الله ﷺ أبا موسني ومعاذ إلى اليمن ..... 0 7 8 وفي هذه السنة: ظهر الأسود العَنْسي باليمن ..... OVI

### الموضوع

الصفحة

| وفي هذه السنة: كانت سريةٌ إلىٰ رعيه السيحمي الذي رقع     | 0 Y Y |
|----------------------------------------------------------|-------|
| قدوم وفد قشير بن كعب                                     | ٥٧٨   |
| قدوم وفد بجيلة                                           | ٥٧٨   |
| السنة الحاصية عشر للهجرة                                 | ०४९   |
| في المحرم من هذه السنة: ظهر الأسود العنسي                | ٥٨١   |
| قدوم وفد النخع                                           | ٥٨٢   |
| وفي من هذه السنة: أمّر رسول الله ﷺ أسامة بن زيد على سرية | ٥٨٢   |
| خروج النبي ﷺ إلىٰ البقيع للاستغفار لأهلها                | ٥٨٣   |
| بداية مرض رسول الله ﷺ                                    | ٥ ٨ ٤ |
| اشتداد الوجع برسول الله ﷺ                                | 0 A E |
| خطبة رسول الله ﷺ قبل وفاته                               | o     |
| النبي ﷺ يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس                      | ٥٨٦   |
| النبي ﷺ يصلي بالناس جالسًا والناس خلفه                   | ٥٨٦   |
| قتل الأسود العنْسي علىٰ يد فيروز الديلمي                 | ٥٨٧   |



| रक्ता।       | الهوطوع                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 019          | وصايا النبي ﷺ قبل وفاته                                   |
| ۹۳           | النبي ﷺ ينعي نفسه إلى فاطمة – عليها السلام                |
| ०९६          | قبل الوفاة بيوم                                           |
| 098          | آخر يوم في حياة النبي ﷺ                                   |
| 090          | إلىٰ الرفيق الأعلىٰ                                       |
| 0 <b>9</b> A | تجهيز الجسد الشريف                                        |
| 099          | كفن النبي 爨                                               |
| ०९९          | الصلاة على رسول الله ﷺ                                    |
| 7            | المدينة تُظِلم بموت رسول الله ﷺ                           |
| 7.1          | المسلمون يبايعون أبا بكر ره الله المسلمون يبايعون أبا بكر |
| 7 • 7        | دفن رسول الله ﷺ                                           |
| ٦٠٢          | أين دُفن رسول الله ﷺ                                      |
| ۲۰۲          | متلى دُفن رسول الله ﷺ؟                                    |
| ٦٠٤          | من الذي تولني دفن النبي ﷺ؟                                |

| الموضوع                                            | الصفد |
|----------------------------------------------------|-------|
| وفاة فاطمة ﷺ بعد النبي ﷺ بستة أشهر                 | ٦٠٤   |
| بُعث النبي ﷺ وهو ابن أربعين سنة                    | 7.0   |
| غزو(ت الرسول ﷺ ﷺ                                   | ٦•٧   |
| سرایا الرسول ﷺ ﷺ                                   | 711   |
| أمراؤه 幾                                           | 175   |
| گُنْآب (لنبي ﷺ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 077   |
| رسله ﷺ إِلَىٰ ملوك (لأَرض                          | 777   |
| (ئوفوط (لني وفطت علی رسول (لله ﷺ                   | ٦٣٧   |
| مؤفنو رسول الله ﷺ                                  | 780   |
| أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن–                    | 7 { 9 |
| سراري النبي ﷺ                                      | 708   |
| أو⊌≃ النبي ﷺ ≴                                     | 707   |
| أعمامه وعماته 🌋                                    | 771   |
| فهرس محتویات (لگتاب                                | 777   |

# ننبه الممام فبمن لمم أجرأن

### تأليف

व्वैति पि एए। जांद दां उक्च हा भी देशी

## قدم له

فضيلة (الشيغ

व्हों कि एं प्रकार्क विश्वाद

# ببكمنأأ بأنش ظأسأس

سلسلة تحنوي على ١١كناب لكافة المراحل العمرية من اسنوات حنى لااسنة صدر منها الباقة الأولى من سن ١ إلى ٩ سنوات ونشنمل على

الجزء الأول من:

[عقبدني الغالبة- السيرة النبوبة-فقه العبادات- أخلاقنا ]

تأليف

ग्रीवृ दण्गिष्ट व

قدم له

فضيلة (الشيغ

हैं हो और शिष्ट भी मिर्नि भी क्षेत्र

من إصدارات دار سبل السلام

# الصابح الهراز فضائل سور القرآن

تأليف

षठि शां उक्क ह विषण देशी

قدم له

فضيلة (الشيغ

द्रंगां पृत्रिणा गंद पा गंच व